## مستناكا المعالى (271-1276)

حَقَّىٰ هَكَذَا لِكُ زُء وَحَدَرَج أَعَادِيتْ ه وَعَلَمْ عَلَيْه

محكنغيث العربشي

شعثالارنؤوظ

شكارك في تحتييقة محكد رضوان العرقه نوسي

٥٨ و و المثّ إي والمال وا

مؤسسة الرسالة

المؤلون المثالث المثا

### بِّسْدِ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيمِ

غاية في كلمة هاس المالية

#### للطباعة والنشر والتوزيع

وظى المصبطية شارع حبيب ابي شهلا بناء المسكن تلفاكس: (٩٦١١) تلفاكس: (٩٦١١ م ١٠٢٤٣ مصب. ١١٧٤٦٠٠ بيوشر ان بيروت \_ لبنان

## Al-Resalah PUBLISHERS

BEIRUT LEBANON

**Telefax:** (9611) 815112 319039 603243 P.O. Box: 117460

#### E-mail:

Resalah@cyberia.net.lb

Web Location:

Http://www.resalah.com

جَمْيَعِ الْبِحَقُوقِ مَجِفُوظة لِلِنَّا مِسْرَ الطَّبِعَثَ الْأُولِیْتُ الطَّبِعَثِ الْأُولِیْتِ العَلِبِعِثِ الْأُولِیْتِ العَلِبِعِثِ الْأُولِیْتِ

حقوق الطبع محفوظة ©١٩٩٩م لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

# المروب والمراث المراث ا

تُقَدِّمُهَا مُؤْسَّسَةُ الرِّسَالَةِ للطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرُوالتَّوْزِ فِي السَّالَةِ للطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرُوالتَّوْزِ فِي السَّالِ السَّالَةِ الطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرُوالتَّوْزِ فِي السَّالِ السَّلِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّ

المرف العام على إصدارهذه لموسُوعة الكَّوْلِا عَبْلُلْكَابُرُ عَبْلِكَالِكُمْبُ عَبْلِكَالِكُمْبُ عَبْلِكَالِكُمْبُ عَبْلِكَالِكُمْ الْمُعْلِكُمْ

المرف على تحقيق هذا المسند (الشيكي شعيب المرافع في المرافع في المرافع المرافع

شَارَكَ فِتُحْقِيقَ هَكُذَا المُسُنَد بَابِشُرَافِ الأنسانذة معمّد فِعْمِ عَرْضُوسِي عَادِل مُرسُد إبراهيم الزّيب معمّد في معمّد في الرّيب معمّد في الرّيب معمّد في الرّيب معمّد في الرّيب المعمر الرّيب المعمر الم

محرونوان لعرضوي سعيداللحام هيثم عبدالغفور أحمد برهوم محمدانندا لخن محمد بركاست عبداللطيف حرزالله

ملك



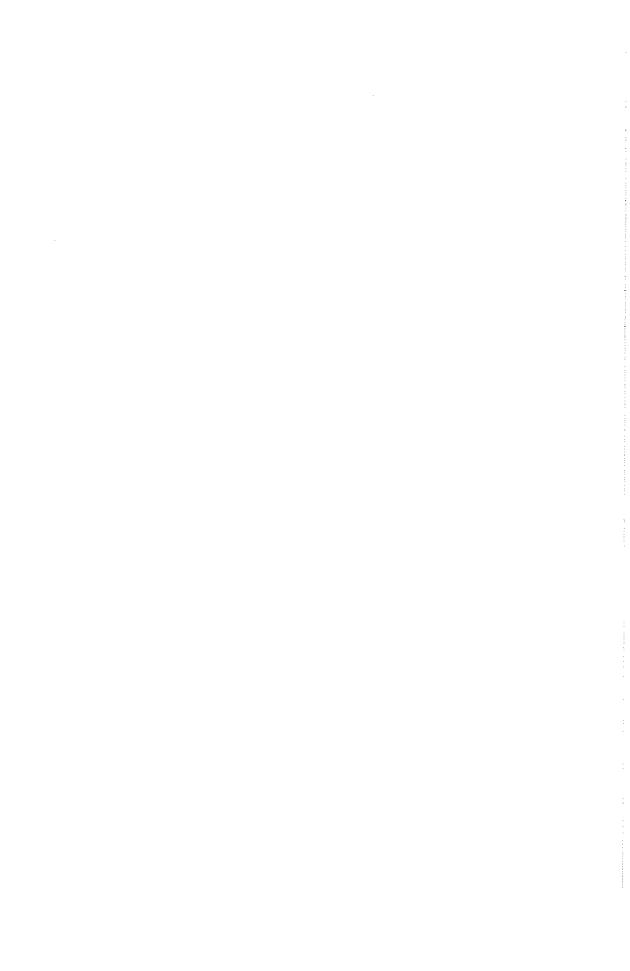

## نتمن مسندالكوفيين مديث زيد بن أوت "

۱۹۲۲۳ حدثنا یحیی، عن یوسف بن صهیب. ووکیع، حدثنا ۱۹۲۲۳ یوسف، عن حبیب بن یسار

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ من شارِبِه، فَلَيْسَ مِنَّا»(٢).

(١) قال السندي: زيدُ بن أرقم مختلفٌ في كُنيته؛ قيل: أبو عَمرو، وقيل: أبو عَمرو، وقيل أبو عامر، واستُصغر يومَ أُحد، وأوَّلُ مشاهده الخندق، وقيل: المُريسيع، وغزا مع النبيِّ عَشْرَةَ غزوةً، ثبتَ ذلك في الصحيح، وله حديثٌ كثير، شهد صِفِّين مع عليّ، ومات بالكوفة أيامَ المختار سنة ستِّ وستين، وقيل: سنة ثمان وستين، وهو الذي سمع عبد الله بنَ أُبِي يقول: لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُ منها الأَذَلَ، فأخبرَ رسولَ الله عَلَيْ، فسألَ عبدَ الله، فأنكر، فأنزل اللهُ تعالى تصديق زيد؛ ثبت ذلك في «الصحيحين»، وفيه: فقال: «إنَّ اللهَ قد صَدَّقك يا زيد».

وقال أبو المنهال: سألتُ البراء عن الصَّرف، فقال: سَلْ زيدَ بنَ أرقم، فإنه خيرٌ مني وأعلمُ.

قلنا: حديثُ غَزْوِهِ سبعَ عَشْرَةَ غزوةً سيرد برقم (١٩٢٨٢)، وحديث تصديقِ اللهِ له سيرد برقم (١٩٢٧٥).

(۲) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير يوسف بن صهيب وحبيب بن يسار، فمن رجال الترمذي والنسائي، وروى أبو داود للأول منهما أيضاً، وكلاهما ثقة. يحيى: هو ابن سعيد القطّان، ووكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه الترمذي (٢٧٦١)، والنسائي في «الكبرى» (١٤)، وابنُ عديٍّ في =

= «الكامل» ٦/ ٢٣٦١ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٨/٥٦٥ -٥٦٥، وعبد بن حُميد (٢٦٤)، ويعقوبُ ابنُ سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٣/٣٣٠، والترمذي (٢٧٦١)، والنسائي في «المحتبى» ١٩٥/ و٨/١٩٠-١٣٠، والعقيلي في «الضعفاء» ١٩٥/، وابن حبان (٧٤٧)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٣٠) و(٤٠٣٥) و(٥٠٣٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣٥٦) و(٣٥٧) و(٣٥٨)، والبيهقي في «الآداب» (٢٩٢)، والمزي في «تهذيب الكمال» في (ترجمة حبيب بن يسار) من طرق عن يوسف ابن صُهيب، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٢٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن زكريا بن يحيى البدّي، عن حبيب بن يسار، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن زكريا بن يحيى إلا جرير.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٤٩) من طريق خلاَّد بن يحيى الكوفي، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن أبي رَمْلَة، عن زيد بن أرقم، به. وهذا من المزيد في متصل الأسانيد، وأبو رملة اسمه عبد الله بن أبي أُمَامَة بن ثعلبة الأنصاري الحارثي المدني.

وسيرد برقم (١٩٢٧٣).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٧٣٨) بلفظ: كان رسولُ الله ﷺ يقصُّ شاربه، وكان أبوكم إبراهيمُ من قبله يقصُّ شاربه، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها حديث المغيرة بن شعبة؛ سلف برقم (١٨٢١٢).

قال المباركفوري: قولُه: «فليس مناً» أي: ليس من العاملين بسنتنا ... واختلف الناس في حدِّ ما يُقَصُّ منه، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، لظاهر قوله: «أَحْفُوا وانهَكُوا»، وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وإليه ذهب مالك، وكان يرى تأديبَ مَنْ حَلقَه، وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب مُثْلَة. قال النووي: المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشَّفَة، ولا يُحفيه من أصله. قال: وأما رواية: «أحفوا = يقص حتى يبدو طرف الشَّفَة، ولا يُحفيه من أصله. قال: وأما رواية: «أحفوا =

١٩٢٦٤ - حدثنا وكيع، حدثنا هشام الدَّسْتُوائي، عن القاسم بن عوف الشيباني

عن زيد بن أرقم قال: خرج رسولُ الله على أهل قُباء، وهم يُصلُون الضَّحى، فقال: «صلاةُ الأوَّابين إذا رَمِضَتِ الفِصالُ من الضُّحى»(١٠).

= الشوارب» فمعناها: أحفوا ما طال عن الشفتين وكذلك قال مالك في «الموطأ»: يُؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشَّفة . . . وروى الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يُحفي شاربه إحفاءً شديداً . . وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويُحفيه، أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًا فلا بأس.

قلنا: قد سلف من حدیث المغیرة بن شعبة برقم (۱۸۲۱۲) أن رسول الله علی سواك، وإسناده حسن.

قال السندي: قوله: «فليس منا» أي: من أهل سنتنا وطريقتنا، وقيل: هو تغليظٌ، وبالجملة؛ ففيه تأكيدٌ أكيد بأخذ الشارب، وأنه لا ينبغي إهمالُه، ثم في قوله: «من شاربه» إشارةٌ إلى أنه يكفى أخذُ البعض، كمذهب مالك، والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده على شرط مسلم. القاسم بن عَوْف \_ وإنْ كان ضعيفاً \_ قد انتقى له مسلم هذا الحديث الواحد، وأدرجه في صحيحه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرُّؤاسي.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٤٠٦/٢ -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (١٠١٠) -عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٦٨٧)- ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٣/ ٤٩-والدارمي (١٤٥٧)، ومسلم (٧٤٨) (١٤٤) من طرق عن هشام، به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٣٥) من طريق يحيى الحِمَّاني، عن =

١٩٢٦٥ حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن أبي حيّان التيمي، حدثني يزيدُ بنُ حيّان التيمي قال:

انطلقتُ أنا وحُصَين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه، قال له حُصَين: لقد لقيتَ يا زيد خيراً كثيراً، رأيت رسول الله عِينية، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليتَ معه، لقد لقيتَ يا زيدُ خيراً كثيراً، حَدِّثنا يا زيدُ ما سمعتَ من رسول الله ﷺ. فقال: يا ابنَ أخي، والله لقد كبرَتْ سنِّي، وقَدُمَ عهدي، ونسيتُ بعض الذي كنتُ أعى مِن رسول ٣٦٧/٤ الله ﷺ، فما حدثتُكم فاقبلوه، وما لا فلا تُكَلِّفونيه. ثم قال: قام رسولُ الله ﷺ يوماً خطيباً فينا بماء يُدعى خُمّاً، بين مكة

<sup>=</sup> وكيع، عن هشام الدَّسْتَوائي، عن قتادة، عن القاسم الشَّيباني، عن زيد موقوفاً. ويحيى الحمَّاني ضعيف.

وسيأتي بالأرقام: (١٩٣٧٠) و(١٩٣١٩) و(١٩٣٤٧).

قال السندي: قوله: «الأوَّابين» جمع أوَّاب، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة، أو المطيع، أو المسبِّح.

إذا رَمِضَت؛ من رَمِضَ، كَسَمِعَ، والرَّمضاء: الحجارة الحامية من حرِّ الشمس، ومعنى رَمضَت الفصال: أنها وجدت حرَّ الرَّمضاء، والفصال بكسر الفاء؛ جمع فصيل، وهو من أولاد الإبل ما فُصِلَ عن أمه، واستغنى عن الرضاع. وفي «المجمع»: هو أن تحمى الرَّمضاء، وهي الرمل، فتبرك الفصالُ من شدة حرِّها، واحتراق أخفافها، والنفسُ تميلُ إلى الاستراحة في لهذا الوقت، فالاشتغال بالطاعة أَوْبٌ ورجوعٌ إلى رضا الرَّب.

من الضحى: أي: لأجلِهِ، والمراد صلاةُ الضُّحي عند ارتفاع النهار وشدة الحرّ.

والمدينة، فحمِدَ الله تعالى، وأثنى عليه، ووعظ، وذكّر، ثم قال: «أمّا بَعْدُ، ألا يا أيّها النّاسُ، إنّما أنا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِينِي وَسُولُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَأَجيب، وإنّي تاركُ فيكُم ثَقَلَيْن، أوّلُهُما كتابُ الله عَزَّ وَجَلَّ فيهِ الهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بكتابِ الله تعالى، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فحثَّ على كتاب الله، وَرغّب فيه. قال: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذَكّركم الله في أهْلِ بَيْتِي، أَذَكّركم الله في أهْلِ بَيْتِي الله عَلَى الله عَصَين: ومَنْ أهلُ بيتِي، أَذَكّركم الله في أهْلِ بيتِي فقال له حُصَين: ومَنْ أهلُ بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إنّ نساءه من أهل بيته، ولكنْ أهلُ بيته من حُرِمَ الصدقة بعده. قال: ومَنْ هم؟ قال: هُم ولكنْ أهلُ بيته من حُرِمَ الصدقة بعده. قال: ومَنْ هم؟ قال: هُم حُرمَ الصدقة؟ قال: أكُلُ هُؤلاء حُرمَ الصدقة؟ قال: نعم (۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، يزيد بن حيان التيمي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة، وأبو حيان التيمي: هو يحيى بنُ سعيد بن حَيَّان.

وأخرجه مسلم (٢٤٠٨) (٣٦) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن أبي شيبة ٣/٢١٥، والدارمي (٣٣١٦)، ومسلم (٢٤٠٨)، وأبو داود (٤٩٧٣)، ويعقوب بن سفيان ٢/٥٣١، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٥٥١-١٥٥١)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٧٥)، وابن خزيمة (٢٣٥٧)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ٤/٥٩٢ - بالطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٤٦٤)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٢٨)، والبيهقي في «السنن» (٣٩١٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٩١٣) من طرق عن أبي حَيَّان التَّيْمي، به. وجاء عند ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان وابن أبي =

= عاصم والطحاوي من طريق محمد بن فضيل: حصين بن عُقبة، بدل: حصين ابن سبرة.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق في «مصنفه» (٦٩٤٣)، وابن أبي شيبة ١٠/٥٠٥، ومسلم (٢٤٠٨) (٣٦) (٣٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٥٢)، وابن حبان (١٢٣)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٢٣) و(٥٠٢٤) و(٥٠٢٥) و(٥٠٢٥).

وسيرد من وجه آخر مختصراً برقم (١٩٣١٣).

وله طرق أخرى أوردناها عند ذكرنا لحديث زيد بن أرقم لهذا شاهداً لحديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١١٠٤) وبعضها مطول بزيادة: «مَنْ كنتُ مولاه فعليٌ مولاه» الآتية برقم (١٩٣٠٢)، وذكرنا هناك كذلك بقية أحاديث الباب.

وانظر حديثَ أمِّ سلمة الآتي ٦/٢٩٢.

قال السندي: قوله: أعي، أي: أحفظ.

خُمّاً؛ بضم خاءٍ معجمة، وتشديد ميم.

رسول ربي: يريد ملك الموت، والمقصود أن لهذا وصيةٌ منه، فلا بدّ أن يسمعوها في الحال بأحسن وجه، ويراعوها بعده.

ثَقَلين، أي: أمرين، كلُّ منهما ذو قدر، وثِقَل، لا أنه خفيف لا قدر له.

وأهلُ بيتي: بالرفع، أي: والثاني أهلُ بيتي، أو بالنصب، أي: راعوهم، وما بعده يدلُّ على لهذا المحذوف.

قال: إن نساءه من أهل بيته، أي: بالمعنى العام، وهو مَنْ له تعلُقٌ بالبيت.

ولكن أهل بيته، أي: بالمعنى المخصوص.

مَنْ حُرمَ: على بناء المفعول مخفَّفاً.

بعده، أي: حتى بعده أيضاً، وليس المراد التقييد.

١٩٢٦٦ قال يزيدُ بنُ حيّان:

حدثنا زيد بن أرقم في مجلسه ذلك، قال: بعث إلي عبيد الله بن زياد، فأتيته، فقال: ما أحاديث تحدثها وترويها عن رسول الله على لا نجدها في كتاب الله عز وجل؟ تحدّث أنّ له حوضاً في الجنة! قال: قد حدثناه رسول الله على ووعدناه. قال: كذبت، ولكنك شيخ قد خرفت. قال: إني قد سمعته أذناي، ووعاه قلبي من رسول الله على يقول: همن كذب علي متعمّداً، فليتبوّأ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنّم، وما كذبت على رسول الله على وحدثنا زيد في مجلسه، قال: "إنّ الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضّرس من أضراسه كأحُده".

<sup>(</sup>١) هو موصول بإسناد سابقه.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابنُ أبي شيبة ٤٥٢/١١-٤٥٣، والطبراني في «الكبير» (٥٠٢١) و(٥٠٢٢) من طرق عن أبي حيان، به.

وقوله منه: «مَنْ كَذَبَ عليَّ متعمداً، فليتبوَّأ مقعدَه من النار»:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٠١٨) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» أيضاً (٥٠١٩) و(٥٠٢٠) من طريقين عن أبي حيان، به.

وأخرجه الطبراني أيضاً (٥٠١٧) من طريق عمرو بن ثابت، عن يزيد بن حيان، به.

وذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن عمرو (٦٤٧٨).

وقوله منه: «إن الرجلَ من أهل النار لَيَعْظُم للنار...»: أخرج نحوه ابنُ =

١٩٢٦٧ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن يزيد بن حيان

عن زيد بن أرقم قال: سَحَرَ النبيَّ عَلَيْ رجلٌ من اليهود، قال: فاشتكى لذلك أياماً. قال: فجاءه جبريل عليه السلام، فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك، عقد لك عُقداً في بئر كذا وكذا، فأرسِلْ إليها من يجيءُ بها، فبعث رسولُ الله علياً علياً رضي الله عنه، فاستخرجها، فجاء بها، فَحَلَها. قال: فقام رسولُ الله عنه، فاستخرجها، فجاء بها، فَحَلَها. قال: فقام رسولُ الله عنه، فاستخرجها، من عقال، فما ذكرَ لذلك اليهوديّ، ولا رآه في وجهه قطُّ حتى مات (١٠).

<sup>=</sup>أبي شيبة ١٦٤/١٣ عن عليِّ بن مُسهر، عن أبي حيان، به. وهو -وإن كان موقوفاً - في حكم المرفوع، وقد سلف مرفوعاً من حديث ابن عمر برقم (٤٨٠٠)، وذكرنا أحاديث الباب هناك.

قال السندي: قوله: كذبت: اجتراء على تكذيب الحق بالجهل، كما هو شأن من لا يبالي بأمور الدين.

قد خَرِفْتَ: يقال: خَرِفَ الرجل؛ كسمع، بإعجام خاءٍ وإهمال راء، أي: فسدَ عقلُه لكره.

قال: إن الرجل، أي: المكذِّب للحق، ففيه تعريضٌ له.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح بغير لهذه السياقة، ولهذا إسناد فيه تدليس الأعمش، فقد قال الذهبي فيه في "الميزان": فمتى قال: "حدثنا" فلا كلام، ومتى قال: "عن" تطرَّق إليه احتمالُ التدليس إلا في شيوخ له أكثرَ عنهم، كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمَّان، فإن روايتَه عن لهذا الصِّنف محمولةٌ على الاتصال. قلنا: وروايتُه في لهذا الحديث عمَّن لم يُكثر عنهم، وليس له عن شيخه يزيد ابن حيان في لهذا الحديث رواية في الكتب الستة، وكذا شيخه الآخر فيه -وهو ثمامة بن عقبة الآتي ذكره في التخريج - لم يُعرف من المكثرين عنه، وقد عنعن =

= في جميع الطرق إليه، كما سيرد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٢٩-٣٠ -ومن طريقه الطبراني في «الكبير» وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٢٩-٣٠ -ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٥٠١٦-١١٣) والنسائي في «المجتبى» (١١٢-١١٣) وفي «الكبرى» (٣٥٤٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٩٣٥) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وعند عبد بن حميد والطحاوي زيادة: فأتاه جبريل، فنزل عليه بالمُعَوِّذَيْن، قبل قوله فقال: إن رجلًا من اليهود سحرك، ورواية عبد بن حميد صريحة أنَّ النبيَّ عَيِّ أَمَرَ عليًا أن يَحُلَّ العُقد، ويقرأ آية، وسياق ما نقله الحافظ في «الفتح» ١٠٠ ٢٣٠ عن عبد بن حميد يشير إلى أن الآمر جبريل، والمأمور هو النبيُّ عَيِّ! وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١٩٩٦ من طريق سفيان الثوري، وأخرجه ابن سفيان في «الطبقات» ١٩٩٦ من طريق سفيان الثوري، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٣/٢٨٩-٢٩٠، والطبراني في «الكبير» (١٠١٥) من طريق شيبان، والطبراني في «الكبير» (١٠١٥)، والحاكم في «المستدرك» ٤/٣٦-٣٦١ من طريق جرير، ثلاثتهم، عن الأعمش، عن ثمامة بن عُقبة المُحَلِّميِّ، عن زيد بن أرقم، به، نحوه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: لم يُخرجا لثمامة شيئًا، وهو صدوق.

قلنا: وقد جاء عند ابن سعد ويعقوب بن سفيان أن الذي سحره رجلٌ من الأنصار، وقد بيَّنت روايةُ البخاري (٥٧٦٥) أنه من بني زُرَيْق، حليفٌ ليهود، كان منافقاً. قال الحافظ في «الفتح» ٢٢٦/١٠: وبنو زُريق بطنٌ من الأنصار مشهورٌ من الخزرج. ثم حكى عن القاضي عياض قوله: ويحتمل أن يكون قبل له يهوديُّ، لكونه من حلفائهم، لا أنه كان على دينهم.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٦/ ٢٨٩-٢٩ وقال: رواه النسائي باختصار، والطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.

قلنا: وسياقه الصحيح ما رواه البخاري (٥٧٦٣) من حديث عائشة من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها قالت: سحر رسول=

= الله على رجلٌ من بني زُريق يُقال له: لَبِيد بنُ الأَعْصم، وفيه أن رسول الله على هو الذي ذهب في ناس من أصحابه إلى البئر التي فيها مُشاطة السحر، وفيه أن عائشة قالت له: أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، وأنه أمر بالبئر، فدُفنت.

ورواه البخاري كذلك (٥٧٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، به غير أنَّ في روايته أنَّ النبيَّ ﷺ أتى البئرَ حتى استخرجَه، وفيه قالت عائشة للنبي ﷺ: أفلا تَنشَّرْتَ؟ فقال: «أما واللهُ قد شفاني».

قلنا: فرواية الصحيح أنه لم يَحْلُلُها، كما ورد في رواية الإمام أحمد لهذه.

وقد بحث الحافظ في الجمع بين رواية عيسى بن يونس التي فيها أن النبي عَلَيْ لم يستخرج مُشاطة السِّحر، وبين رواية سفيان بن عيينة التي فيها أنه استخرجه، فحكى في «الفتح» ١٠/ ٢٣٤ عن ابن بطال قوله: ذكر المهلَّب أن الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور، فأثبته سفيان، وجعل سؤال عائشة عن النشرة، ونفاه عيسى بن يونس، وجعل سؤالها عن الاستخراج، ولم يذكر الجواب، وصرَّح به أبو أسامة، قال: والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان، لتقدُّمه في الضبط، ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة، والزيادة من سفيان مقبولة، لأنه أثبتُهم، ولا سيما أنه كرَّر استخراج السحر في روايته مرتين، فيبعد من الوهم، وزاد ذكر النشرة، وجعل جوابَه ﷺ عنها بلا، بدلًا عن الاستخراج، قال: ويحتمل وجهاً آخر، فذكر ما محصَّلُه: أن الاستخراج المنفيَّ في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان، فالمثبتُ هو استخراج الجفّ، والمنفيُّ استخراجُ ما حواه، قال: وكأن السرَّ في ذٰلك أن لا يراه الناس، فيتعلمه من أراد استعمال السحر. قلت: وقع في رواية عمرة: فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة، وفي حديث زيد ابن أرقم: فأخرجوه، فرمَوا به، وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن، وكلُّ لهذا لا يخالف الحمل المذكور، لكن في آخر رواية عمرة، وفي حديث ابن عباس، أنهم وجدوا وتراً فيه عُقَدٌ، وأنها انحلت عند قراءة المعوذتين، ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الجف، فلو كان = 19۲٦٨ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن طلحة مولى قَرَظَة

=ثابتاً، لقدح في الجمع المذكور، لكن لا يخلو إسناد كل منهما من ضعف.

وقد بحث الحافظ كذلك في «الفتح» ٢٣٠/١٠ في الجمع بين رواية الصحيح أن النبي على هو الذي أتى البئر، وبين الروايات التي فيها أنه على بعث غيره بأنه على وجَّههم أولاً، ثم توجَّه، فشاهدها بنفسه، وجميعُ الروايات، سوى الصحيح ضعيفة، فلا حاجة لتكلُف الجمع بينها وبين الصحيح.

وسيأتي حديث عائشة ٦/٥٠و ٥٧و ٦٣و ٩٦.

قال السندي: قوله: إليها، أي: إلى البئر.

من يجيء بها، أي: بالعُقَد.

كأنما نُشِطَ؛ على بناء المفعول، قيل: الصحيح: أُنْشِطَ، بزيادة الألف، إذ يقال: نَشَطتُ الحبل؛ كَضَرَبَ: عَقَدْتَه، وأَنْشَطْتُه: حَلَلْتَه، والعِقال بكسر العين: ما يُشَدُّ به البعير من الحبل.

ولا رآه، أي: ولا رأى اليهوديُّ ذٰلك في وجهه ﷺ، بأن يُظهر له الكراهة، وسوء المعاملة.

(١) في (ظ١٣): ما بين.

(٢) إسناده ضعيف، طلحة مولى قَرَظة -وهو ابن يزيد أبو حمزة - لم يرو عنه غير عمرو بن مرة، ولم يثبت توثيقه عمن يعتدُّ به، وقول الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» و«تقريبه»: وثقه النسائي، يغلب على الظن أنه وهم منه ليس له سلف فيه، وقد رجعنا الى كلام النسائي بإثر الحديث الذي نقله الحافظ وأورد=

#### ١٩٢٦٩ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن ثُمامة بن عقبة

= فيه التوثيق عنه، فلم نجده فيه، وأما الحافظ المزي فقد أورد كلام النسائي دون توثيقه، وأما رواية البخاري عنه في "صحيحه" (٣٧٨٧) و(٣٧٨٨) فهي في فضائل الأنصار وفيها ما يدل على أن البخاري لم يحتج به، فقد جاء في هذه الرواية متابعة عبد الرحمٰن بن أبي ليلى له، ففي آخر الحديث: "قال عمرو: فذكرته لابن أبي ليلى، قال: قد زعم ذاك زيدٌ".

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١١/ ٤٥٥، والطبراني (٥٠٠٠)، والحاكم ٧٧ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولكنهما تركاه للخلاف الذي في متنه من العدد، والله أعلم. قلنا: وقد وقع سقط في إسناد «المستدرك» نبَّه عليه المعتنى به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السَّنة» (٧٣٣)، والطبراني في «الكبير» (٤٩٩٨) و(٤٩٩٩)، والحاكم ٧٧/١ من طرق عن الأعمش، به. وجاء العدد عند الطبراني (٤٩٩٩): ما بين الثمان مئة إلى السبع مئة.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٠٠١) من طريق عبد الله بن عمرو بن مرة، عن أبيه، به. وفيه: ما بين السبع مئة إلى الثمان مئة.

وسيرد بالأرقام (١٩٢٩١) و(١٩٣٣٠) و(١٩٣٢١).

وفي الباب عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لكل نبيِّ حوضاً، وإنهم يتباهون أيُّهم أكثرُ واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرَهم واردة». رواه الترمذي (٢٤٤٣)، وقال: لهذا حديث غريب. وقد روى الأشعث بن عبد الملك لهذا الحديث، عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلاً، ولم يذكر فيه: عن سمرة، وهو أصحُّ.

وانظر حديث البراء (١٨٥٨٢).

وحديث الحوض من الأحاديث المتواترة، أورده السيوطي في «الأزهار المتناثرة» (١٠٨).

عن زيد بن أرقم قال: أتى النبي عَلَيْ رجلٌ من اليهود، فقال: يا أبا القاسم، ألستَ تزعُم أنَّ أهلَ الجنةِ يأكلونَ فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: إنْ أقرَّ لي بهذه (١) خَصَمْتُه. قال: فقال رسولُ الله عَلَيْ: «بَلَى والذي نَفْسِي بِيده، إنَّ أحَدَهُم لَيُعْطَى قُوَّةَ مِئةِ رَجُلٍ في المَطْعَم والمَشْرَبِ والشَّهْوَةِ والجماع». قال: فقال له اليهوديُّ: فإنَّ الذي يأكلُ ويشربُ تكونُ له الحاجةُ. قال: فقال رسولُ الله عَلَيْ: «حاجَةُ أحَدِهِم عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِم مِثلَ ربح المِسْكِ، فإذا البَطْنُ قد ضَمَرَ» (١).

وأخرجه هنَّاد في «الزهد» (٦٣) و(٩٠) مختصراً -ومن طريقه ابن حبان (٧٤٢)- والبزار (٣٥٢) (زوائد)، والطبراني في «الكبير» (٧٠٠٧)، والبيهقي في «البعث والنشور» (٣٥٢) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه هنّاد في «الزهد» (٩٠)، والحسين المروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك (١٤٥٩)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٢٦٣)، والدارمي (٢٨٢٥)، والبزار (٣٥٢٣) (زوائد)، والنسائي في «الكبرى» والدارمي (١١٤٧٨) - وهو في «التفسير» (٤٩٨) - والطبراني في «الكبير» (٤٠٠٥) - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة ثمامة بن عقبة) - والطبراني أيضاً طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة ثمامة بن عقبة) - والطبراني أيضاً في «الحلية» (٣٠٠٥) و(٨٠٠٥)، وفي «الأوسط» (٣٧٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/٣٦٦ و٨/١١٦، وفي «صفة الجنة» (٣٢٩) من طرق، عن الأعمش، به. قال البزار: بعضهم يقول: عن الأعمش، عن زيد بن حبان (كذا، ولعله يزيد بن حيان)، عن زيد بن أرقم.

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣) و(ق): بهذا.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات، غير أن الأعمش -وهو سليمان بن مهران- قد عنعن، وإنما احتملوا تدليسه عمن أكثر عنهم من شيوخه كما ذكر الذهبي في «الميزان». أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

= وقال الحافظ في «الفتح» ٦/ ٣٢٤: وسمى الطبراني في روايته هذا السائل ثعلبة بن الحارث.

قلنا: قد جاء اسمه عند الطبراني في حديث آخر برقم (٥٠١٤)، والظاهر أنه صدر لهذا الحديث.

وقال أبو نعيم: من حديث الأعمش ثابت، رواه عنه الناس.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٠١٠) من طريق عبد النور بن عبد الله بن سنان، عن هارون بن سعد العجلي، أو الجعفي، عن ثمامة بن عقبة، قال: سمعت زيد بن أرقم، قال: كنت جالساً عند النبي على فقال له رجل من اليهود: أتزعم أن في الجنة طعاماً وشراباً وأزواجاً؟ فذكر نحوه. وعبد النور بن عبد الله بن سنان؛ قال العقيلي: يضع الحديث، وقال الذهبي: كذاب، وساق له حديثاً موضوعاً.

قلنا: ومع ذلك ذكره ابن حبان في «الثقات»، قال الحافظ في «اللسان»: كأن ابن حبان ما اطلع على هذا الحديث الذي له عن شعبة، فإنه موضوع. قلنا: قد أورده البخاري في «التاريخ الكبير» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً!

وأورده ابن كثير في «النهاية» ٤٣١/٢ ٤٣١، ونقل عن الضياء المقدسي قوله: ولهذا عندي على شرط مسلم، لأن ثمامة ثقة، وقد صرح بسماعه من زيد بن أرقم.

قلنا: ثمامة لم يخرج له مسلم، وقد روى له البخاري في «الأدب المفرد».

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٤١٦/١٠، ونسبه للطبراني وأحمد والبزار، وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ثمامة بن عقبة، وهو ثقة.

وسيرد برقم (١٩٣١٤).

وله شاهد من حديث جابر، سلف برقم (١٤٤٠١)، ولفظه: «أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ولا يتغوَّطون، ولا يبولون، ولا يتمخطون، ولا =

۱۹۲۷۰ حدثنا إسماعيلُ بن عُلَية، أخبرنا أيوب، عن القاسم الشيباني

أن زيد بن أرقم رأى قوماً يُصَلُّون في مسجد قُباء مِن الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير لهذه الساعة أفضل، إن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ صَلاةَ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ

= يبزقون، طعامهم جشاء، ورشح كرشح المسك».

وآخر من حديث أنس عند الطيالسي (٢٠١٢)، والترمذي (٢٥٣٦)، ولفظه: «يُعطى المؤمنُ في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع» قيل: يا رسول الله، أويطيق ذلك؟! قال: «يعطى قوة مئة». قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب، قلنا: وصححه ابن حبان (٧٤٠٠).

وثالث من حديث أبي هريرة، قال: قيل: يا رسول الله، هل نصلُ إلى نسائنا في الجنة؟ قال: "إن الرجل ليصل في اليوم إلى مئة عذراء" رواه الطبراني في "الأوسط" (٥٢٦٣) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عنه. قال الطبراني: لم يرو هٰذا الحديث عن هشام بن حسان إلا زائدة، تفرد به حسين بن علي. وأورده ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿وحور عين﴾ من سورة الواقعة، ونقل عن الحافظ المقدسي قوله: هٰذا الحديث عندي على شرط الصحيح.

وانظر حديث أبي هريرة، السالف برقم (٧١٦٥).

قال ابن الجوزي فيما نقله الحافظ في «الفتح» ٣٢٤/٦: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال، لم يكن فيها أذى ولا فضلة تُستقذر، بل يتولّد عن تلك الأغذية أطيبُ ريح وأحسنُه.

قال السندي: قوله: وقال لأصحابه، أي: قال اليهودي لأصحابه.

خصمته، أي: غلبته بالخصومة.

قد ضمر: كنصر وكرم، أي: خلا من الطعام.

الفِصال(۱)»(۱). وقال مرة: وأناس يصلون.

١٩٢٧١ - حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ جُريح، قال: أخبرني حسنُ ابنُ مسلم، عن طاووس، قال:

قَدِمَ زيدُ بنُ أرقم، فقال له ابنُ عباس يستذكِرُه: كيف أخبرتَني عن لحم أُهدِيَ للنَّبِيِّ عَلَيْ وهو حَرام؟ قال: نعم، أهدى له رجلٌ عُضواً من لحم صيدٍ، فردّه، وقال: "إنّا لا نأكُلُهُ، إنّا حُرُمٌ "".

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣) و(ق): ترمض الفصال من الضحي.

<sup>(</sup>٢) إسناده على شرط مسلم. القاسم الشيباني \_ وهو ابنُ عَوْف، وإن كان ضعيفاً \_ قد انتقى له مسلم هذا الحديث الواحد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٣/ ٤٩، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة القاسم بن عوف) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧٤٨) (١٤٣)، وابن حبان (٢٥٣٩) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، به.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» بعد (١٢٢٧)، وأبو عوانة ٢/ ٢٧٠، والطبراني في «الأوسط» (٢٣٠٠)، وفي «الصغير» (١٥٥)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٥٥٨٧) من طريقين عن أيوب السختياني، به.

وأخرج عبد الرزاق (٤٨٣٢) عن معمر، عن أيوب، عن القاسم، عن زيد ابن الأرقم أنه رأى قوماً يُصلُّون بعدما طلعت الشمس، فقال: لو أدرك لهؤلاء السلفَ الأول علموا أن غير لهذه الصلاة خير منها، صلاة الأوَّابين إذا رَمِضَت الفِصال.

وقد سلف برقم (١٩٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، =

=وابن جريج: هو عبد الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وحسن بن مسلم: هو ابن ينَّاق المكي، وطاووس: هو ابن كُسْان.

وأخرجه مسلم (١١٩٥)، والنسائي ١٨٤/٥، وفي «الكبرى» (٣٨٠٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٦٣٩)، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (٧٨٤)، والنسائي ١٨٤/٥، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١٦٩/٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٦٩/٢، والطبراني في «التمهيد» ١٦٩/٩، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٦٥-٥٧ من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٩٦٦) من طريق أبي الزبير، عن طاووس، عن زيد بن أرقم، قال: أُهديَ لرسول الله ﷺ رِجْلُ حمار، فقال: «اقرأ عليه السلامَ، وقل: لولا أنَّا حُرُمٌ لم نردَّه».

وسيأتي بالأرقام (١٩٣٤) و(١٩٣١١) و(١٩٣٤١).

وفي الباب عن علي، سلف برقم (٧٨٣)، وفيه أنه أُتيَ ﷺ بقائمة حمار.

وعن ابن عباس، سلف برقم (۲۵۳۰)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وفيه أنه أُهدي إليه عِنْ عَجُز حمار، أو رِجْلُ حمار.

وعن عائشة، سيرد ٦/ ٤٠ و٢٢٥.

وعن الصَّعْب بن جَثَّامة -وهو الذي أَهدَى إلى رسول الله ﷺ وهو محرمرواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة، عن ابن عباس، عنه،
واختلف الرواة عن الزهري في تعيين ما أهداه الصعب، فعامَّة الرواة عن
الزهري -ومنهم مالك- أنه أهدى إليه حماراً وحشيّاً، كما هو عند البخاري
(١٨٢٥) من طريق مالك عنه، وسلف برقم (١٦٤٢٣)، وخالفهم ابنُ عيينة
عنه، كما سلف برقم (١٦٤٢٢)، فقال: لحم حمار وحش، وتوبع على ذلك
من أوجه فيها مقال سردها الحافظ في «الفتح» ٣٢/٤. قلنا: ويقوِّي رواية: =

۱۹۲۷۲ حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن شُعبة، قال: حدثني عَمرو بنُ مرة، عن ابنِ أبي ليلى

أَن زيدَ بنَ أَرقم كَان يكبِّرُ على جنائزنا أربعاً، وأَنه كبَّر على جِنازة خمساً، فسألوه، فقال: كَانَ رسولُ الله ﷺ يكبِّرها، أو: كبَّرها النبيُّ ﷺ يكبِّرها.

**۳**٦٨/ ٤

= لحم حمار، حديثُ ابن عباس المشار إليه آنفاً، وحديث زيد بن أرقم هذا، وقد حكى الحافظ عن القرطبي في الجمع بين هاتين الروايتين قوله: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحاً، ثم قطع منه عضواً بحضرة النبي فقدمه له، فمن قال: أهدى حماراً، أراد بتمامه مذبوحاً، لا حَيّاً، ومن قال: لحم حمار، أراد ما قدمه للنبي في قال: ويحتمل أن يكون من قال: حماراً، أطلق، وأراد بعضه مجازاً، قال: ويحتمل أنه أهداه له حَيّاً، فلما ردَّه عليه، ذكّاه، وأتاه بعضو منه، ظاناً أنه إنما ردَّه عليه لمعنى يختصُّ بجملته، فأعلمه بامتناعه أنَّ حكم الجزء من الصيد حكم الكل، قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات.

قال السندي: قوله: عضواً من لحم، كأنه صاد له، فلذلك ردَّه. والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعمرو بن مرة: هو الجَمَلي المرادي، وابنُ أبي ليلى: هو عبد الرحلن.

وأخرجه بتمامه ومختصراً النسائي في «المجتبى» ٧٢/٤، وفي «الكبرى» (٢١٠٩)، وابن الجارود في «المنتقى» (٥٣٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٦٧٤)، وأبو داود (٣١٩٧)، وابن ماجه (١٥٠٥)، والبغوي في «الجعديات» (٧٠)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٩٣/١، وابن قانع في «معجمه» (٢٢٨/١ مطولًا، وابن حبان (٣٠٦٩)، والبيهقي ٣٦/٤ من طرق عن شعبة، به.

= وأخرج الطبراني في «الكبير» (٤٩٧٦) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال: صليتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر عليها أربعاً، ثم صليتُ خلفه على أخرى، فكبر عليها خمساً، فسألتُه، فقال: كان رسول الله على يكبّرها.

وأخرج الطبراني أيضاً (٥٠٨١)، والدارقطني في «السنن» ٧٣/٢، والحازمي في «السنن» ٩٣-٧٩، والحازمي في «الاعتبار» ٩٢-٩٣ من طريق ليث بن أبي سُلَيم، عن مُرَقِّع التميمي، والدارقطني ٧٣/٢ كذلك من طريق أيوب بن سعيد بن حمزة، كلاهما قال: صليتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمساً، ثم قال: صليتُ خلف رسول الله على جنازة، فكبر خمساً، فلن ندعها لأحد.

وأخرج ابن أبي شيبة ٣٠٣/٣، والدارقطني في «السنن» ٧٣/٢ من طريق أيوب بن النعمان، وابن أبي شيبة ٣٠٢/٣ من طريق الشعبي، كلاهما قال: صليتُ خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمساً. قال الدارقطني: ولم يرفعه.

وسيرد بالأرقام: (١٩٣٠٠) و(١٩٣٠١) و(١٩٣١٢) و(١٩٣٢٠).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧١٤٧)، وفيه أن رسول الله ﷺ صلَّى على النجاشي، فكبَّر عليه أربعاً.

وفي التكبير خمساً عن حذيفة بن اليمان، سيرد ٢٠٦/٥.

وقد ذهب ابن عبد البر في «التمهيد» ٦/ ٣٣٥ إلى تضعيف حديث زيد بن أرقم هذا بعمرو بن مرة، وأن شعبة قال فيه: كان عمرو بن مرة تعرف وتنكر، ولم نجد قول شعبة هذا فيه في أيً من كتب الرجال، وإنما قال فيه شعبة: كان أكثرهم علماً، كما حكى المزي وغيره. وكذلك ضعفه بمخالفته لحديث شريك الآتي برقم (١٩٣٠)، ولا يستقيم له ذلك، لأن شريكاً سيِّىء الحفظ، ولا يُقبل حديثه عند المخالفة.

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ٢٣/٧: قال القاضي: اختلفت الآثار في ذٰلك فجاء من رواية سليمان بن أبي حَثْمة [في «الاستذكار» ٨/ ٢٣٩] أن=

۱۹۲۷۳ حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن يوسف بن صُهيب، عن حبيب ابن يسار

عن زيد بن أرقم، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا»(١).

١٩٢٧٤ - حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن شعبة، عن حبيب - يعني ابنَ أبي ثابت - عن أبي المِنهال، قال:

سمعتُ زيد بنَ أرقم، والبراءَ بنَ عازب يقولان: نهى رسولُ الله عَلَيْ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ دَيْناً (١٠).

النجاشيُّ على كان يُكبِّر أربعاً، وخمساً، وستاً، وسبعاً، وثمانياً، حتى مات النجاشيُّ، فكبَّر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى توفي على قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يُكبِّر على أهل بدر ستاً، وعلى سائر الصحابة خمساً، وعلى غيرهم أربعاً. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهلُ الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمِّس إلا ابنُ أبي ليلى. وانظر «الاعتبار» ٩٦-٩٦، و«نصب الراية» الأمصار يخمِّس إلا ابنُ أبي ليلى. وانظر «الاعتبار» ٩٣-٩٦، و«نصب الراية»

قال السندي: قوله: يكبرها، أي: الخمس لبيان الجواز، وإن كان الغالب الأربع، وبالجملة؛ فلم يَرَ كَوْنَ الأربع ناسخة للخمس.

- (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات، وهو مكرر (١٩٢٦٣) سنداً ومتناً.
- (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٨٥٤١)سنداً ومتناً.

وسيرد في لهذا الجزء بالأرقام: (١٩٢٧٥) (١٩٢٧١) (١٩٣٠٧) (١٩٣٠٠) (١٩٣١٠) (١٩٣١٧) (١٩٣٣٠) (١٩٣٣٨).

قال السندي: قوله: دَيناً، أي: نسيئة.

19۲۷٥ حدثنا بهز وعفان، قالا: حدثنا شعبة. قال بَهْز في حديثه: حدثني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا المنهال رجلاً من بني (١) كنانة قال:

سألتُ البراءَ عن الصَّرْفِ، فقال: سَلْ زيدَ بنَ أرقم، فإنه خير منى وأعلم. قال: سألتُ زيداً. فذكر الحديث (٢٠).

۱۹۲۷٦ حدثنا رَوْح، حدثنا ابنُ جُريح، أخبرني عمرُو بن دينار وعامرُ بنُ مصعب سمعا أبا المنهال، قال:

سألتُ البراءَ وزيدَ بنَ أرقم. فذكر نحوه (٣٠).

۱۹۲۷۷ - حدثنا رَوْحٌ، حدثنا ابنُ جريحَ، أخبرني حسن بنُ مسلم، عن أبي المنهال، ولم يسمعه منه

أنه سمع زيداً والبراء. فذكر الحديث(1).

<sup>(</sup>۱) لفظ «بنی» لیس فی (ظ۱۳).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو مكرر ما قبله غير شيخي أحمد، فهما هنا: بهز، وهو ابن أسد العَمِّي، وعقَان، وهو ابن مسلم الصقَّار. أبو المنهال: هو عبد الرحمٰن بن مطعم.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٠٧/٧-١٠٨، والطبراني في «الكبير» (٥٠٣٨)، والبيهقى في «معرفة السنن» (١١٠٥٢) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (١٨٥٤١)، وانظر ما بعده. قال الحافظ في «الفتح» المرافظ في «الفتح» المرافق وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع، وإنصاف بعضهم بعضاً، ومعرفة أحدهم حق الآخر، واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسيكرر سنداً ومتناً برقم (١٩٣١٧)، ونذكر تخريجه هناك، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كما ذكر أحمد فيه. روح=

۱۹۲۷۸ حدثنا يحيى بن سعيد (۱)، عن إسماعيل، حدثني الحارث بنُ شُبَيْل، عن أبي عَمرو الشَّيْباني

عن زيد بنِ أرقم قال: كان الرجلُ يُكلِّمُ صاحبَه على عهد النبيِّ عَلَيْ في الحاجةِ في الصلاة، حتى نَزلَتْ هٰذه الآية: ﴿وَقُومُوا لله قانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأُمرنا بالسكوت(٢).

=هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والحسن بن مسلم: هو ابنُ يتَّاق.

وقد سلف برقم (۱۸۵٤).

وسيكرر سنداً ومتناً برقم (١٩٣٣٠).

(١) في (م): حدثنا يحيى بن سعيد، عن المنهال. وهو خطأ.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وأبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٥٣٤)، وفي «التاريخ الكبير» ٢٠٠/٢، وفي وفي «القراءة خلف الإمام» (٢٤١)، والنسائي في «المجتبى» ٣/١٨، وفي «الكبرى» (١١٤٢)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٨٥٨) و(٨٥٧)، وابن حبان (٢٤٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٦١)، والبيهقي في «السنن» ٢٤٨/٢، والحازمي في «الاعتبار» ص ٧١ -٧٢ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (٢٦٠)، والبخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٥)، وأبو داود (٩٤٩)، والترمذي (٤٠٥) و(٢٩٨٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١٠٤٧) -وهو في «التفسير» (٦٧) -والطبري في تفسيره (٤٠٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٨٥٦)، وأبو عوانة ٢/ ١٣٩، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٠١٠، وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» المرابي، وابن حبان (٢٢٤٥) و(٢٢٥٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٥٥) =

١٩٢٧٩ - حدثنا ابن نُمير، حدثنا عبدُ الملك، يعني ابنَ أبي سليمان، عن عطيَّة العوفيّ، قال:

سألت (الله عنه الله عنه الله عنه يوم غَدِير خُمّ، فأنا أُحبُ بحديثٍ في شأن عليًّ رضي الله عنه يوم غَدِير خُمّ، فأنا أُحبُ أن أسمعَه منك، فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم، فقلتُ له: ليس عليك مني بأس، فقال: نعم، كنا بالجُحْفَة، فقلتُ له: ليس عليك مني بأس، فقال: نعم، كنا بالجُحْفَة، فخرج رسولُ الله علي إلينا ظُهراً، وهو آخذٌ بعَضُدِ علي رضي الله عنه، فقال: «أَيُّها النَّاسُ، أَلَستُم تَعْلمونَ أني أوْلى بالمؤمِنينَ مِنْ عنه، فقال: «فَمَنْ كُنْتُ مَولاه، فَعَلِيٌّ مَولاه». قال: فقلتُ له: هل قال: اللهم والِ مَنْ والاه، وعادِ من عاداه؟ قال: إنما أُخبرك كما سمعتُ (اللهم والِ مَنْ والاه، وعادِ من عاداه؟ قال: إنما أُخبرك كما سمعتُ (اللهم والِ مَنْ والاه، وعادِ من عاداه؟

<sup>=</sup>و(٥٠٦٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٧٢٢)، وفي تفسير سورة البقرة الآية (٢٣٨) من طرق عن إسماعيل، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود سلف برقم (٣٥٦٣) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: في الحاجة، أي: في شأنها.

في الصلاة متعلق بـ «يكلم».

بالسكوت، أي: عن الكلام الغير اللائق، وإلا فلا سكوت عن القراءة والله والتسبيح ونحوهما، فالمراد بالقنوت هو السكوت عما لا يليق بالصلاة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): أتيت.

<sup>(</sup>٢) صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية -وهو ابن =

= سعد- العَوْفي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن نُمير: هو عبد الله، وعبد المك بن أبي سليمان: هو العَرزمي.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٠٦٩) من طريق عثّام بن علي (تصحف فيه إلى غنام)، و(٥٠٧٠) من طريق إسحاق الأزرق، كلاهما عن عبد الملك ابن أبي سليمان، بهذا الإسناد، غير أنه من طريق عَثّام بن علي جاء بزيادة: «اللهم والِ من والاه، وعادِ مَنْ عاداه» مرفوعة، وسترد مرفوعة كذلك في الطرق الآتية المشار إليها عقب التخريج.

وأخرجه مختصراً الطبراني أيضاً (٥٠٧١)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١/ ٢٣٥ من طريق فُضيل بن مرزوق، عن عطية، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي عاصم في «السنّة» (١٣٦٩) و(١٣٧١) و(١٣٧٥) و(١٣٧٥)، والبزار (٢٥٤٠) (زوائد)، والطبراني في «الكبير» (٤٩٨٣) و(٤٩٨٦) و(٥٠٩٠) و(٥٠٩٠) و(٥٠٩٠) و(٥٠٩٠) و(٥٠٩٠) و(٥٠٩٠)، وابن عدي في «الكامل» ٢/٢٠٢، والحاكم في «المستدرك» ٣/٣٥ من طرق عن زيد بن أرقم، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ونقل ابن كثير في البداية ٥/ ٢١٤ عن الذهبي قوله: وصدر الحديث متواتر، أتيقَّن أنَّ رسول الله ﷺ قاله، وأما: «اللهمَّ والِ مَنْ والاه» فزيادةٌ قويَّة الإسناد.

وسيرد من طرق أخرى بالأرقام: (١٩٣٢٥) (١٩٣٢٥) (١٩٣٢٨) و٥/ ٣٧٠.

وفي الباب عن البراء بن عازب سلف برقم (١٨٤٧٩)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وانظر حديث علي السالف برقم (٩٥٢)، وحديث أم سلمة الآتي ٦/٢٩٢، وانظر الحديث السالف برقم (١٩٢٦٥).

قال السندي: قوله: هل قال . . إلخ قد جاءت هذه الزيادة في روايات، =

• ١٩٢٨٠ حدثنا محمد بن عُبيد وأبو المنذر قالا: حدثنا يوسف بنُ صُهيب، قال أبو المنذر في حديثه: قال: حدثني حبيب بن يسار

عن زيد بن أرقم، قال: لقد كنّا نقرأُ على عهد رسول الله ﷺ: «لَوْ كَانَ لَابِنِ آدَمَ وادِيانِ من ذَهَبٍ وَفضَّةٍ، لَابْتَغَى إليهما آخَرَ، ولا يملأُ بطنَ ابنِ آدمَ إلاَّ الترابُ، ويتوبُ اللهُ على مَنْ تابَ»(١).

= وهي تبين أن المراد بالموالاة المحبة، لمقابلتها بالمعاداة، فيحمل «من كنت مولاه» على المحبة، والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وأبو المنذر: هو إسماعيل بن عمر الواسطي، وحبيب بن يسار: هو الكندي الكوفي.

وأخرجه أبو عوانة في «مسنده» (كما في «إتحاف المهرة» ٥٧٣/٤) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٠٣٢) من طريق أبي نعيم، عن يوسف بن صهيب، به.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/ ٢٤٣، وعزاه إلى أحمد والطبراني، وزاد نسبته إلى البزار، وقال: ورجالهم ثقات.

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٣٥٠١)، وانظر لزاماً التعليق عليه من أجل قول زيد: كنا نقرأ على عهد رسول الله ...

وعن أنس سلف برقم (١٢٢٢٨).

وعن عائشة سيرد ٦/ ٥٥، وانظر حديث ابن عباس عن أُبي ٥/ ١١٧.

قال السندي: قوله: إلا التراب، كناية عن الموت، أي: لا ينقطع حرصُه إلا بالموت.

ويتوب الله على من تاب، أي: فينبغي أن يتوب إلى الله تعالى، عسى أن يتوب الله عليه، فيقطع عنه الحرص في حياته برحمته.

۱۹۲۸۱ حدثنا وكيع، حدثنا شُعبة، عن عَمرو بنِ مُرَّة، عن أبي حمزة مولى الأنصار

عن زيد بن أرقم قال: أوَّلُ مَنْ أسلمَ مع رسولِ الله ﷺ علِيًّ مليًّ رضي الله عنه (۱).

(۱) إسناده ضعيف، سلف الكلام على أبي حمزة مولى الأنصار -واسمه طلحة بن يزيد - عند الحديث رقم (١٩٢٦٨).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٤/١٢ و٧٤/١٣ و١٥/٥٧، وابن أبي عاصم في «الأوائل» (٧٠)، والطبري في «تاريخه» ٣١٠/٢ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

زاد ابن أبي شيبة: قال عمرو بن مرة: فأتيتُ إبراهيمَ (يعني النخعي) فذكرتُ ذلك له، فأنكره، وقال: أبو بكر.

وسترد هذه الزيادة في الطرق الأخرى للحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٣١٣-٣١٤، والنسائي في «الكبرى» (٨١٣٧) و(٨٣٩٢) و(٨٣٩٣)، والطبراني في «الأوائل» (٥٣) من طرق عن شعبة، به. ولفظه عند النسائي (٨٣٩٣): أول من صلى علي. وقال بإثره: وقال في موضع آخر: «أسلمَ عليًّ». قلنا: ولفظ أوَّل من صلًى، سيرد برقم (١٩٣٠٣).

وسيأتي بالأرقام (١٩٢٨٤) و(١٩٣٠٣) و(١٩٣٠٦).

وفي الباب عن علي قال: أنا أولُ رجل صلَّى مع رسول الله ﷺ، سلف برقم (١١٩١) وإسناده ضعيف.

وعن ابن عباس سلف برقم (٣٠٦١) مطولاً، وفيه: وكان أولَ من أسلم من الناس بعد خديجة، وإسناده ضعيف كذلك.

وجاء في حديث عفيف الكندي الوارد ضمن مسند العباس (١٧٨٧)، قوله: لو كان اللهُ رزقني الإسلام يومئذ، فأكون ثالثاً مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بإسناد ضعيف جداً. و الزيزن ٥ ۱۲ پي ١٩٢٨٢ - حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل وأبي، عن أبي إسحاق قال:

سألتُ زيدَ بنَ أرقم: كم غزا النبيُّ ﷺ؟ قال: تِسْعَ عَشْرَةَ، وغزوتُ معه سبعَ عشرةَ، وسبقني بغَزاتَيْن (۱).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والد وكيع -وهو الجراح بن مَليح ابن عديّ الرؤاسي -توبع، وهو من رجال مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو حسن الحديث، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو من أثبت الناس في جدّه أبي إسحاق للزومه إياه.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٠٤٨-٥٠٤٧) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (٢٦١)، والبخاري (٤٤٧١)، والطبراني (٥٠٤٦) من طرق عن إسرائيل، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥٠/١٥ -٣٥١، وأبو يعلى (١٦٩٤)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٤٥) و(٥٠٤٥) من طرق عن إسرائيل، به. وجاء عند أبي يعلى: بضع عشرة غزوة، وفي إسناده حُدَيج بن معاوية، وهو ضعيف.

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٩/٣٨٢، ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: وفيه حُديج بن معاوية، وثقة أبو حاتم وغيره، وضعَّفه النسائي وغيره، وبقية رحاله ثقات. وسيرد بالأرقام (١٩٣٩) و (١٩٣٦) و (١٩٣٣٥) و (١٩٣٣٥).

<sup>=</sup> قال السندي: قوله: أول من أسلم، أي: من الذكور، وإلا فالظاهر أن خديجة آمنت قبله، ومع ذلك؛ فينبغي أن يُقيَّد بما بعد الإرسال، وإلا فالظاهر أن ورقة بن نوفل آمن قبل ذلك، وبهذا أخذ كثيرٌ من أهل السير، وهو غير مستبعد في النظر، ومن رأى أنه ما ثبت تقدمُ إسلامه على أبي بكر رضي الله عنهما قال: المرادُ: أوَّلُ من أسلم من الصغار، وأبو بكر أوَّلُ من أسلم من الرجال، والله تعالى أعلم.

۱۹۲۸۳ – حدثنا يزيد بنُ هارون، أخبرنا سلاَّمُ بنُ مسكين، عن عائذِ الله المُجاشعي، عن أبي داود

عن زيد بن أرقم، قال: قلتُ - أو قالوا -: يا رسولَ الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أبيكُم إبْرَاهِيمَ». قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَة». قالوا: يا رسول الله، فالصوف؟ قال: «بكلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَة»(۱).

<sup>=</sup> وفي الباب: عن جابر قال: غزوتُ مع رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة. قال جابر: لم أشهد بدراً ولا أحداً ... سلف برقم (١٤٥٢٣).

قال الحافظ في «الفتح» ٢٨٠/٧ بعد أن ذكر أن عدد غزواته على من حديث جابر إحدى وعشرون: فعلى هذا ففات زيد بنَ أرقم ذكرُ اثنتين منها، ولعلّهما الأبواء وبواط، وكأن ذلك خفي عليه لصغره، ويؤيد ما قلتُه ما وقع عند مسلم بلفظ: «قلت: ما أولُ غزوةٍ غزاها؟ قال: ذات العُشير، أو العُشيرة، والعُشيرة كما تقدم (يعني في حديث زيد بن أرقم) هي الثالثة. وانظر تتمة كلامه.

وسترد في الرواية (١٩٣٣٥).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً، أبو داود -وهو نُفَيع بن الحارث الأعمى-الكوفي متروك، وعائذ الله المجاشعي ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه عبد بنُ حُميد (٢٥٩)، وابن ماجه (٣١٢٧)، وابن عدي في «الكامل» ١٩٩٣، والبيهقي في «السنن» ٢/ ٣٨٩، والبيهقي في «السنن» ٢/ ٢٨ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

قال ابن عدي -ونقله عنه البيهقي-: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عائذً الله المجاشعي عن أبي داود، روى عنه سلاَّم بن مسكين، لا يصحُّ حديثه.

١٩٢٨٤ حدثنا يزيد بنُ هارون، أخبرنا شُعبة، عن عَمرو بنِ مُرَّة، قال: سمعتُ أبا حمزةَ يحدِّثُ

عن زيد بنِ أرقم، قال: أوَّلُ مَنْ صَلَّى مع رسولِ الله عَلَيُّ عليٌّ عليٌّ

= وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه! فتعقّبه الذهبي بقوله: عائذ الله قال أبو حاتم: منكر الحديث. قلنا: ولم يذكر حال أبي داود الأعمى، وهو متروك، كما ذكرنا آنفاً.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣/٩١٤ و٢٧/٤، وابن قانع في «معجمه» ٢٢٨/١، والطبراني في «الكبير» (٥٠٧٥) -ومن طريقه المزي في «تهذيبه» (في ترجمة عائذ الله المجاشعي) -وابن عدي في «الكامل» ٥/١٩٩٣، والبيهقي في «السنن» ٩/٢٦١ من طرق عن سلام بن مسكين،

وفي باب فضل الأضحية عن عائشة عند الترمذي (١٤٩٣)، وابن ماجه (٣١٢٦) بلفظ: «ما عَمِلَ آدميٌ من عمل يومَ النحر أحبَّ إلى الله من إهراق دم، وإنه لتأتي يومَ القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإنَّ الدم لَيَقَعُ من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبُوا بها نفساً». قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وعن أبي سعيد الخدري عند البزار (١٢٠٢) (زوائد) بلفظ: "يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يُغفر لك ما سلف من ذنوبك...» أورده الهيشمي في "المجمع" ١٧/٤ وقال: رواه البزار، وفيه عطية بن قيس، وفيه كلام كثير، وقد وثيق.

وعن عمران بن حصين عند الطبراني في «الكبير» ١٨/(٦٠٠)، و«الأوسط» (٢٥٣٠)، ولفظه مثل لفظ حديث أبي سعيد. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٧/٤، وقال: فيه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف.

رضي الله عنه. قال عمرو: فذكرتُ ذٰلك لإبراهيمَ، فأنكر ذلك، وقال: أبو بكر رضى الله عنه(١٠).

۱۹۲۸۵ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحَكَم، عن محمد بن كعب القُرَظِي

عن زيد بن أرقم قال: كنتُ مع رسولِ الله عَلَيْ في غزوة، فقال عبد الله بن أُبيِّ: لَئِنْ رَجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذَلَّ قال: فحلفَ عبدُ الله بن

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٠٣١)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢٠٠١ من طريق غالب بن عبد الله بن غالب، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، به. غير أنه قال: أبو بكر، بدل: على.

قال الطبراني: لم يروه عن سفيان غير لهذا الشيخ غالب، وخالف شعبةً. ثم ذكر روايته.

وأورده الهيثمي ١٠٣/٩، ونسبه لأحمد والطبراني في «الأوسط»، وقال: ورجالُ أحمد رجال الصحيح!

وسلف برقم (۱۹۲۸۱).

779/£

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، وهو مكرر (۱۹۲۸۱) غير شيخ أحمد، فهو هنا يزيد ابن هارون، وإبراهيم المذكور هو النخعي.

وهو عند المصنف في «فضائل الصحابة» (١٠٠٤).

وأخرجه الطيالسي (٦٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٨٣٩١م)، والطبري في «الكبير» (٣٩١م)، والبغوي في «الجعديات» (٨٤)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٠٢)، وأبو بكر القطيعي في زوائده على «فضائل الصحابة» لأحمد (١٠٤٠)، والبيهقي في «السنن» ٢٠٦/٦، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة أبي حمزة طلحة بن يزيد الأنصاري) من طرق عن شعبة، به.

<sup>(</sup>۱) في (س) و(ص) و(ق) و(م): أو حزيناً، والمثبت من (ظ۱۳)، وانظر شرح السندي عليها.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحَكَم: هو ابن عُتيبة.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١١٥٩٧) -وهو في «التفسير» (٦١٥)-، وابن جرير الطبري في «تفسيره» الآية (٥) من سورة «المنافقون» (٢١٠)-، والطبراني في «الكبير» (٥٠٨٢) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٩٠٢)، والترمذي (٣٣١٤)، والطبري في «التفسير» ١٠٩/٢٨ من طرق، عن شعبة، به. قال الترمذي: هٰذا حديث حسن صحيح.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم في "صحيحه" بإثر الحديث (٤٩٠٢)، فقال: وقال ابن أبي زائدة (وهو يحيى بن زكريا)، عن الأعمش، عن عمرو (وهو ابن مرة)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن زيد بن أرقم، عن النبي على ووصله النسائي في "الكبرى" (١١٥٩٤) -وهو في "التفسير" (١١٥٤) -، والطبري في "التفسير" (١١٢/٢٨، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ٤/٤٥)، والطبراني في "الكبير" (٤٩٧٩) من طرق عن ابن أبي زائدة، به.

١٩٢٨٦ حدثنا محمد بنُ جعفر، حدثنا شعبة. وحجَّاجٌ قال: حدثني شعبة، عن قتادة، عن النَّضْر بن أنس

عن زيد بن أرقم، أن رسولَ الله ﷺ قال: "إنَّ هٰذِه الحُشُوشَ

= وأخرجه مطولاً الترمذي (٣٣١٣)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٤١)، والحاكم في «الكبير» (٥٠٤١)، والبيهقي في «الدلائال» والحاكم في «الدلائال» ٤/٥٥٥ من طريق أبي سعيد الأزدي، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٨٨٥)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٧٣) من طريق خليفة بن حصين، كلاهما عن زيد بن أرقم، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسيرد بالأرقام (١٩٢٩٥) و(١٩٢٩٦) و(١٩٢٩٧) و(١٩٣٣٣) و(١٩٣٣٤).

وفي الباب عن جابر، سلف برقم (١٥٢٢٣) مختصراً.

قال الحافظ في «الفتح» ٦٤٦/، وفي الحديث من الفوائد: تركُ مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات، لئلا ينفر أتباعهم، والاقتصار على معاتباتهم، وقبونُ أعذارهم، وتصديقُ أيمانهم وإن كانت القرائن تُرشد إلى خلاف ذلك، لما في ذلك من التأنيس والتأليف. وفيه جوازُ تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه، ولا يُعَدُّ نميمة مذمومة، إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق، وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة، فلا.

قال السندي: قوله: في غزوة، قيل: هي غزوة بني المصطلق.

ما أردتَ؛ «ما» الاستفهامية مفعول للإرادة، أي: أيُّ شيء أردتَ ذاهباً إلى هذا الذي فعلتَ، أي: لا ينبغي ما فعلت، إذ لا يظهر فيه مقصد صحيح.

كثيباً، أي: حزيناً، فما بعده تفسير له، وفي بعض النسخ: أو حزيناً بالشك.

وصدَّقَك: من التصديق، أي: جعل كلامَك صادقاً.

مُحْتَضَرَةٌ، فإذا دَخَلَ أَحَدُكُم، فَليقل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الخُبُثِ والخَبَائِثِ»(١).

(١) رجالُه ثقات رجال الشيخين، ولهذا حديث تفرَّد به قتادة، ورواه عنه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، ومعمر، وهشام الدستوائي، واختلفوا عليه فه:

فرواه شعبة عنه، فقال: عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، رواه عن شعبة محمد بن جعفر وحجاج في لهذه الرواية، وعبد الرحمٰن بن مهدي في الرواية (١٩٣٣٢).

ورواه سعيدُ بنُ أبي عروبة، عنه، فقال: عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، رواه عن سعيد أسباطُ بن محمد، وعبدُ الوهّاب الخفاف في الرواية (١٩٣٣)، وخالفهما ابنُ علية -عند النسائي في «الكبرى» (٩٩٠٤)، والطبراني في «الكبير» (٥١٠٠)، وفي «الدعاء» (٣٦٢)- فقال: عن النضر بن أنس، بدل: القاسم الشيباني، وثلاثتهم روى عن سعيد قبل الاختلاط.

ورواه معمر عنه، فقال: عن النضر بن أنس، عن أبيه أنس بن مالك، رواه عن معمر عبد الرزاق عند الطبراني في «الدعاء» (٣٥٥).

ورواه هشام الدستوائي -كما ذكر الترمذي في «سننه» ١١/١- فقال: عن قتادة، عن زيد بن أرقم.

وقد عدَّ الترمذيُ هٰذا الاختلاف اضطراباً، فقال: وحديثُ زيد بن أرقم في إسناده اضطرابٌ، ثم سرده. وقال في «العلل الكبير» ١٨٤/١: سألت محمداً (يعني البخاري) أيُّ الروايات عندنا أصحُّ؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعاً عن زيد بن أرقم، ولم يقض في هٰذا بشيء. قلنا: يريد البخاري بقوله هٰذا دَفْعَ الاضطراب عن إسناد هٰذا الحديث، لأن قول معمر فيه: عن أنس بن مالك، وهمٌ، فيما نقله البيهقي في «سننه» ١/٩٦ عن الإمام أحمد، وروايةُ الدستوائي فيها انقطاع، فتمحَّض من هٰذه الروايات روايتا سعيد وشعبة، عن قتادة. ولم يقطع البخاري باضطرابهما، وإن لم يوافقه الترمذي، وصحَّحهما ابن حبان، =

= فقال: الحديث مشهورٌ عن شعبة وسعيد جميعاً، وهو ما تفرَّد به قتادة. قلنا: وتابعه على تصحيحهما الحاكم في «المستدرك»، فقال: وكلا الإسنادين من شرط الصحيح، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» ١/ ٨٢، وابن ماجه (٢٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٠٣) -وهو في «عمل اليوم والليلة» (٧٥)- وابن خزيمة (٦٩)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٨٧/٤ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٧٩) -ومن طريقه ابن خزيمة (٢٦)، والبيهقي ١٩٦، وأبو داود (٦)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٩٩)، وفي «الدعاء» (٣٦١)، والحاكم ١٨٧١ من طريق عمرو بن مرزوق، وأبو يعلى (٣٢١) من طريق النضر بن شميل، وابن حزيمة (٢٦)، وابن حبان (١٤٠٨) من طريق خالد بن الحارث، وابن خزيمة أيضاً (٢٩) من طريق ابن أبي عدي، خمستهم عن شعبة، به، واللفظ عند الطبراني والحاكم: ... فليقل: «أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرحيم».

وسيرد برقمي: (١٩٣٣١) و(١٩٣٣٢).

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥)، سلف برقمي: (١٣٩٤) و(١٣٩٩)، ولفظه أن رسول الله على كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الخُبث والخبائث».

قال السندي: قوله: الحُشُوش؛ بضم المهملة والمعجمة جميعاً، وهي الكُنُف، واحدها حُشُّ، مثلثة الحاء، وأصله جماعة النخل الكثيفة، كانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اتخاذ الكُنُف في البيوت.

مَحتَضَرة: بفتح الضاد، أي: تحضُرها الشياطين.

من الخُبُث: بضمتين، جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، والمراد ذكور الشياطين وإناثهم، وسكون الباء غلط. قاله الخطابي، وردَّه النووي بأنَّ الإسكان جائز على سبيل التخفيف قياساً، ككتب ورسل، فلعل الخطابي أنكر =

١٩٢٨٧ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عَوْف، عن ميمون أبي عبدالله

عن زيد بن أرقم، قال: كان لنفر من أصحابِ رسول الله عَلَيْهُ أَبُوابٌ شارعةٌ في المسجد. قال: فقال يوماً: «سُدُّوا هٰذِهِ الأَبُوابَ إلا بابَ عَلِي». قال: فتكلَّم في ذٰلك الناسُ(''. قال: فقام رسولُ الله عَلِيَّ، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه، ثم قال: «أمّا بَعْدُ؛ فإنِّي أمَرْتُ بِسَدِّ هٰذِهِ الأَبُوابِ إللّا الله عَلِيِّ، وقال فيه قائِلُكم، وإنّي واللهِ ما سَدَدْتُ شيئاً ولا فتَحتُه، ولكِنِّي أُمِرتُ بِشَيءٍ فاتَّبَعْتُه، ولكِنِّي أُمِرتُ بِشَيءٍ فاتَّبَعْتُه، ولكِنِّي أُمِرتُ

<sup>=</sup>على من يقول أصله الإسكان، بل قد يقال: يمكن أن يكون أصله السكون بناء على أنه اسمٌ بمعنى الشرّ، وحينئذ فالخبائث صفة للنفوس، فيشمل ذكورَ الشياطين وإناثهم جميعاً، والمراد التعوذ من الشرّ وأصحابه.

<sup>(</sup>۱) في (ظ۱۳): أناس.

<sup>(</sup>۲) في (ظ۱۳): غير.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف ومتنه منكر، ميمون أبي عبد الله، وهو البصري الكندي، ضعفه ابن المديني ويحيى القطان وابن معين وأبو داود، والنسائي وأبو أحمد الحاكم، وقال الأثرم عن أحمد: أحاديثه مناكير، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

وهو في «فضائل الصحابة» لأحمد (٩٨٥)، ومن طريقه أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٣/ ١٢٥، وقال: لهذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي فقال: رواه عوف عن ميمون أبي عبد الله. قلنا: يعني يشير إلى أنه ضعيف لضعف ميمون لهذا: وقد ذكره في «الميزان» ٢٣٥/٤، وذكر فيه لهذا الحديث من منكراته.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٤٢٣)، ومن طريقه الطحاوي في «شرح =

= مشكل الآثار» (٣٥٦١) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٤/ ١٨٥ من طريق المعتمر بن سليمان، عن عوف، به.

وقال: وقد روي من طريق أصلح من لهذا، وفيها لين أيضاً.

وذكره الهيثمي في «المجمع» ١١٤/٩، وقال: رواه أحمد، وفيه ميمون أبو عبد الله، وثّقه ابنُ حبان! وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٥١١)، وفي إسناده عبد الله بن شريك العامري الكوفي مختلف فيه وكان من أصحاب المختار لم يحدث عنه ابن عيبنة، وترك حديثه عبد الرحمٰن بن مهدي، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي، قال العقيلي: كان ممن يغلو، يعني في التشيع، وعبد الله بن الرقيم مجهول.

وعن ابن عباس، سلف برقم (٣٠٦١) وفي إسناده أبو بَلْج -وهو يحيى بن سُليم- لم يحمده الإمام أحمد، وقال: روى حديثاً منكراً، وقال البخاري: فيه نظر، وقد روى هذا الحديث عن عمروبن ميمون، عن ابن عباس فزعم عبد الغني ابن سعيد في "إيضاح الإشكال» أن أبا أبلج غلط فيها وإنما هو ميمون أبو عبدالله عن ابن عباس، قلنا: وميمون ضعيف صاحب مناكير كما سلف بيانه.

وعن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٩٧)، وفي إسناده هشامٌ بنُ سعد، وهو ضعيف لا يحتج به، ويُكتب حديثُه في المتابعات.

ورابع من حديث جابر بن سمرة عند الطبراني في «الكبير» (٢٠٣١)، وفي إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي وهو واه، وناصح بن عبد الله المُحَلِّمي الكوفي، مجمع على ضعفه، وتركه بعضهم، قال ابن عدي: من متشيعي أهل الكوفة، وقال البخاري: منكر الحديث.

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» ٣٦٦/١: لهذه الأحاديثُ كُلُها من وضع الرافضة، قابلوا به الحديث المتفق على صحته في سُدُّوا الأبواب إلا باب أبي بكر.

١٩٢٨٨ حدثنا محمد بن بِشْر، حدثنا مِسْعَر، عن الحجَّاج مولى بني تعلبة، عن قُطْبَة بن مالك عمِّ (١) زياد بن عِلاقة، قال:

نال المغيرةُ بن شعبة من عليً، فقال (") زيدُ بنُ أرقم: قد علمتَ أنَّ رسولَ الله ﷺ كان ينهَى عن سبِّ الموتَى، فلِمَ تَسُبُّ علباً وقد مات (")؟!

= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» ٥/٣٤-٣٦: وهو يتحدث عن حديث ابن عباس الطويل: وفيه ألفاظ هي كذب على رسول الله على . . وكذلك قوله: «وسَدَّ الأبواب كلها إلا باب علي» فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة، فإن الذي في «الصحيح» عن أبي سعيد، عن النبي على أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «إن أمنَّ الناس عليَّ في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي، لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يَبْقَينَ في المسجد خوخَةٌ إلا سُدَّت إلا خوخَةَ أبي بكر» ورواه ابن عباس أيضاً في «الصحيحين».

قلنا: ولم يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحديث بمثل هذه الأسانيد ولم يُصب في تنقيد الحافظين ابن الجوزي والعراقي رحمهما الله لإيرادهما هذا الحديث في الموضوعات.

انظر «القول المسدد» ٥-٦ و١٧-٢٢ و «فتح الباري» ١٤/١٥-١٥.

(١) في (ق): «عن» بدل «عم» وهو خطأ، ووقع كذلك في نسخة الحافظ ابن حجر، فنبَّه عليها في «تعجيل المنفعة» في ترجمة أبي أيوب الحجاج مولى بني ثعلبة.

(٢) في (ظ١٣): فقال له.

(٣) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حجاج مولى بني ثعلبة، وهو ابن أيوب، ويكنى أبا أيوب كما سيرد في الرواية رقم (١٩٣١٥)، وهو من رجال «التعجيل». وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير قطبة بن مالك -وهو =

= الثعلبي - فمن رجال مسلم، وله صحبة. محمد بن بشر: هو العبدي، ومسعر: هو ابن كدام.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٩٧٥) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأحرجه ابن المبارك في «مسنده» (٢٦٩) -ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٤٩٧٥)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٣٦/٧ عن مسعر، به. ووقع عند الطبراني: عن قطبة بن مالك، عن زياد بن علاقة، وهو خطأ، كما نبَّهنا عليه في فروق النسخ، ووقع في مطبوع «الحلية» سقط وتحريف.

وأخرجه الطبراني (٤٩٧٤)، والحاكم في «المستدرك» ١/٣٨٥-٣٨٥ من طريقين عن عمرو بن محمد بن أبي رزين الخزاعي، عن شعبة، عن مسعر، عن زياد بن علاقة، عن عمه قطبة بن مالك، أن المغيرة بن شعبة نال من علي، فقام إليه زيد . . . . وعمرو بن محمد بن أبي رزين صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه، ووَأَفْقَهَ الذهبي.

وأخرجه أبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ٤/٥٨٧) من طريقي شعبة وزهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، عن زيد بن أرقم، وإسناده صحيح. زهير بن معاوية -وإن روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط -متابع.

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٧٦/٨، وقال: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات.

وسیأتی برقم (۱۹۳۱۵).

وفي باب النهي عن سبِّ الأموات، عن ابن عباس سلف برقم (٣٧٣٤)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: قد علمتَ؛ قال له ذلك على طريق التنزُّلِ وفرض أنه =

١٩٢٨٩ حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة، عن خالد الحذَّاء، قال: سمعتُ أبا عبد الله ميموناً يحدثُ

عن زيد بن أرقم: أنَّ رسول الله ﷺ أمرَهم أن يتداوَوْا من ذات الجَنْب بالعود الهنديِّ والزيت(١٠).

= كان يستحق السبَّ حال حياته، وإلا فهو رضي الله تعالى عنه أعلى من أن يُسبَّ في حياته، فكيفَ بعد الموت؟!

(۱) التداوي بالعود الهندي منه صحيح، وميمون أبو عبد الله ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي داود -وهو الطيالسي -فمن رجال مسلم. خالد الحَذّاء: هو ابن مهران.

وهو في «مسند» الطيالسي (٦٨٦) إلا أنه أبهم أبا عبد الله ميموناً، ولم يصرح باسمه، فقال: عن رجل.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٥٨٩) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٢٠٧٩)، والحاكم في «المستدرك» ٢٠١/٤ -٢٠٢ من طريق عمرو بن محمد بن أبي رزين، والطبراني في «الكبير» (٥٠٩٠) والبيهقي في «السنن» ٣٤٦/٩ من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن شعبة، به وفيه: «القُسْط البحري». قلنا: وهو العود الهندي. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد، وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وسيرد برقم (١٩٣٢٧).

والتداوي من ذات الجنب بالعود الهندي سيرد من حديث أم قيس بنت محصن ٦/ ٣٥٥، وهو في صحيح البخاري (٥٧١٨) ومسلم (٢٢١٤).

وعن جابر سلف برقم (١٤٣٨٥).

وانظر «زاد المعاد» ٧٤/٤.

• ١٩٢٩ - حدثنا سليمان بنُ داود، أخبرنا شعبة، عن أبي عبد الله الشّامي قال:

سمعت معاوية يخطُبُ يقول: يا أهلَ الشام، حدثني الأنصاريُّ - قال شعبة: يعني زيدَ بنَ أرقم -: أن رسول الله على قال: «لا تزالُ طائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي على الحَقِّ ظاهِرِينَ». وإني لأرْجُو أَنْ تَكُونُوهم'' يا أَهْلَ الشّام''.

وهو عند الطيالسي (٦٨٩)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (٢٦٨)، والبزار (٣٩٦٧) (زوائد)، والطبراني في «الكبير» (٤٩٦٧).

قال البزار: لا نعلم روى معاوية عن زيد إلا لهذا، وأبو عبد الله لا نعلم أحداً سماه، ولا رواه إلا شعبة.

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٢٨٧، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وأبو عبد الله الشامي ذكره ابنُ أبي حاتم [في «الجرح والتعديل» ٩/ ٣٩٩]، ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٢٧٤) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وأورده السيوطي في «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» (٨٠).

قال السندي: قوله: أن تكونوهم، أي: أن تكونوا هم يا أهل الشام. «هم» أي: أولئك الطائفة، فهو خبر الكون من باب استعارة المرفوع =

<sup>(</sup>١) في (س) و(ص) و(ق) و(م): تكونوا هم، والمثبت من (ظ١٣).

<sup>(</sup>٢) مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عبد الله الشامي، ذكره الحافظ في «التعجيل»، وقال: كذا ذكره الهيثمي، ولم أر له في أصل المسند ذكراً، ولا أورده الحسيني. قلنا: كذا قال مع أنه ذكره في «أطراف المسند» ٢/٤٧٣. وبقية رجاله ثقات. سليمان بن داود: هو الطيالسي.

1979 - حدثنا هاشم بنُ القاسم، حدثنا شُعبة، عن عَمرو بنِ مُرَّة قال: سمعتُ أبا حمزة مولى الأنصار قال:

سمعتُ زيدَ بنَ أرقم قال: كنَّا عند رسولِ الله ﷺ في منزلٍ نزلوه في مسيره، فقال: «ما أنتُمْ بجزءٍ مِنْ مئةِ ألْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ مِنْ أُمَّتِي». قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنَّا سبعَ مئة، أو ثمان مئة (١).

19۲۹۲ حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعتُ النضرَ بن أنس يحدث

عن زيد بن أرقم، أن رسول الله على قال: «اللهم اغْفِرْ للأنْصار، ولأبناءِ الأنصار»(٢).

<sup>=</sup> للمنصوب، والاتصال في خبر الكون، فجائز في العربية.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، أبو حمزة سلف الكلام عليه في الرواية (۱) إسناده ضعيف، أبو حمزة سلف الكلام عليه في الرواية (۱۹۲۲۸)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عمرو بن مرة: هو المُرادي الجَمَلي.

وأخرجه الطيالسي (٧٧٧)، وعبد بن حميد (٢٦٦)، وأبو داود (٤٧٤٦)، وأبو داود (٤٧٤٦)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٨٥) -ومن طريقه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٢١٠٦)، والمزي في «تهذيبه» (في ترجمة طلحة بن يزيد) -والطبراني في «الكبير» (٤٩٩٧)، والحاكم في «المستدرك» ١/٢٧-٧٧، واللالكائي أيضاً (٢١٠٧) من طرق عن شعبة، به.

وجاء العدد عند الطيالسي والبغوي واللالكائي والمزي: ثمان مئة، أو تسع مئة.

وقد سلف برقم (١٩٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير =

۱۹۲۹۳ حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا مُعْتَمِرٌ، قال: سمعتُ داود الطُّفاوي، يحدث عن أبي مُسلم البَجَلي

عن زيد بن أرقم، قال: كان نبيُّ الله عَلَيْ يقولُ في دُبر صلاته: «اللهم رَبَّنا وربَّ كُلِّ شَيءٍ أنا شَهيدٌ أَنَّكَ أنت الرَّبُ وحدك لا شَريكَ لَكَ» قالها إبراهيمُ مرتين «رَبَّنا ورَبَّ كُلِّ شَيءٍ، أنا أنا شهيدٌ أنَّ محمداً عبدُك ورسولُكَ، رَبَّنا وربَّ كُلِّ شَيءٍ، أنا شهيدٌ أنَّ العباد كُلَّهُم إخْوة، اللهم رَبَّنا وربَّ كُلِّ شيءٍ، اجْعَلْني مُخْلِصاً لك وأهلِي في كُلِّ ساعَةٍ مِن الدُّنيا والآخرة، ذا الجَلالِ والإكرام اسْمَعْ واسْتَجِب، الله الأكبرُ الأكبرُ، الله نُورُ السَّماواتِ والإكرام اسْمَعْ واسْتَجِب، الله الأكبرُ الأكبرُ، الله نُورُ السَّماواتِ

<sup>=</sup> سليمان بن داود -وهو الطيالسي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. قتادة: هو ابن دعامة السَّدُوسي.

وهو عند المصنِّف في «فضائل الصحابة» (١٤٢٦).

وهو في «مسند» الطيالسي (٦٨٠)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة، كما في «إتحاف المهرة» ٥٩٦/٤.

وأخرجه مسلم (٢٥٠٦) (١٧٢) من طريق خالد بن الحارث وعبد الرحمٰن ابن مهدي، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة» ٥٩٦/٤- من طريق بكل بن المُحبِّر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار» (٥٨١١)، والطبراني في "الكبير» المُحبِّر، وللعرو بن مرزوق، أربعتهم عن شعبة، به. ولم يذكر عمرو ابن مرزوق قوله: "ولأبناء أبناء الأنصار».

وسيأتي بالأرقام (١٩٣٩) و(١٩٣٢) و(١٩٣٣) و(١٩٣٣) و(١٩٣٤).

وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (١٢٤١٤)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

والأرْض، الله الأكبرُ الأكبرُ، حسبي الله ونِعْمَ الوكيل، الله الأكبرُ الأكبرُ الأكبرُ الله الأكبرُ الأكبرُ .

١٩٢٩٤ - حدثنا عفان ومُؤمَّل، قالا: حدثنا حمَّاد بنُ سَلَمَة، حدثنا قَيْسُ بنُ سعد، عن عطاء

أن ابن عباس، قال: يا زيد بنَ أرقم، أما علمتَ أنَّ رسولَ الله ﷺ أُهدِيَ له عُضْوُ صَيْدٍ وهو مُحْرِمٌ، فَلم يَقْبَلُه؟ قال: ٣٧٠/٤ نعم. قال مؤمَّل: فردَّه النبيُّ ﷺ، وقال: "إنَّا حُرُمٌ»؟ قال: نعم".

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف داود الطَّفاوي -وهو ابن راشد- قال ابن معين: ليس بشيء. وذكر له العقيلي في «الضعفاء» حديثاً باطلاً لا أصل له، ولجهالة أبي مسلم البَجَلي؛ قال الذهبي في «الميزان»: لا يُعرف. وبقية رجاله ثقات. إبراهيم بن مهدي: هو المِصِّيصي، ومعتمر: هو ابن سليمان.

وأخرجه أبو داود (١٠٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٢٩) -وهو في «عمل اليوم والليلة» (١٠١)- وأبو يعلى (٢٢١٦)، والطبراني في «الكبير» (١٠٢)، وابن السني (١١٤)، والبيهقي في «الشعب» (٢٢٢)، وفي «الأسماء والصفات» (٢٧٢)، وفي «الدعوات الكبير» (٩٤)، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة داود الطُّفاوي) من طرق عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (٧٢١٧) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن داود الطُّفاوي، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. قيس بن سعد وحماد بن سلمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير مُؤمَّل -وهو ابنُ إسماعيل وهو ضعيف، وقد توبع. عفَّان: هو ابن مُسلم الصفَّار، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح.=

1979 - حدثنا هاشم، حدثنا شعبة، عن الحَكَم، قال: سمعتُ محمد بنَ كعب القُرَظيَّ قال:

سمعتُ زيدَ بنَ أرقم، قال: لما قالَ عبدُ الله بنُ أبيِّ ما قال: لا تُنْفِقُوا على مَنْ عِندَ رسولِ الله، وقال ((): لَئِنْ رَجَعْنا إلى المدينة، قال: فسمعتُه، فأتيتُ النبيَّ عَلَيْهِ، فذكرتُ ذلك له. قال: فلامني ناسٌ من الأنصار. قال: وجاء هو، فحلَفَ ما قال ذلك، فرجعتُ إلى المنزل، فنمتُ. قال: فأتاني رسولُ رسولِ ذلك، فرجعتُ إلى المنزل، فنمتُ. قال: فأتاني رسولُ رسولِ الله عَنَّ وَجَلَّ فَقَل: "إنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ قَدْ صَدَّقَكَ وَعَذَرَكَ». فنزلت لهذهِ الآية: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله الله [المنافقون: ٧](().

● ١٩٢٩٦ قال عبدُ الله: حدثنا عُبيد الله بنُ معاذ، حدثنا أبي،

<sup>=</sup> وأخرجه عبد بن حميد (٢٦٩)، والنسائي ١٨٤/٥ من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقرن عبد بنُ حميد بعفان بن مسلم أبا الوليد الطيالسي.

وأخرجه أبو داود (١٨٥٠) وابن خزيمة -كما في "إتحاف المهرة" ٤/٥٧٥ -والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/١٦٩، وابن حبان (٣٩٦٨)، والطبراني في «الكبير» (٤٩٦٥)، من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وسلف برقم (۱۹۲۷۱).

<sup>(</sup>١) في (س) و(م) و(ص) و(ق): أو قال. والمثبت من (ظ١٣)، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم.والحكم: هو ابن عُتيبة

وأخرجه الطبري في «التفسير» ١٠٩/٢٨ من طريق هاشم، بهذا الإسناد. وسلف برقم (١٩٢٨٥).

حدثنا شعبة، عن الحَكَم، عن محمد بن كعب القُرَظيِّ عن ورده دري عن أرقم، عن النبيِّ عَلَيْهُ نحوه دري .

١٩٣٩٧ قال عبد الله: حدثنا عُبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي
 قال: حدثنا شعبة، عن عَمرِو بن مُرَّة، عن أبي حمزة

عن زيد بن أرقم، عن النبيِّ ﷺ نحوه (١٠).

۱۹۲۹۸ حدثنا حسن بنُ موسى، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، قال:

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠٥٨٢) من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (١٩٢٨٥).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٠٨٢) من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (١٩٢٨٥).

(٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف من أجل أبي حمزة -وهو طلحة ابن يزيد- وقد سلف الكلام عليه عند الحديث (١٩٢٦٨)، لكنه قد توبع في لهذا الحديث. عبيد الله بن معاذ: هو ابن معاذ العَنبري.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٠٠٣) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (١٩٢٨٥) وذكرنا في تخريجه أن الأعمش رواه عن عمرو ابن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن زيد بن أرقم. قال الحافظ في «الفتح» ٨/٦٤٠: كأنَّ لعمرو بن مرة فيه شيخين.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. عُبيد الله بن معاذ: هو ابن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، والحَكَم: هو ابن عُتيبة.

سألتُ زيدَ بنَ أرقم: كم غزوتَ مع رسولِ اللهِ ﷺ؟ قال: سبعَ عَشْرَة.

قال: وحدثني زيد بنُ أرقم أنَّ رسولَ الله عَلَيْ غزا تسعَ عشْرَةَ، وأنه حجَّ بعدما هاجر حَجَّةً واحدة: حَجَّةَ الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى(١).

وأخرجه مسلم (١٢٥٤) (٢١٨) من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٤٠٤)، وفي «التاريخ الكبير» ٣/٥٨٥، ومسلم (١٢٥٤) (١٤٤) ص ١٤٤٧ (كتاب الجهاد والسير)، والدارمي (١٧٨٦)، وأبو عوانة ٤/٧٠ و٣٧٠–٣٧١، والطبراني في «الكبير» (٣٤٠٥) (١٧٨٦)، والبيهقي في «الدلائل» ٥/٣٥٠ من طرق عن زهير بن معاوية، به.

وسلف برقم (۱۹۲۸۲).

قال الحافظ في «الفتح» ١٠٧/١: اقتصاره على قوله: «أخرى» قد يُوهم أنه لم يحجَّ قبل الهجرة إلا واحدة، وليس كذلك، بل حجَّ قبل أن يهاجر مراراً، بل الذي لا ارتاب فيه أنه لم يترك الحجَّ وهو بمكة قط، لأن قريشاً في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحجَّ، وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة، أو عاقه ضعف، وإذا كانوا -وهم على غير دين- يحرصون على إقامة الحج، ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب، فكيف يُظنُّ بالنبي على أنه يتركه! وقد ثبت من حديث جُبير بن مُطعم أنه رآه في الجاهلية واقفاً بعرفة، وأنَّ ذلك من توفيق الله له، وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسن بن موسى: هو الأشيب، وزهير -وهو ابن معاوية، وإن روى عن أبي إسحاق- وهو السبيعي -بعد الاختلاط- قد انتقى الشيخان له هذا الحديث.

۱۹۲۹۹ حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن النضر بن أنس

أن زيد بن أرقم كتب إلى أنس بنِ مالك زمن الحَرَّةِ يُعَزِّيه فيمن قُتل من ولده وقومه، وقال: أبشرك ببشرى من الله عز وجل، سمعتُ رسول الله على يقول: «اللهم اغفِرْ للأنصار ولأبناء الأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء الأنصار، وليساء أبناء الأنصار، وليساء أبناء الأنصار، وليساء أبناء الأنصار»(۱).

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (٤٩٠٦)، وابنُ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٧٤٨) و(٢١٠٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٨١٠)، والطبراني في «الكبير» (٤٩٧٢)، والبيهقي في «الدلائل» ٤/٧٥ من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول: حزنت على من أصيب بالحرَّة، فكتب إليَّ زيدُ بن أرقم . . . . زادوا: وشكَّ ابن الفضل في «أبناء أبناء الأنصار».

قلنا: قد رواه قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم من غير شك، كما سلف برقم (١٩٢٩٢).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جُدعان- لكنه قد توبع كما سيأتي عند تخريج الحديث (١٩٣٤٣)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً، وهو ثقة. حسن بن موسى: هو الأشيب.

وهو عند المصنّف في «فضائل الصحابة» (١٤١٩).

وأخرجه الترمذي (٣٩٠٢)، والطبراني في «الكبير» (٥١٠٣) من طريق هُشَيم، عن علي بن زيد، به. ولفظه: «اللهم اغْفِرْ للأنصار، ولِذَراريًّ الأنصار، ولذراريًّ ذراريًّهم».

• ١٩٣٠- حدثنا أسود بنُ عامر، حدثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى قال:

صليتُ خلف زيد بنِ أرقم على جِنازة، فكبَّر خمساً، فقام إليه أبو عيسى عبدُ الرحمٰن بنُ أبي ليلى، فأخذ بيده، فقال: نسيت؟ قال: لا، ولكن صَليتُ خَلْفَ أبي القاسم خليلي ﷺ، فكبَّرَ خمساً، فلا أتركُها أبداً(١٠).

· وقوله: «واغفر لنساء الأنصار»:

له شاهد من حديث أنس سلف برقم (١٢٥٩٤) بإسناد صحيح بلفظ: «اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأزواج الأنصار، ولذراري الأنصار».

وآخر من حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط» (٣٧٤٢)، بلفظ «اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأزواجهم ولذراريهم» وفي سنده عيسى بن جارية وهو ضعيف.

(۱) إسناده ضعيف، عبد الأعلى -وهو ابنُ عامر الثعلبي- قد اتفقوا على ضعفه، ثم إنَّ في قوله: "صليتُ خلف زيد بن أرقم» وقفة، لأن روايته إنما هي عن التابعين، ولم تُعرف له رواية عن أحد من الصحابة، وقد جعله الحافظ في "التقريب» في الطبقة السادسة، وهم من لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، غير أنَّ الذهبيَّ قال في "الميزان»: قيل إنه مات سنة تسع وعشرين ومئة، قلنا: ومات زيد بن أرقم سنة ست وستين، فإن صحَّ ما قاله الذهبيُّ، فلعلَّه أدركه إنْ عُمِّر، والله أعلم.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1/ ٤٩٤ من طريق محمد بن كثير، والطبراني في «الأوسط» (١٨٤٤) من طريق محمد بن سابق، كلاهما عن إسرائيل، به. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الأعلى إلا إسرائيل.

وقد سلف من طريق عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، عن زيد بن أرقم برقم =

۱۹۳۰۱ حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن عثمان بن أبي زُرعة، عن أبي سَلْمان المؤذن قال:

توفي أبو سَرِيحة (١)، فصلَّى عليه زيدُ بنُ أرقم، فكبَّر عليه أربعاً (١)، وقال: كذا فعل رسولُ الله ﷺ (٢).

١٩٣٠٢ - حدثنا حُسين بن محمد وأبو نعيم، المعنى، قالا: حدثنا

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٤٩٤، والطبراني في «الكبير» (١٩٤٥)، وابنُ عبد البر في «التمهيد» ٦/٣٣٦ من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.

واختلف فيه على أبي سَلْمان المؤذِّن:

فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٩٩٤) عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، عن العلاء بن صالح، عن أبي سلمان أنه صلَّى مع زيد بن أرقم على جنازة، فكبَّر عليها خمس تكبيرات، فقلت: أوَهمتَ أم عمداً؟ فقال: بل عمداً، إن النبى كان يصليها.

وانظر (۱۹۲۷۲).

<sup>= (</sup>١٩٢٧٢)، وإسناده صحيح، وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: فلا أتركُها -أي: الخَمس- بأن أراها غير جائزة، ولم يُرد أنه يداوم على الخمس عملاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أبو سَرِيحة: هو حُذيفةُ بنُ أُسِيد الغفاريُّ، صحابيٌّ من أصحاب الشجرة، مات سنة اثنتين وأربعين، روى له الجماعة سـوى البخـاري.

<sup>(</sup>٢) ضُبِّب فوق كلمة «أربعاً» في (ظ١٣)، وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعفِ شريك -وهو ابنُ عبد الله النَّخَعي- وجهالةِ حال أبي سَلْمان المؤذِّن، وهو يزيد بنُ عبد الله (ووقع في «تهذيب التهذيب»: يزيد ابن عبد الملك) مؤذِّنُ الحجاج، وللاختلافِ عليه فيه، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الصحيح. عثمان بن أبي زُرعة: هو ابنُ المغيرة.

فِطْرٌ، عن أبي الطُّفيل قال:

جمع عليٌّ رضي الله عنه الناسَ في الرَّحْبة، ثم قال لهم: أَنْشُدُ الله كَلَّ امرىء مسلم سَمع رسولَ الله كلِّ يوم (' غَديرِ خُمِّ ما سمع، لَمَّا قام، فقام ثلاثون من الناس. وقال أبو نعيم: فقام ناسٌ كثير، فشهدوا حين أخذه (') بيده، فقال للناس: «أتَعْلَمُونَ أنِّي أوْلَى بالمؤمنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ » قالوا: نعم يا رسولَ الله. قال: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَهٰذَا مَوْلاهُ، اللهم وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عادَاهُ » قال: فخرجتُ وكأنَّ في نفسي شيئاً، فلَقِيتُ زيدَ بنَ أرقم، فقلتُ له: إني سمعتُ علياً رضي الله عنه يقول كذا وكذا. أرقم، فقلتُ له: إني سمعتُ علياً رضي الله عنه يقول كذا وكذا. قال: فما تُنكر؟ قد سمعتُ رسولَ الله عليه يقول ذلك له (").

<sup>(</sup>١) في (م) و(ص): يقول يوم، وجاءت كلمة «يقول» نسخة في هامش (س).

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): أخذ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير فطر -وهو ابنُ خليفة - فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري مقروناً، وهو ثقة. حسين بن محمد: هو المرُّوذي، وأبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، وأبو الطفيل: هو عامر بنُ واثلة، آخر من مات من الصحابة.

وأخرجه ابن حبان (٦٩٣١) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد، وقرن بأبي نعيم يحيى بنَ آدم. وزاد قولَ أبي نعيم: فقلتُ لفطر: كم بين هذا القول وبين موته (يعني موت عليّ)؟ قال: مئة يوم.

وأخرجه مطولاً ومختصراً النسائي في «الكبرى» (٨٤٧٨)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٦٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٧٦٢)، والطبراني في «الكبير» (٤٩٦٨) من طرق عن فطر، به.

= وأخرجه مطولاً ومختصراً النسائي في «الكبرى» (٨١٤٨) و(٨٤٦٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٦٤) و(١٣٦٥) و(١٥٥٥)، والبزار (٢٥٣٨) (زوائد)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٧٦٥)، والطبراني في «الكبير» (١٩٦٩) و(٤٩٧٠)، وفي «الأوسط» (١٩٨٧)، والحاكم في «المستدرك» (١٩٨٩)، من طريق حبيب بن أبي ثابت.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٤٩٧١) من طريق حكيم بن جُبير. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٣/ ١٠٩ من طريق محمد بن سلمة بن كُهيل، عن أبي سلمة، ثلاثتهم عن أبي الطُّفيل، به.

و هذه الأسانيد الثلاثة ضعيفة: في الإسناد الأول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أبي الطفيل، فقد قال ابن المديني: لقي ابن عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما، ولم يذكر البخاري في «التاريخ الكبير» ٢١٢/٢ سماعه إلا من ابن عباس وابن عمر، ومع ذلك فقد صححه الحاكم على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي.

وفي الإسناد الثاني محمدُ بن سلمة بن كُهيل ضعَّفه ابن سعد في «الطبقات» 7 ، ٣٨٠، والجوزجاني، ونقل الحافظ في «اللسان» عن ابن معين أنه ضعيف، وذكره في «الضعفاء» ابن شاهين وابنُ عدى والذهبي.

وفي الإسناد الثالث حكيم بنُ جبير، قال أحمد: ضعيف الحديث مضطرب، وقال ابن معين وأبو داود: ليس بشيء، وقال البخاري: كان شعبة يتكلَّم فيه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال ابن حبَّان في «المجروحين»: كثير الوهم فيما يروي، كان أحمد بن حنبل لا يرضاه. قلنا: ووقع خطأ في مطبوع «المستدرك» يُصحح من هنا.

وأخرج أحمد في «فضائل الصحابة» (٩٥٩)، والترمذي (٣٧١٣) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سَريحة أو زيد بن أرقم -شك شعبة- عن النبي على، قال: «من=

19٣٠٣ - حدثنا حُسين، حدثنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، قال: سمعتُ أبا حمزة رجلًا من الأنصار قال:

سمعتُ زيدَ بنَ أرقم يقول: أوَّلُ مَنْ صلَّى مع رسولِ اللهِ ﷺ عليٌّ رضي الله عنه. قال عمرو: فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فأنكره، وقال: أبو بكر رضي الله عنه(١٠).

١٩٣٠٤ - حدثنا حسين، حدثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعتُ ابن أبي ليلي يحدث

عن زيد بن أرقم قال: كنا إذا جئناه، قلنا: حَدِّثنا عن رسول الله عَلَيْهِ، قال: إنَّا قد كَبِرنا ونَسِينا، والحديثُ عن رسول الله عَلَيْهِ شديد (۱).

<sup>=</sup> كنتُ مولاه، فعليٌّ مولاه» قال الترمذي (كما في المطبوع): هذا حديث حسن صحيح، لكن الذهبي نقل في «تاريخ الإسلام» (سير الخلفاء الراشدين) ١/ ٢٣٣٠ عن الترمذي أنه حسَّنه، ولم يصححه، وقال: لأن شعبة رواه عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم، نحوه، والظاهر أنه عند شعبة من طريقين، والأول رواه بندار، عن غندر، عنه.

وقد سلف برقم (١٩٢٧٩).

وانظر (١٩٢٦٥) ففيه قطعة أخرى من خطبة النبي ﷺ في غدير خم. وانظر هٰذه القطعة من حديث أبي سعيد السالف برقم (١١١٠٤).

قال السندي: قوله: لمّا قام، بالتشديد، أي: إلا قام، فيذكر ذلك الذي سمع في المجلس.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٩٢٨١) غير شيخ أحمد، فهو هنا حسين، وهو ابنُ محمد المرُّوذي. وجاء هناك بلفظ: أوَّلُ مَنْ أسلم.

<sup>(</sup>٢) أثر صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين: هو ابنُ محمد =

۱۹۳۰۵ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، ۲۷۱/٤ عن ابن أبي ليلي قال:

قلنا لزيد بن أرقم: حَدِّثْنا، قال: كبرنا ونسينا، والحديثُ عن رسول الله ﷺ شديد (١٠).

=المرُّوذي، وعَمرو بنُ مرَّة: هو الجَمَلي المُرادي، وابنُ أبي ليلى: هو عبد الرحمٰن.

وأخرجه الطيالسي (٦٧٦)، وابن ماجه (٢٥)، والبغوي في «الجعديات» (٢٩) -ومن طريقه الرامهرمزي في «المحدِّث الفاصل» (٧٣٧) - والطبراني في «الكبير» (٤٩٧٨)، والخطيب في «الكفاية» ص٢٦٥ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيرد برقمي (١٩٣٠٥) و(١٩٣٢٤). وانظر (١٩٢٦٥).

وفي الباب عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ، ثم تغيّر وجهه، ثم قال: نحواً من ذا، أو قريباً من ذا، سلف برقم (٣٦٧٠).

وعن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيتَ حديث الحسن عن النبي على وقد قاعدتُ ابنَ عمر قريباً من سنتين، أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي غير هٰذا. وذكر الحديث، وسلف برقم (٥٥٦٥).

وعن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك إذا حدَّث عن رسول الله على حديثاً، ففرغ منه، قال: أو كما قال رسول الله على. وسلف برقم (١٣١٢٤).

وانظر حدیث عمران بن حصین ٥/ ٤٣٣.

(۱) أثر صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٨/٧٥-٧٥٤ -ومن طريقه ابنُ ماجه (٢٥)- عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (۱۹۳۰٤).

١٩٣٠٦ حدثنا محمد بنُ جعفر، حدثنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي حمزة

عن زيد بن أرقم، قال: أوَّلُ مَنْ أسلمَ مع رسولِ اللهِ ﷺ عليُّ بن أبي طالب. فذكرتُ ذلك للنَّخَعي، فأنكره، وقال: أبو بكرِ أوَّلُ من أسلمَ مع رسولِ الله ﷺ (۱).

١٩٣٠٧ حدثنا يحيى بنُ أبي بكير، حدثنا إبراهيم بنُ نافع، قال: سمعتُ عمرَو بنَ دينار يذكر عن أبي المنهال

أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهم كانا شريكَيْنِ، فاشتريا فضة بنقدٍ، ونسيئةٍ، فبلغ ذٰلك النبيَّ عَلَيْهُ، فأمرَهما أنَّ ما كَانَ بِنَصِيئةٍ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، وهو مكرر (۱۹۲۸۱) غير شيخ أحمد، فهو هنا محمد ابن جعفر.

وهو عند المصنّف في «فضائل الصحابة» (١٠٠٠) ومن طريقه أخرجه الحاكم في «مستدركه» ٣/١٣٦، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وإنما الخلاف في هذا الحرف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أول الرجال البالغين إسلاماً، وعلي بن أبي طالب تقدّم إسلامه قبل البلوغ.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١١٠/١٤، والترمذي (٣٧٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٣٩٢)، والطبري في «تاريخه» ٢/٣١٠ من طريق محمد بن جعفر،

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قلنا: وأبو حمزة طلحة بن يزيد وقع في بعض نسخ الترمذي: أبو حمزة طلحة بن زيد، وهو خطأ. ونبَّه على ذلك المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ٢٣٩/١٠.

فَرُدُّوهُ (١).

١٩٣٠٨ حدثنا عفان، حدثنا عبدُ الرحمٰن بن زياد، حدثنا عاصمٌ الأحول، عن عبد الله بن الحارث

عن زيد بن أرقم، قال: كان رسولُ الله ﷺ يقول: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ والهَرَمِ وَالجُبْنِ والبُخْلِ وعذابِ القَبْرِ، اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْواها، وزكِها أنت خَيْرُ من زكاها، أنت وَلِيُّها ومولاها، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن قَلْبٍ لا يَخْشَع، ونَفْسِ لا تَشْبَع، وعِلْم لا يَنْفَع، ودَعْوَة لا يُسْتَجابُ لها» قال: فقال زيد لا تَشْبَع، وعِلْم لا يَنْفَع، ودَعْوَة لا يُسْتَجابُ لها» قال: فقال زيد ابن أرقم: كان رسولُ الله ﷺ يُعلمناهن، ونحن نُعَلِّمُكُمُوهن (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن أبي بكير: هو الكرماني، أبو زكريا الكوفي، نزيل بغداد.

وقد سلف برقم (١٨٥٤١).

وانظر تخريج الحديث (١٩٣١٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفّان: هو ابنُ مُسلم الصفّار، وعاصم الأحول: هو أبو الوليد الله بنُ الحارث: هو أبو الوليد البصري الأنصاري.

وأخرجه بتمامه ومختصراً أبو بكر بنُ أبي شيبة 7/8 و 7/1/1 -ومن طريقه مسلم (7/1/1)، وابنُ أبي عاصم في «السنة» (7/1/1)، و«الآحاد والمثاني» (7/1/1)، والطبراني في «الكبير» (0.1/1)، و«اللاعاء» (1/1/1)-، والنسائي في «الكبرى» (1/1/1)، وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» 1/1/10، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (1/1/10، والبغوي في «شرح السنة» (1/1/10) من طريق أبي معاوية، وعبدُ بنُ حميد (1/1/11)، والنسائي في «المجتبى» 1/1/11، وفي «الكبرى» (1/1/1/11)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» 1/1/1/10 =

١٩٣٠٩ حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال: عَمرو بنُ مُرة أخبرني، قال: سمعتُ أبا حمزة َ

أنه سمع زيد بن أرقم، قال: كنّا مع رسولِ الله ﷺ في سفر، فنزل(١) منزلاً، فسمعتُه يقول: «ما أنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مئَةِ أَلْفِ جُزءٍ(١) مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ مِنْ أُمَّتِي» قال: كم كنتم يومئذٍ؟

= والبيهقيُّ في "إثبات عذاب القبر" (٢٠٧) من طريق مُحاضر بن مورِّع، والنسائي في «المجتبى» ٢٨٥/٨، وفي «الكبرى» (٧٨٦٦) من طريق ابن فُضَيل، والطبراني في «الكبير» (٥٠٨٦) من طريق الحسن بن صالح، أربعتهم عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وقرن أبو معاوية بعبد الله بن الحارث أبا عثمان النَّهديّ، ووقع في مطبوعي «مصنف» ابن أبي شيبة، و«السنَّة» لابن أبي عاصم أخطاء تصحح من هنا.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٨٦٤)، والدولابي في «الكنى والأسماء» ٢/٧٩، والطبراني في «الكبير» (٥٠٨٨) من طريق المثنى بن سعد (ويقال: ابن سعيد الطائي) عن عبد الله بن الحارث، به.

وأخرجه الترمذي (٣٥٧٢) من طريق أبي معاوية، والطبراني في «الكبير» (٥٠٨٧) من طريق علي بن مسهر، كلاهما عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن زيد، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٥٥٧).

وعن أنس بن مالك، سلف برقم (١٢١١٣)، وذكرنا بقية أحاديث الباب فيهما.

قال السندي: قوله: لا تشبع، أي: من الدنيا لكثرة حرصها عليها، وإلا فالحرصُ في الخير محمود.

- (١) في (م) و(ق): فنزلنا، وهي نسخة في (س).
  - (۲) كلمة «جزء» ليست في (ظ١٣).

قال: سبع مئة أو ثمان مئة(١).

۱۹۳۱۰ حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعتُ أبا المنهال، قال:

سألتُ البراء بنَ عازب وزيدَ بنَ أرقم عن الصَّرف، فهذا يقول: سَلْ هٰذا، فإنه خيرٌ مني وأعلمُ ('') ، وهذا يقول: سَلْ هٰذا، فهو خيرٌ مني وأعلمُ. قال: فسألتُهما، فكلاهما يقول: نهى رسولُ الله عَلَيْ عن بَيْعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَيْناً، وسألتُ هٰذا، فقال: نهى رسولُ الله عَلَيْ عن بيع الوَرِقِ بالذهب دَيْناً، وسألتُ هٰذا، فقال: نهى رسولُ الله عَلَيْ عن بيع الوَرِقِ بالذهب دَيْناً ('').

١٩٣١١ حدثنا عفَّان، حدثنا حمَّاد بنُ سَلَمة، أخبرنا قَيْسٌ، عن عَطاء

أن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا زيدَ بنَ أرقم، أما علمتَ أنَّ رسولَ الله ﷺ أُهدِيَ له عُضْوُ صَيْدٍ وهُو مُحرمٌ، فلم يَقْبَلُه؟ قال: بلي ننه.

١٩٣١٢ - حدثنا أسود بنُ عامر، أخبرنا جعفر الأحمر، عن عبد العزيز ابن حكيم، قال:

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، وهو مكرر (۱۹۲۹۱)، غير شيخ أحمد، فهو هنا عفان، وهو ابنُ مُسلم الصفّار.

وسلف كذٰلك برقم (١٩٢٦٨).

<sup>(</sup>۲) قوله: «فإنه خيرٌ مني وأعلم» ليس في (ظ۱۳).

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٢٧٥) سنداً
 ومتناً، غير أن الإمام أحمد قرن هناك بعفان بهزاً.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٩٢٩٤).

صليتُ خلفَ زيد بنِ أرقم على جِنازة، فكبَّر خَمْساً، ثم التفتَ، فقال: هٰكذا كبَّر رسولُ الله ﷺ - أو نبيُّكم ﷺ -(۱).

۱۹۳۱۳ حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة قال:

لقيتُ زيدَ بنَ أرقم وهو داخل على المختار، أو خارجٌ من عنده، فقلتُ له: أسمعتَ رسولَ الله ﷺ يقول: "إنِّي تارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْن»؟ قال: نعم".

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣/١٤ من طريق حجاج بن منهال، عن معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبد العزيز بن حكيم قال: صليتُ خلف زيد بن أرقم على ميّت، فكبّر عليه خمساً، قال: وحدثني من زعم أنه سمع زيد بنَ أرقم يقول: هٰذه صلاة وسول الله على .

وقد سلف من طريق عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن زيد بن أرقم، برقم (١٩٢٧٢)، وإسناده صحيح.

(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، عثمان بن المغيرة من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وعلي بن ربيعة: هو الوالبي، وعثمان بن المغيرة: هو عثمان بن أبي زرعة.

وهو عند المصنِّف في «فضائل الصحابة» (٩٦٨).

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بن حكيم؛ قال الذهبي في «الميزان»: لا يُعرف، وقال: قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ونقل الحافظ في «اللسان» عن أبي داود قوله: ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات» ١٢٥/٥، وقال: روى عنه الثوري وإسرائيل، وهو الذي يقال له: ابن أبي حكيم. ولم يذكره الحسيني في «الإكمال»، ولا الحافظ في «التعجيل» وهو على شرطهما. وجعفر الأحمر: هو ابنُ زياد، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يتشيَّع.

١٩٣١٤ - حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن ثُمامة بن عقبة المُحَلِّمي قال:

سمعتُ زيد بن أرقم يقولُ: قال لي رسول الله ﷺ: "إنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ يُعْطَى قُوَّةَ مِئةِ رَجُلٍ في الأَكْلِ والشُّرْبِ والشَّهْوَةِ والجِمَاع». فقال رجلٌ من اليهود: فإن الذي يأكلُ ويشربُ تكونُ له الحاجة. قال: فقال له رسولُ الله ﷺ: "حاجَةُ أَحَدِهِم عَرَقٌ يَفِيضُ مِن جِلْدِهِ، فإذا بَطْنُهُ قد ضَمَر»(۱).

١٩٣١٥ - حدثنا وكيع، حدثنا مِسْعَر، عن أبي أيوب مولى لبني ثعلبة، عن قُطبة بن مالك قال:

سبَّ أميرٌ من الأمراء علياً رضي الله تعالى عنه، فقام زيد بنُ أرقم، فقال: أما أن قد علمتَ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن سبِّ

<sup>=</sup> وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٥٣٧/١ من طريق عُبيد الله بنُ موسى، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٤٦٣)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٤٠) من طريق مالك بن إسماعيل النهدي، كلاهما عن إسرائيل، به. ولفظه: «إني تاركُ فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي».

وقد سلف من طریق یزید بن حیان عن زید مطولاً برقم (۱۹۲۲۵)، وذکرنا هناك شواهده.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهو مكرر (١٩٢٦٩) غير شيخ أحمد، فهو هنا وكيع، وهو ابنُ الجراح الرؤاسي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٨/١٣ - ١٠٩ - ومن طريقه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٣٢٩) - وهنّاد في «الزهد» (٩٠)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٠٦) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

## الموتى، فلِمَ تَسُبُّ علياً وقد مات(١٠)؟!

١٩٣١٦ حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل وأبي، عن أبي إسحاق قـال:

سألتُ زيدَ بنَ أرقم: كم غزا رسولُ الله ﷺ؟ قال: تِسْعَ عَشْرَةَ، وغزوتُ معه سبِعَ عَشْرَة غزوة، وسبقني بغزاتين(٢٠).

۱۹۳۱۷ حدثنا رَوْح، أخبرنا ابنُ جُريج، أخبرني عَمرُو بنُ دينار وعامرُ بنُ مُصعبِ أنهما سمعا أبا المنهال يقول:

سألتُ البراءَ بنَ عازب وزيدَ بن أرقم، فقالا: كنَّا تاجرَيْنِ على عهد رسولِ الله ﷺ، فسألْنَا النبيِّ ﷺ عن الصَّرْفِ، فقال: «إنْ كانَ نَسِيئَةً، فلا يَصْلُحُ» (٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) صحيح، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (۱۹۲۸۸) غير شيخ أحمد، فهو هنا وكيع، وهو ابنُ الجرَّاح الرؤاسي.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٩٧٣) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٦/٣، وهنَّاد في «الزهد» (١١٦٦)، والطبراني في «الكبير» (٤٩٧٣) من طرق عن وكيع، به.

وسلف برقم (١٩٢٨٨)، وذكرنا هناك أسانيده التي يصحُّ بها.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٢٨٢)سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. رَوْح: هو ابن عُبادة، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث. وعامر بن مصعب: روى له البخاري ومسلم لهذا الحديث الواحد مقروناً بغيره، وأبو المنهال: هو عبد الرحمٰن بن مطعم.

وأخرجه البخاري (۲۰۲۰) و(۲۰۲۱)، والنسائي في «المجتبى» ۲۸۰/۷، وفي «الكبرى» (۲۱۲۸) -ومن طريقه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» =

= (٢٠٥٩) - والدارقطني في «السنن» ٢/ ١٧، والبيهقي في «السنن» ٥/ ٢٨٠ - ٢٨١، وفي «معرفة السنن» (١١٠٤٨)، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة عامر بن مصعب) من طريقين، عن ابن جريج، به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥٤٧) عن معمر.

وأخرجه البخاري (٣٩٣٩) عن علي ابن المديني، ومسلم (١٥٨٩) (٨٦) عن محمد بن حاتم، والنسائي في «المجتبى» ٧/ ٢٨٠، وفي «الكبرى» (٦١٦٧) عن محمد بن منصور، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة.

كلاهما (معمر وسفيان) عن عمرو بن دينار، سمع أبا المنهال قال: باع شريكٌ لي دراهم في السوق نسيئةً (لفظ البخاري). وذكر الحديث.

وجاء عند الحميدي (٧٢٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٠٦٠) من طريق سعيد بن عبد الرحمٰن المخزومي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به، بلفظ: باع شريك لي دراهم بدراهم، بينهما فضل فضل فقال البيهقي في «السنن» ٥/ ٢٨١: عندي أن هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي ابن المديني ومحمد بن حاتم. ثم قال: وهو المراد بما أُطلق في رواية ابن جُريج (يعني هذه)، فيكون الخبر وارداً في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: «ما كان منه يداً بيد، فلا بأس، وما كان منه نسيئاً، فلا».

قلنا: رواية معمر عند عبد الرزاق فيها التصريحُ ببيع الجنسين، ولفظُها عن أبي المنهال قال: باع رجلٌ ذهباً بورق إلى الموسم. وبذلك فسَّر الحافظ في «الفتح» ٢٨٣/٤ قولَ أبي المنهال (في رواية ابن المديني): «باع شريكٌ لي دراهم..» فقال: أبي: بذهب.

وأخرجه البخاري (٢٤٩٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦٠٥٨)، والطبراني في «الأوسط» (٦٧٢٥) من طريق سليمان بن أبي مسلم، عن أبي المنهال، به، نحوه.

 ۱۹۳۱۸ حدثنا عبد الرحمٰن، حدثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة (١٠)، عن إياس بن أبي رملة الشامي قال:

شهدتُ معاوية سأل زيدَ بنَ أرقم: شهدتَ مع رسولِ الله ﷺ عيدينِ اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيدَ أوّل النهار، ثم رخّص في الجمعة، فقال: «مَنْ شاءَ أنْ يُجَمِّعَ فليُجَمِّعْ»(٢).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٣/ ١٩٤، وفي «الكبرى» (١٧٩٣)، وابنُ خزيمة (١٤٦٤) من طريق عبد الرحلن بن مهدي، بهذا الإسناد. لم يذكر النسائي قوله: «من شاء أن يُجمّع فليُجمّع».

وأخرجه الطيالسي (٦٨٥) -ومن طريقه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١٥٤)، والبيهقي في «السنن» ٣/٧١٧- وابنُ أبي شيبة ٢/١٨٨، والدارمي (١٦٦١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٤٣٨/١، وأبو داود (١٠٧٠)، وابن ماجه (١٣١٠)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٣٠٣/١ -ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٣/٣١- والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١٥٣)، والطبراني في «الكبير» (١١٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢١٥٠)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٧٠٢٣) من طرق عن إسرائيل،=

<sup>=</sup> ونحن نصرف، فقال: «لا بأس به يداً بيد» وكره النسيئة. وسلف برقم (١٨٥٤١).

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): عن عثمان أبي المغيرة. قلنا: وهو صحيح كذَّلك، لأن عثمان بن المغيرة يكنى أبا المغيرة.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره ولهذ إسناد ضعيف لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي، ذكره الذهبي في «الميزان»، وأشار إلى لهذا الحديث، وقال: قال ابن المنذر: لا يثبت لهذا، فإن إياساً مجهول. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عثمان بن المغيرة - وهو عثمان بن أبي زُرعة أبو المغيرة - فمن رجال البخاري، وهو ثقة. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

=به. ولم يُصرِّح عند ابن ماجه باسم من سأل زيداً، وفيه: سمعت رجلاً سأل زيد بن أرقم . . .

ورواية البخاري: «قال: نعم، صلّى العيد، ثم أتى الجمعة».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي! وصححه على ابن المديني فيما حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» ٢/ ٨٨، والظاهر أنه صحّحه لشواهده التي يتقوّى بها:

فله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٣١١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١٥٥)، والحاكم / ١٣٨٨-٢٨٩، والبيهقي ٣/٣١، قال: اجتمع عيدان على عهد النبي في يوم عيد، فقال النبي في: «أيما شئتم أجزأكم». وفي إسناده بقية بن الوليد، رواه عن شعبة، عن المغيرة بن مقسم الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عنه. ولم يصرح بالتحديث في طبقات الإسناد كلّها. وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بنَ الوليد لم يُختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة. وقال الخطابي: في إسناده مقال.

وأخرجه عبد الرزاق (٥٧٢٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١٥٦)، والبيهقي في «السنن» ٣١٨/٣ من طريق سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح، مرسلاً. وصحَّح أحمد والدارقطني إرساله، فيما ذكر الحافظ في «التلخيص» ٢/ ٨٨. قال البيهقي: ويُروى عن ابن عُينة، عن عبد العزيز موصولاً بأهل العوالي، وفي إسناده ضعف.

وآخر من حديث وهب بن كَيْسان، قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخَّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلَّى، ولم يصلِّ للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذٰلك لابن عباس، فقال: أصاب السنَّة. أخرجه النسائي ٣/ ١٩٤ عن محمد بن بشار، عن يحيى القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، عنه. وهٰذا إسناد صحيح.

= وأخرجه أبو داود (۱۰۷۱) عن محمد بن طريف البجلي، عن أسباط بن محمد، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: صلّى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة... بنحوه. وإسناده صحيح كذلك.

وأخرجه أبو داود (١٠٧٢) كذلك من طريق ابن جريج، قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً، فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر، وابن جريج لم يصرح بالتحديث.

وثالث من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (١٣١٢)، وسنده ضعيف. فيه جُبَارَة بن المُغَلِّس ومِّنْدَل بنُ على.

ورابع من حديث عمر بن عبد العزيز، عن النبي ﷺ مقيداً بأهل العوالي، عند البيهقي في «السنن» ٣١٨/٣ وإسناده منقطع.

وخامس من حديث عثمان بن عفان عند مالك في «الموطأ» ١٧٩/١، ومن طريقه أخرجه الشافعي في «مسنده» ١٩٥١ (بترتيب السندي)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» عقب (١١٥٦)، والبيهقي في «السنن» ٣١٨/٣، مقيداً بأهل العوالي، موقوفاً عليه، أخرجه مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدتُ العيدَ مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء فصلًى، ثم انصرف، فخطب، فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم لهذا عيدان، فمن أحبَّ من أهل العالية أن ينتظر الجمعة، فلينتظرها، ومن أحبَّ أن يرجع فلمرجع، فقد أذنتُ لكم، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبيد: هو سعد بن عبيد الزهري مولى عبد الرحمٰن بن أزهر. والعوالي: قرىً بظاهر المدينة تبعد عنها أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وأبعدها ثمانية.

قال السندي: قوله: من شاء أن يجمِّع؛ بالتشديد؛ من التجميع، أي: يصلي الجمعة، وظاهره أن صلاة الجمعة غيرُ لازمة يوم العيد إذا صَلَّى العيد، ومن يراها لازمة لعله يقول: المراد الرخصة للبعيد في الذهاب إلى بيته، وعدم لزوم الانتظار لصلاة الجمعة، لا بيان عدم لزومها، والله تعالى أعلم.

١٩٣١٩ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن القاسم الشيباني

أن زيد بن أرقم رأى ناساً يَصلُون في مسجد قُباء من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال: "إنَّ صلاة الأوَّابين حينَ تَرْمَضُ الفصالُ(۱)(۱)(۲).

• ١٩٣٢ - حدثنا محمد بنُ جعفر، حدثنا شُعبة، عن عَمرِو بن مُرَّة، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي قال:

كان زيدٌ يكبِّرُ على جنائزنا أربعاً، وإنه كبَّر على جِنازة خمساً، فسألتُه، فقال: كانَ رسولُ الله ﷺ يُكبِّرُها(٣).

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣) و(ق): حين ترمض الفصال من الضحي.

<sup>(</sup>۲) هو مکرر (۱۹۲۷۰) سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٢٧٢) غير شيخ أحمد، فهو هنا محمد بن جعفر.

وأخرجه الحازمي في «الاعتبار» ص٩٣ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٣٠٢/٣-٣٠٣، ومسلم (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧)، والترمذي (١٠٢٣)، وابن ماجه (١٥٠٥) من طريق محمد بن جعفر، به.

قال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى لهذا من أصحاب النبي على وغيرهم؛ رأوا التكبير على الجنازة خمساً، وقال أحمد وإسحاق: إذا كبَّر الإمامُ على الجنازة خمساً، فإنه يُتَبع الإمامُ.

وسلف برقم (۱۹۲۷۲).

۱۹۳۲۱ حدثنا محمد بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن عَمرو بن مرة، عن أبي حَمزة

عن زيد بن أرقم قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما أَنْتُمْ جزءٌ مِنْ مئةِ أَلْفٍ - أَوْ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفاً - مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الحَوْضَ» قال: فسألوه كم كنتم؟ فقال: ثمان مئة، أو سبع مئة (١).

۱۹۳۲۲ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. وحجّاج قال: حدثني شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس

عن زيد بن أرقم، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اللَّهمّ اغْفِرْ لِللَّانْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، وهو مكرر (۱۹۲۹۱) غير شيخ أحمد، فهو هنا محمد ابن جعفر.

وأخرجه الحاكم ٧١/٧٦-٧٧ من طريق الإمام أحمد، بهٰذا الإسناد.

وجاء عند الحاكم: ثمان مئة، أو تسع مئة.

وأخرجه بقيُّ بن مَخْلد في «مرويات الصحابة في الحوض والكوثر» (١٧) من طريق محمد بن جعفر، به.

وقد سلف برقم (١٩٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسي.

وأخرجه مسلم (٢٥٠٦) (١٧٢) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ٤/٥٩٦- من طريق حجاج، به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥١٠٢) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن قتادة، به.

وقد سلف برقم (۱۹۲۹۲).

۱۹۳۲۳ حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرني قتادة، عن النضر بن أنس

عن زيد بن أرقم أن رسولَ الله عَلَيْ قال، فذكر مثله(١٠٠.

١٩٣٢٤ - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعتُ ابن أبي ليلي، قال:

قلنا لزيد بن أرقم: حَدِّثْنا. قال: كَبِرنا ونسينا، والحديثُ على رسول الله ﷺ شديد(٢).

19٣٢٥ - حدثنا عفَّان (٣)، حدثنا أبو عَوانة، عن المُغيرة، عن أبي عُبيد، عن ميمون أبي عبد الله، قال:

قال زید بنُ أرقم وأنا أسمع: نَزَلْنا مع رسولِ الله ﷺ بوادٍ يُقال له: وادي خُمِّ، فأمرَ بالصلاة، فصلاها بهجيرٍ. قال: فخطَبَنا، وظُلِّل لرسول الله ﷺ بثوبٍ على شجرة سَمُرةٍ من الشمس، فقال: «ألسَّتُمْ تَعْلَمُونَ - أو ألسَّتُمْ (نَ تَشْهَدُونَ - أو ألسَّتُمْ (نَ تَشْهَدُونَ - أَو أَلسَّتُمْ (نَ تَسْهَدُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر سابقه غير أن شيخ أحمد هنا هو بَهْز، وهـو ابـنُ أسـد العمـي.

<sup>(</sup>۲) أثر صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر (١٩٣٠٤) غير شيخ أحمد، فهو هنا عفَّان، وهو ابنُ مُسلم الصفَّار.

<sup>(</sup>٣) في (م): سفيان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (س) و(ص) و(م) و(ق): أوَلستم، والمثبت من (ظ١٣).

كُنْتُ مَوْلاهُ، فإنَّ عَلِيّاً مَوْلاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ والاه، وعادِ مَنْ عَلَيّاً مَوْلاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ والاه، وعادِ مَنْ عَاداه (۱)»(۲).

١٩٣٢٦ حدثنا بَهْزٌ، حدثنا شعبة، أخبرني حبيب بنُ أبي ثابت قال: سمعتُ أبا المنهال رجلاً من بني كنانة قال:

سألتُ البراء بنَ عازب وزيدَ بنَ أرقم. قال: سألت لهذا، فقال: ائْتِ فلاناً، فإنه خيرٌ مني وأعلمُ، وسألتُ الآخَرَ، فقال مثلَ ذُلك، فقالا: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيْع الوَرِقِ بالذهبِ دَيْناً ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) في (م) و(س) و(ص): اللهم عاد من عاداه، ووالِ مَنْ والاه. والمثبت من (ظ١٣) و(ق).

<sup>(</sup>٢) صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عبيد؛ ذكره الحافظ في «التعجيل» وقال: ما عرفتُ مَنْ هو أبو عبيد لهذا، ولا أفرده الحسيني، ولا من تبعه بترجمة. قلنا: ولضعفِ ميمون أبي عبد الله. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفّان: هو ابن مُسلم الصفّار، وأبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليَشْكُري، والمغيرة: هو ابن مُقسم الضّبي.

وأخرجه البزار (٢٥٣٧) (زوائد)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٩٢) من طريق عفَّان، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٤٦٩)، والدولابي في «الكنى والأسماء» ٢/ ٦١ من طريق عوف، عن ميمون، به.

ووقع في مطبوع ابن أبي عاصم: ميمون أبي عبد الله، عن أبيه زيد. وهو خطأ.

وسلف برقم (۱۹۲۷۹)، وبإسناد ضحيح برقم (۱۹۳۰۲).

<sup>(</sup>۳) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٢٧٥) سنداً ومتناً، غير أنه قرن هناك مع بهز عفان.

١٩٣٢٧ حدثنا عليٌّ بن عبد الله، حدثنا معاذ، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي عبد الله

عن زيد بن أرقم قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينعتُ الزيتَ والوَرْسَ من ذات الجَنْب. قال قتادة: يَلُدُّه من جانبه الذي يَشتكيه (۱).

١٩٣٢٨ - حدثنا محمد بنُ جعفر، حدثنا شُعبة، عن ميمون أبي عبدالله قال:

## كنتُ عند زيدِ بنِ أرقم، فجاء رجلٌ من أقصى الفُسطاط،

(١) أبو عبد الله -وهو ميمون- ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن معاذاً -وهو ابنُ هشام الدستوائي- صدوق. عليُّ بن عبدالله: هو ابن المديني، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدوسي.

وأخرجه الترمذيُّ (٢٠٧٨)، والنسائيُّ في «الكبرى» (٧٥٨٨)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٩١)، والحاكم ٢٠٢/٤ و٤٠٦ من طرق، عن معاذ، به. قال الترمذي: هٰذا حديث حسن صحيح!

وقال الحاكم ٤٠٦/٤: هذا حديث عالي الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح! ونسب الحاكم ميموناً أبا عبد الله، فقال: البحراني.

وأخرجه ابن ماجه (٣٤٦٧)، والحاكم ٢٠٢/٤، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة عبد الرحمٰن بن ميمون، عن أبيه، به، بلفظ: نعت رسول الله على من ذات الجنب وَرْساً، وقِسْطاً، وزَيْتاً، يُلَدُّ به.

وسلف برقم (١٩٢٨٩) بلفظ: أن رسول الله على أمرهم أن يتداوَوا من ذات الجَنْب بالعُود الهندي والزيت. وذكرنا هناك ما جاء في الصحيح للتداوي من ذات الجَنْب بالعود الهندي، وهو القُسْط.

وقوله: يلده. اللدود من الأدوية ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم.

فسأله عن ذا . فقال: إنَّ رسول الله عَيْكَ قال: «ألسَّتُ أَوْلَى بِالمؤمنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟» قالوا: بلى. قال: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ». قال ميمون: فحدثني بعضُ القوم عن زيد أنَّ ٤/٣٧٣ رسول الله ﷺ قال: «اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعادِ مَنْ عَاداهُ»(١).

١٩٣٢٩ حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أجلح، عن الشعبي، عن عبد خَيْر الحضرمي

عن زيد بن أرقم، قال: كان عليّ رضي الله عنه باليمن، فأتي بامرأة وطئها ثلاثةُ نفر في طهر واحد، فسأل اثنين: أَثُقِرَّان لهٰذا بالولد؟ فلم يُقِرّا، ثم سأل اثنين: أتُقِرّان لهذا بالولد؟ فلم يُقِرًّا. ثم سأل اثنين حتى فرغ يسألَ اثنين اثنين عن واحد، فلم يقروا، ثم أقرع بينهم، فألزم الولدَ الذي خرجت عليه القُرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فرُفع ذلك إلى النَّبيِّ عَلَيْهُ فضحك حتى بَدَتْ نُواجِدُه' ٢٠.

<sup>(</sup>١) صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف ميمون أبي عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٤٠٨/٦ من طريق محمد بن جعفر، بهٰذا الإسناد.

وسلف برقم (١٩٢٧٩)، وبإسناد صحيح برقم (١٩٣٠١).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه الشعبي، واختُلف عنه.

فرواه أجلح -وهو ابنُ عبد الله- عنه، واختُلف عنه:

فرواه الثوري، عن أجلح، عن الشعبي، فقال: عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. رواه أحمد عن عبد الرزاق، عنه، كما في لهذه الرواية.

= واختُلف عن الثوري، فقال خُشَيشُ بنُ أصرم -عند أبي داود (٢٢٧٠)، والنسائي في «المجتبى» ٦/ ١٨٢، و «الكبرى» (٥٦٨١) و (٢٠٣٦) و وإسحاقُ بنُ منصور -عند ابن ماجه (٢٣٤٨) -، وإسحاقُ بنُ إبراهيم الدَّبَري -عند الطبراني في «الكبير» (٤٩٨٧) -، وأبو الأزهر أحمدُ بنُ أزهر -عند البيهقي في «السنن» في «الكبير» (٤٩٨٧) - كلُّهم عن عبد الرزاق، عن الثوري، فقالوا: عن صالح الهَمْداني، عن الشعبي، عن عَبْد خَيْر، عن زيد بن أرقم. وذكر رواية عبد الرزاق هٰذه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» ٥/٧٩. وقال البيهقي: هٰذا الحديث مما يعدُّ في أفراد عبد الرزاق، عن سفيان الثوري.

ورواه ابنُ عيينة كما في الرواية (١٩٣٤٢)، وهُشَيْمٌ كما في الرواية (١٩٣٤٤)، وعليُّ بنُ مُسْهِر -عند ابن أبي شيبة ١٩٧٧-٣٥٣ و ١٩٧٨، وعليُّ بنُ مُسْهِر -عند ابن أبي شيبة ١٩٧٧-٣٥٣ و (١٩٣٤٥) و (١٩٣٤٥) و النسائي في «المجتبى» ١٩٨٦-١٩٨١، وفي «الكبرى» (١٨٦٥)، والحاكم ٢٧٧١، والنسائي في «المجتبى» ١٨٣٦، وفي «الكبرى» (١٨٤٥)، والحاكم ٢٧٧١، والبيهقي في «السنن» ١٨٧١، و«معرفة السنن والآثار» (٢٠٣٤٧)-، وجَعْفَرُ ابنُ عون -عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٨٢١، و«شرح مشكل الآثار» (٢٧٢٥)، والعقيلي في «الضعفاء» ١٣٣١ (قال الطحاوي: أو يعلى الآثار» (٢٧٢٠)، وعبدُ الله بنُ نُمير، وقيسُ بنُ الربيع، وأبو بكر بنُ عياش عبد الله الواسطي، وعبدُ الله بنُ نُمير، وقيسُ بنُ الربيع، وأبو بكر بنُ عياش ابنُ إسماعيل عنده كذلك ٤٦٤، كلهم عن الأجلح، عن الشعبي، فقالوا: عن عبد الله بن الخليل، عن زيد. وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» ١٩٧٥-، وعبد الله، ابن خليل، عن زيد بن أرقم، عن النبي على وقال: قاله خالد بن عبد الله، ابن خليل، عن زيد بن أرقم، عن النبي هاله، وقال: قاله خالد بن عبد الله، وابن نمير، عن الأجلح، عن الشعبي، ثم قال: ولا يُتابع عليه.

ورواه أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي، واختُلف عنه:

فرواه أبو إسحاق الفزاري، عنه، عن الشعبي، فقال: عن عبد الله بن =

94 EST.

Francisco (Const.)

= الخليل، عن زيد، كما ذكر الدارقطني في «العلل» ٣/١١٨.

ورواه خالدُ بنُ عبد الله الواسطي، عنه، عن عامر الشعبي، فقال: عن رجل من حضرموت غير مسمَّى، عن زيد بن أرقم، عند النسائي في «المجتبى» ٦/ ١٨٣، و «الكبرى» (٥٦٨٥) و (٦٠٣٧)، والطبراني في «الكبير» (٤٩٨٩).

ورواه أبو سهل محمدُ بنُ سالم، عن الشعبي، فقال: عن علي بن ذريح، عن زيد بن أرقم. رواه ابنُ عيينة، عنه، عند الحميدي (٧٨٦)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٢٤٤، والطبراني في «الكبير» (٤٩٩٢).

ورواه داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، واختُلف عنه:

فرواه عبيدُ الله بنُ موسى، عن داود الأودي، عن الشعبي، فقال: عن أبي جُحَيفة، عن علي؛ عند البخاري في «التاريخ الكبير» ٥/٧٩، والبيهقي في «السنن» ٢٦٧/١٠.

وخالفه الحسين بن يزيد الأصم صاحبُ السُّدِّيّ، فرواه عن داود الأودي، عن الشعبي مرسلاً، فيما ذكر الدارقطني في «العلل» ١١٩/٣.

ورواه سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن علي موقوفاً. رواه عنه شعبة عند أبي داود (۲۲۷۱)، والنسائي في «المجتبى» ٦/٤١، و«الكبرى» (٥٦٨٦)، والبيهقي في «السنن» ٢/٧٦٠، و«معرفة السنن والآثار» (٢٠٣٤٨).

قال النسائي في «الكبرى» عقب الحديث (٥٦٨٤): هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد. ثم قال: وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب.

وقال العقيلي: الحديث مضطرب الإسناد، متقارب في الضعف.

وقال أبو حاتم -فيما نقله عنه ابنه في «الجرح والتعديل» ٤٠٢/١-: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة بن كهيل. قلنا: يعنى أصح ما رُوي في هذا الباب، كما قال البيهقي.

۷) سبرر ) به صوابع ۱۱ لعلل .. • ۱۹۳۳ حدثنا رَوْحٌ، حدثنا ابنُ جُريج، أخبرنا حَسَنُ بنُ مسلم، عن أبى المنهال، ولم يسمعه منه

أنه سمع زيد بنَ أرقم والبراء بنَ عازب يقولان: سمعنا رسولَ الله ﷺ يقول في الصرف: «إذا كان يَداً بِيَدٍ، فلا بأْسَ، وَإِن ١٠٠٠ كَانَ دَيْناً، فلا يَصْلُحُ» ٢٠٠٠.

= ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: لو ثبت عن النبي ﷺ، قُلنا به، وكانت الحجة فيه.

قلنا: ورجالُ إسناد هٰذه الرواية ثقات رجال الشيخين، غير أجلح بن عبد الله، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري في «الأدب المفرد»، والجمهور على تضعيفه. سفيان: هو الثوري، وعبد خير الحضرمي: هو ابن يزيد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٧٦١)، والطبراني في «الكبير» (٤٩٨٨) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١٢٣/١ من طريق عبد الملك بن الصباح، عن سفيان، به.

وسيرد برقمي (١٩٣٤٢) و(١٩٣٤٤).

قال السندي: قوله: أتُقِرَّان لهٰذا، أي: للثالث.

ثلثي الدِّية، أي: القيمة، والمراد قيمة الأم، فإنها انتقلت إليه من يوم وقع عليها بالقيمة، ولهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقُرعة، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، بل عند الاشتباه يُقصل بينهم بالمسامحة، أو بالقُرعة، لا بالقيافة، ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث علي على ما إذا لم يوجد القائف، وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه، والله تعالى أعلىم.

- (١) في (م): وإذا.
- (٢) حديث صحيح، وهو مكرر (١٩٢٧٧) سنداً ومتناً.

١٩٣٣١ - حدثنا أسباط، حدثنا سعيد. وعبدُ الوهَّاب، عن سعيد، عن قتادة، عن القاسم الشيباني

عن زيد بن أرقم قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّا هٰذِهِ الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فإذا أرادَ أَحَدُكُم أَنْ يَدْخُلَ، فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخَبيث(١) والخَبائث».

قال عبد الوهاب: «الخُبُث والخبائث(٢)»(٣).

وأخرجه الحاكم ١٨٧/١، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٠١/١٣ من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١ و ٢٥٠/١٠، وابن ماجه بعد (٢٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٠٦) - وهو في «عمل اليوم والليلة» (٧٨) - والطبراني في «الكبير» (٥١١٥) من طريق عبدة بن سليمان، وابن ماجه أيضاً بعد (٢٩٦) من طريق عبد الأعلى، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٠٥) - وهو في «عمل اليوم والليلة» (٧٧) - والطبراني في «الكبير» (٥١١٥)، وفي «الدعاء» (٣٦٣)، والحاكم في «المستدرك» ١/١٨١ من طريق يزيد بن زُريع، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٠١/١٠ من طريق على بن عاصم، أربعتهم عن سعيد،

<sup>(</sup>١) في (م): الخبث.

<sup>(</sup>٢) قوله: قال عبد الوهاب. . . . ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات رجال الشيخين، غير القاسم الشيباني، وهو ابن عوف، فمن رجال مسلم والنسائي وابن ماجه، وهو ممن يعتبر به، وذكرنا اختلاف الرواة فيه على قتادة في الرواية (١٩٢٨٦). أسباط: هو ابن محمد، وعبد الوهّاب: هو ابن عطاء الخفّاف، وسماعُهما من سعيد -وهو ابن أبي عَروبة - قبل الاختلاط. قتادة: هو ابن دِعامة السّدوسي.

وأخرجه ابن حبان (١٤٠٦) من طريق شعبة (كذا)، عن قتادة، عن القاسم =

١٩٣٣٢ حدثنا ابنُ مهدي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النَّضْر بن أنس عن زيد بن أرقم أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ قال: «إنَّ هذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فإذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الخَلاءَ، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بالله مِنَ الخُبُثِ والخَبائث»(١).

= الشيباني، به. ولفظ «شعبة» الوارد في إسناده؛ كذا ورد في «الإحسان» و «التقاسيم والأنواع» ١/ ورقة ٦٣٥، و «إتحاف المهرة» ٤/ ٥٨٥، وهو تصحيف عن «سعيد» يعني ابن أبي عروبة بلا شك، لأن سعيداً هو الذي رواه من طريق القاسم الشيباني، أما شعبة، فإنما رواه من طريق النضر بن أنس (كما في الروايتين (١٩٢٨٦) و(١٩٣٣٢)، وقد روى العُقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٧٧ عن علي ابن المديني قوله: سمعت يحيى (يعني القطان) وقيل له: تحفظ حديث قتادة: «إن هٰذه الحشوش محتضرة»؟ قال: لا، فقلت له: إنما كان شعبة يحدثه عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، وكان ابن أبي عروبة يحدثه عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، فقال يحيى: شعبة لو علم أنه عن القاسم بن عوف لم يحمله. قلت: لم؟ قال: إنه يحيى: شعبة لو علم أنه عن القاسم بن عوف لم يحمله. قلت: لم؟ قال: إنه تركه، وقد كان رآه.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥١١٤)، وفي «الدعاء» (٣٦٤) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، به

وقد سلف من طریق شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زید بن أرقم برقم (۱۹۲۸٦)، وسیرد برقم (۱۹۳۳۲).

(١) رجاله ثقات رجال الشيخين، ولهذا حديث تفرَّد به قتادة، وذكرنا اختلاف الرواة فيه عليه في الرواية (١٩٢٨٦). ابن مهدي: هو عبد الرحمُن.

وأخرجه الترمذي في «العلل» ١/ ٨٢، وابن ماجه (٢٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٠ه) -وهو في «عمل اليوم والليلة» (٧٥)- وابن خزيمة (٦٩) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وقد ذكرنا في الرواية (١٩٢٨٦) لفظ حديث أنس الذي أخرجه الشيخان.

۱۹۳۳۳ حدثنا يحيى بنُ آدم ويحيى بنُ أبي بكير، قالا: حدَّثَنا إسرائيل، عن أبي إسحاق قال:

سمعتُ زيدَ بنَ أرقم. قال ابنُ أبي بُكير: عن زيد بن أرقم. قال: خرجتُ مع عمِّي في غزاة، فسمعتُ عبدَ الله بنَ أُبِيّ ابن سلول يقول لأصحابه: لا تُنْفقُوا على مَنْ عِندَ رسولِ الله، ولَئَنْ رَجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ. فذكرتُ ذلك لعمِّي، فذكره عمِّي لرسولِ الله علله، فأرسل إليَّ النبيُّ علله، فحدثتُه، فأرسل إلى عبد الله بنِ أبي ابنِ سَلول وأصحابِه، فحدثتُه، فأرسل إلى عبد الله بنِ أبي ابنِ سَلول وأصحابِه، فحلفوا ما قالوا، فكذَّبني رسولُ الله علله وصَدَّقَه، فأصابني همُّ لم يُصبْني مثلُه قطُّ، وجلستُ في البيت، فقال عمِّي: ما أردتَ لم يُصبْني مثلُه قطُّ، وجلستُ في البيت، فقال عمِّي: ما أردتَ إلى أن كذَّبك النبيُّ عليه وَمَقتك؟ قال: حتى أنزل الله عز وجل: إلى أن كذَّبك النبيُ عليه وَمَقتك؟ قال: حتى أنزل الله عز وجل: إلى أن كذَّبك النبيُ عليه وَمَقتك؟ قال: قال: فبعث إليَّ رسولُ الله عَلَى وَجَلَ قَدْ صَدَّقَكَ» (۱). قال: فبعث إليَّ رسولُ الله عَلَى فقرأها(۱)، ثم قال: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَدَّقَكَ» (۱).

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣) و(ق): فقرأها رسولُ الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.

وأخرجه الطبري في «التفسير» ١٠٩/٢٨ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدُ بن حميد (٢٦٢) -ومن طريقه الترمذي (٣٣١٢)- والبخاري (٤٩٠٠) و(٤٩٠١)، والبيهقي في «الكبير» (٥٠٥١)، والبيهقي في «الدلائل» ٤/٥٥ من طرق عن إسرائيل، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

١٩٣٣٤ - حدثنا حسنُ بنُ موسى، حدثنا زُهير، حدثنا أبو إسحاق

أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خَرَجْنا مع رسولِ الله على منفَو، فأصاب الناسَ شِدَّة، فقال عبدُ الله بنُ أُبِيِّ لأصحابه: لا تُنفِقُوا على مَنْ عِندَ رَسولِ اللهِ حتى يَنْفَضُّوا مِنْ حَولِهِ. وقال: لَيْنْ رَجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ. فأتيت النبيَّ فسأله، فأخبرتُه بذلك، فأرسل إلى عبد الله بنِ أُبيِّ، فسأله، فاجتهد يمينَه ما فعلَ، فقالوا: كذبَ زيدٌ رسولَ الله على قال: فوقعَ في نفسي مما قالوا، حتى أنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ تصديقي في: فإذا جاءك المنافقون [المنافقون: ١]. قال: ودعاهم رسولُ الله على ليستغفر لهم، فلوَّوا رؤوسهم. وقولُه تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ ﴾ [المنافقون: ٤] قال: كانوا رجالاً أجملَ شيء (۱).

<sup>=</sup> وأخرجه الطبري في «التفسير» ١١٣/٢٨ من طريق علي بن سليمان، عن أبي إسحاق، به.

وقد سلف برقم (١٩٢٨٥).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية، وأبو إسحاق: هو السَّبيعي.

وأخرجه مسلم (٢٧٧٢) من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٩٠٣)، والنسائي في «الكبرى» (١١٥٩٨) -وهو في التفسير (٦١٨) -وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ٤/٥٩٤)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٥٠) من طرق عن زهير، به.

وأخرجه أبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ٥٩٤/٤) من طريق ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، به.

وسلف برقم (١٩٢٨٥).

١٩٣٣٥ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال:

لقيتُ زيدَ بنَ أرقم، فقلت (۱): كم غزا رسولُ الله ﷺ؟ قال: تسْعَ عَشْرَةَ. قلتُ: كم غزوتَ أنتَ معه؟ قال: سَبْعَ عشرةَ غزوة. قال: فقلتُ: فما أوَّلُ غزوة غزا؟ قال: ذات العُشَيْر، أو العُشَير، أو العُشَيرة (۱).

وأخرجه مسلم (١٢٥٤) (١٤٣) ص١٤٤٧ (كتاب الجهاد والسير) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي (١٨١) و(١٨٢) و(١٨٤) -ومن طريقه الترمذي وأخرجه الطيالسي (١٨١)، وأبو عبوانة ١٩٤٣-٣٧٠، وأبو نعيم في «الحلية» ١٩٤٣، والبيهقي في «الدلائل» ٥/ ٤٠٠-، والبخاري (٣٩٤٩)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٦٢٩، والترمذي (١٦٧٦)، وأبو عوانة ٤/ ٣٦٨ -٣٦٩، وابن حبان (٢٢٨٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٤٠٠)، والمحاكم في «مستدركه» ٣٣٣، وأبو نعيم في «الحلية» ٤٣٤، والبيهقي في «الدلائل» ٥/ ٤٥٩ من طرق عن شعبة، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقد سلف برقم (١٩٢٨٢).

قال السندي: قوله: ذات العشير؛ هكذا جاء هذا اللفظ بالشك، قيل: هما مصغّران، والأول بإعجام شين، والثاني بإهمالها، وقال القاضي: هي ذات العُشيرة بالتصغير والإعجام والهاء على المشهور، وهو موضع من بطن يَنبع،=

<sup>(</sup>١) في (م): فقلت له.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو إسحاق: هو السبيعي.

وأخرجه مطولاً البيهقي في «السنن» ٣٤٨/٣ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

١٩٣٣٦ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا حَمْزة قال:

قالت الأنصار: يا رسولَ الله، إن لكل نبيِّ أتباعاً، وإنّا قد تبعناك، فادعُ الله عز وجل أن يجعل أتباعنا منا. قال: فدعا لهم أن يجعل أتباعهم منهم. قال: فنميتُ ذلك إلى ابن أبي ليلى، فقال: زعم ذلك زيدٌ. يعني ابنَ أرقم(١٠).

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٦١/١٢ -ومن طريقه ابنُ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٧٦٩) والبخاري (٣٧٨٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وفيه عند البخاري: سمعت أبا حمزة، عن زيد بن أرقم: قالت الأنصاد.

وأخرجه الطيالسي (٦٧٥)، والبخاري (٣٧٨٨)، والبغوي في «الجعديات» (٨٦)، والطبراني في «الكبير» (٤٩٧٧)، والحاكم ٤/ ٨٥ من طرق عن شعبة، به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه!

قلنا: قد أخرجه البخاري كما سلف.

والقائل: فنميتُ ذلك إلى ابن أبي ليلى، هو عَمرو بن مُرَّة، كما هو مصرَّح به عند البخاري.

وفي باب فضائل الأنصار، عن أبي هريرة سلف برقم (٨١٦٩) وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

قال الحافظ في «الفتح» ١١٤/٧: قوله: أن يجعل أتباعنا منا:=

<sup>=</sup> وقيل: هو بمهملة ومعجمة وثبوتِ هاء وحذفها: موضعٌ بقرب ينبع.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف، أبو حمزة - واسمه طلحة بن يزيد - سلف الكلام عليه وعلى روايته عند البخاري عند الحديث (١٩٢٦٨). عمرو بن مُرَّة: هو الجَمَلى المُرادي.

\*/۱۹۳۳ – حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبةُ، قال: سمعتُ علي بن زيد، يحدث عن النضر بن أنس، قال:

مات لأنس ولدٌ، فكتب إليه زيدُ بن أرقم أنَّ رسول الله ﷺ قال: «اللهم اغْفِرْ للأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار»(۱).

١٩٣٣٨ حدثنا محمد بنُ جعفر وبهزٌ، قالا: حدثنا شعبة، عن حبيب قال: سمعتُ أبا المنهال، قال بهز: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعتُ أبا المنهال(٢) رجلاً من بني كنانة، قال:

سألت البراء بنَ عازب عن الصَّرف، فقال: سَلْ زيدَ بنَ أَرقم، فإنه خيرٌ مني وأعلمُ. قال: فسألت زيداً، فقال: سَل البراء، فإنه خيرٌ مني وأعلمُ. قال: فقالا جميعاً: نهى رسولُ الله عن بيع الورق بالذهب دَيْناً ".

<sup>=</sup> أي: يقال لهم الأنصار، حتى تتناولهم الوصية بهم بالإحسان إليهم ونحو ذلك.

وقوله، زعم، أي: قال. كما قدمنا مراراً أن لغة أهل الحجاز تطلق الزعم على القول.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابنُ جُدْعان -وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهو عند المصنّف في «فضائل الصحابة» (١٤٦٢).

وأخرجه الطيالسي (٦٨٣) عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (۱۹۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) من قوله: قال بهز: أخبرني . . . إلى هذا الموضع سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمي.

١٩٣٣٩ - حدثنا محمد بنُ جعفر، حدثنا شُعبة، عن ميمون أبي عبدالله قال:

سمعتُ زيدَ بنَ أرقم، قال: غزا رسولُ الله ﷺ تسعَ عَشْرَةَ غزوة، وغزوتُ معه سَبْعَ عشْرةَ غزوة(١).

١٩٣٤٠ حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن مَطَر، عن عبد الله بن يُريدة قال:

شك عبيد الله بن زياد في الحوض، فأرسل إلى زيد بن أرقم، فسأله عن الحوض، فحدثه حديثاً مونقاً أعجبه، فقال له: سمعت هذا من رسول الله عليه؟ قال: لا، ولكن حدثنيه أخي (٢٠).

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٧/ ٢٨٠، وفي «الكبرى» (٦١٦٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وهو مكرر (۱۹۲۷۵).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ميمون أبو عبد الله -وإن يكن ضعيفاً- تابعه أبو إسحاق السبيعي في الرواية (١٩٣٣٥)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سلف برقم (١٩٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لضعف مطر -وهو ابنُ طَهْمان -الورَّاق، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همَّام، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد. وهو في «مصنَّف» عبد الرزاق (۲۰۸۰۲) مطوَّلاً.

وذكره الهيثمي في «المجمع» ١٠/١٠، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!

وقد سلف بإسناد صحيح برقم (١٩٢٦٦).

وسلف في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٨٧٢) من طريق =

۱۹۳٤۱ حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُريج. وابنُ بكر قال: حدثنا ابنُ جريج، قال: أخبرني حسنُ بنُ مُسلم، عن طاووس، قال:

قَدِمَ زيدُ بنُ أرقم، فكان ابنُ عباس يستذكرهُ، كيف أخبرتني عن لحم. قال ابنُ بكر: أُهدِيَ للنّبيِّ عَلَيْ حراماً. وقال عبدُ الرزاق: أهدي للنّبيِّ عَلَيْهُ؟ فقال: نعم، أُهدِيَ له عُضْوُ. قال ابن بكر: أهدى رجلٌ عُضواً من لحمِ صَيْدٍ، فردَّه عليه، وقال: "إنا لا نأكُلُه، إنّا حُرُمٌ» (٢٠).

<sup>=</sup>عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وفيه قال عبد الله بن بريدة: شكَّ عُبيد الله بنُ زياد في الحوض، فقال له أبو سبرة -رجلٌ من صحابة عُبيد الله بن زياد-: فإنَّ أباك حين انطلق وافداً إلى معاوية انطلقتُ معه، فلقيتُ عبد الله بنَ عمرو، فحدثني... وذكر حديث الحوض.

وسلف في مسند ابن عمرو بن العاص كذلك برقم (٢٥١٤) من طريق يحيى القطان، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي سبرة، قال: كان عُبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض، وكان يكذّب به، بعدما سأل أبا برزة والبراء بنَ عازب. وعائذ بنَ عمرو، ورجلاً آخر. قلنا: ولهذا الرجل المبهم هو زيد بن أرقم. كما في رواية عبد الرزاق المذكورة آنفاً.

قال السندي: قوله: مونِقاً بكسر النون، أي: معجباً.

<sup>(</sup>۱) في (س) و(م) و(ص) و(ق): رجل عضو، وكُسرت الراء في (س) والمثبت من (ظ۱۳).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همّام، وابن بكر: هو محمد، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث.

وهو عند عبد الرزاق في «المصنف» (٨٣٢٣) ومن طريقه أخرجه ابن =

١٩٣٤٢ حدثنا سفيان بن عيينة، عن أجلح، عن الشعبي، عن عبدالله ابن أبي الخليل

عن زيد بن أرقم: أن نفراً وطِئُوا امرأةً في طُهر، فقال علي رضي الله تعالى عنه لاثنين: أتطيبان نفساً لذا؟ فقالا: لا. فأقبل على الآخرين، فقال: أتطيبان نفساً لذا؟ فقالا: لا. قال: أنتم شركاء متشاكسون. قال: إني مُقْرِعُ بينكم، فأيكم قَرَعَ أغرمتُه ثلثي الدية، وألزمتُه الولد. قال: فذكر ذلك للنّبِيّ عَلَيْه، فقال: (لا أعْلَمُ إلا ما قال عَلِيُّ» رَضِي الله عنه (١٠).

<sup>=</sup> خزيمة (٢٦٤٠)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ٤/٥٧٥)، والطبراني في "الكبير" (٤٩٦٣) لكن وقع في مطبوع ابن خزيمة "عطاء"، بدل: "طاووس"، وهو خطأ، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة" ٤/٥٧٥.

وأخرجه ابن خزيمة كذٰلك من طريق محمد بن بكر، به. وقد سلف (١٩٢٧١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد بسطنا اضطرابه في الرواية السالفة برقم (۱۹۳۲۹). ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أجلح -وهو ابن عبد الله - وقد بيّنًا حاله في الرواية المشار إليها، وغير عبد الله بن أبي الخليل -ويقال: عبد الله بن الخليل، وكنيتُه أبو الخليل - فمن رجال أصحاب السنن، وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.

وأخرجه الحميدي (٧٨٥) -ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٤٩٩٠)، والحاكم في «المستدرك» ٣/ ٢٣٦ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه! وسكت عنه الذهبي.

۱۹۳٤٣ - حدثنا يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبى بكر بن أنس، قال:

كتب زيد بنُ أرقم إلى أنس بن مالك يُعَزِّيه بمن أصيب من ولده وقومه يوم الحَرة، فكتب إليه: وأبشرك ببشرى من الله عز وجل، سمعتُ رسولَ الله على يقول: «اللهم اغْفِرْ للأنصار، ولأبناءِ الأنصار، ولنساءِ الأنصار، ولنساءِ الأنصار، ولنساءِ الأنصار، ولنساءِ الأنصار، ولنساءِ الأنصار، ولنساءِ أبناء الأنصار»(۱).

<sup>=</sup> قال السندي: قوله: أتطيبان: من طابت نفسه بالشيء إذا سمحت به من غير كراهة ولا غضب.

متشاكسون، أي: مختلفون متنازعون.

قرع، أي: أصابته القرعة.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ولهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥١٠٥) من طريق يـزيد، بهـذا الإسناد. وأخرجه الطبراني أيضاً (٥١٠٦) من طريق فهد بن عوف، عن حماد،

وقد سلف برقم (١٩٢٩٩) عن حسن بن موسى، عن حماد بن سلمة عن على بن زيد فقال: عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، قال الحافظ في «الأطراف» ٢/٣٧٨-٣٧٩، وفي «إتحاف المهرة» ٤/٥٩٧: وهو المحفوظ. قلنا: لكن علي بن زيد لم ينفرد برواية الحديث عن أبي بكر بن أنس، فقد تابعه ثابت بن أسلم عنه، فأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ١٦٠/١٦ -ومن طريقه ابنُ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٧٥٣) و(٢١٠٤)، وابن حبان ابنُ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٧٥٣) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٨١٣)، والطبراني في «الكبير» (١٠٥٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٨١٣) من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت

١٩٣٤٤ - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هُشيم، أخبرنا الأجلح، عن الشعبي، عن أبي الخليل

عن زيد بن أرقم: أن علياً رضي الله عنه أتي في ثلاثة نفر إذ كان باليمن اشتركوا في ولد، فأقرع بينهم، فضَمَّنَ الذي أصابته القرعة ثلثي الدية، وجعلَ الولدَ له. قال زيدُ بن أرقم: فأتيتُ النبيَّ عَلِيًّة، فأخبرتُه بقضاء عليّ، فضحك حتى بدت نواجذه (۱).

١٩٣٤٥ حدثنا محمدُ بنُ ربيعة، عن خالد أبي العلاء الخفّاف، عن عطية

عن زيد بن أرقم قال: قال رسولُ الله على: «كيف أنْعَمُ وَصاحِبُ القَرْنِ قد الْتَقَمَ القَرْنَ، وحَنَى جَبْهَتَه، وأصغى السَّمْعَ متى يُؤْمَرُ» قال: فسمع ذلك أصحابُ رسول الله على فشق عليهم، فقال رسولُ الله على: «قولوا: حَسْبُنا الله ونِعْمَ الوَكيل»(٢).

<sup>=</sup> البناني، عن أبي بكر بن أنس، به. ولهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وسلف برقم (۱۹۲۹۲).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد بسطنا ذلك في الرواية (١٩٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية -وهو ابن سعد العَوْفي-، وخالد الخفَّاف -وهو ابن طَهْمان-، وقد اختلف فيه كما سيرد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٠٧٢)، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ٨٩١ من طريق محمد بن ربيعة، به.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٠/ ٣٣٠، وقال: رواه أحمد والطبراني،=

١٩٣٤٦ - حدثناه أبو أحمد، حدثنا خالدُ بنُ طَهْمان أبو العلاء، عن عطية العوفي

عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: قال رسول الله ﷺ؛ فذكر معناه (١٠).

١٩٣٤٧ - حدثنا عبدُ الوهَّاب، عن سعيد، عن قتادة، عن القاسم الشيباني

عن زيد بنِ أرقم، أن نبيَّ الله ﷺ أتى على مسجد قُباء - أو دخل مسجد قباء - بعدما أشرقتِ الشمسُ، فإذا هم دخل مسجد قباء - بعدما أشرقتِ الشمسُ، فإذا هم ١٥٠٤ يُصلون، فقال: "إنَّ صَلاةَ الأوَّابِينَ كانوا يُصَلُّونَها إذا رَمِضَتِ الفصالُ»(٢).

= ورجاله وُثِّقوا على ضعف فيهم.

قال ابن عدي في «الكامل»: وهذا يرويه خالد بن طهمان عن زيد بن أرقم، ويرويه مُطَرِّف ومن تابعه عليه عن عطية، عن ابن عباس، ورواه جماعة كثيرة عن عطية، عن أبي سعيد، وهذا أصحُها.

قلنا: قد بسطنا الاختلاف فيه في تخريج رواية أبي سعيد السالفة برقم (١١٠٣٩)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قولُه: وصاحب القَرْن، أي: إسرافيل منتظرٌ الأمرَ بالنفخ في القَرْن الذي هو الصُّور، يريد قرب القيامة.

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر الرواية (١١٠٣٩) السالفة في مسند أبي سعيد الخدري، وإنما أعادها الإمام أحمد هنا لذكر الاختلاف فيه على عطية العوفي. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري.

وسلف قبله من طريق عطية العوفي، عن زيد بن أرقم.

(٢) إسناده على شرط مسلم. عبد الوهَّاب -وهو ابنُ عطاء الخفَّاف- =

١٩٣٤٨ حدثنا حجاج، عن يونس بن أبي إسحاق. وإسماعيلُ بنُ عمر، قال: حدثنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، عن أبي إسحاق

عن زيد بن أرقم، قال: أصابني رَمَدٌ، فعادني النبيُّ عَلَيْهُ. قال: فلما بَرَأْتُ خرجت. قال: فقال لي رسول الله عَلَيْهُ: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِما ما كُنْتَ صانِعاً؟» قال: قلتُ: لو كانتا عيناي لما بهما، صبرتُ واحتسبتُ. قال: "لو كانتْ عَيْناكَ لِما بهما، ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ، لَلَقِيتَ الله عَزَّ وَجَلَّ ولا ذَنْبَ لَكَ» بهما، ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ، لَلَقِيتَ الله عَزَّ وَجَلَّ ولا ذَنْبَ لَكَ» قال إسماعيلُ: "ثم صبرتَ واحتسبتَ، لأوجب اللهُ لك الجنة»(۱).

<sup>=</sup> من أعلم الناس بحديث سعيد -وهو ابن أبي عروبة-، وقتادة: هو ابنُ دعامة السدوسي، والقاسم -وهو ابنُ عوف، وإن كان ضعيفاً - قد انتقى له مسلم هٰذا الحديث الواحد.

وأخرجه أبو عوانة ٢/ ٢٧١ من طريق عبد الوهاب الخفَّاف، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (١٢٢٧)، والطبراني في «الكبير» (٥١١١) من طريق يزيد بن زُريع، عن سعيد، به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥١٠٨) و(٥١١٠) من طريق الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، به.

وأخرج عبد بن حميد (٢٥٨)، والطبراني في «الكبير» (٥١١٢) من طريق حسام بن مِصَكّ، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: دخل رسول الله ﷺ مسجد قباء فرآهم يصلون الضحى، فقال: «لهذه صلاة الأوابين». وحسام بن مِصَكّ ضعيف، يكاد أن يترك.

وقد سلف برقم (١٩٢٦٤).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق -وهو السَّبيعي- وبقية =

=رجاله ثقات رجال الصحيح. حجاج: هو ابن محمد المِصّيصي.

وأخرجه أبو داود (٣١٠٢)، والحاكم ٣٤٢/١، والبيهقي في «السنن» ٣٨١/٣ من طريق حجاج، بهذا الإسناد. ولفظه: عادني رسول الله على من وجع كان بعيني. قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٤/ ٢٧٩: حديث حسن.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٣٢)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٥٢)، و«الأوسط» (٥٩٤٨)، من طريق سَلْم بن قُتيبة، والبيهقي في «الشُّعب» (٩١٩١) من طريق عبد الله بن رجاء، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٩١٨ من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن يونس، به. قال الطبراني: لم يرو هٰذا الحديث عن أبي إسحاق إلا ابنه يونس، تفرَّد به سَلْم بن قتيبة! قلنا: لم يتفرد به كما هو ظاهر.

وأخرجه عبد بن حميد (٢٧٠) من طريق عُبيد الله بن موسى، والطبراني في «الكبير» (٥٠٩٨) من طريق وكيع، كلاهما عن سفيان، عن جابر -وهو الجُعفى-، عن خيثمة، عن زيد، به.

واختلف فيه على جابر، فرواه عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن خيثمة، عن أنس كما سلف برقم (١٢٦٣٦).

ورواه شريك كذُّلك عن جابر الجعفي، عن خيثمة من حديث أنس برقم (١٢٥٨٦).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥١٢٦) من طريق أُنيسة بنت زيد بن أرقم، عن أبيها. وأنيسة مجهولة، وفي الإسناد مجهولات غيرها.

وأورد الهيثمي في «المجمع» ٣٠٨/٢ عن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ابتُلي عبد بعد ذهاب دينه بأشد من بصره، ومن ابتُلي ببصره فصبر حتى يلقى الله، لَقِيَ الله تبارك وتعالى ولا حسابَ عليه». قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه جابر الجعفى، وفيه كلام كثير وقد وُثق.

وفي باب الثواب لمن صبر واحتسب إذا فقد عينيه عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٥٩٧)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

## بقي وريث النَّعم ان برسبت ير

● ١٩٣٤٩ - [قال عبد الله] (٢٠): حدثنا معاوية بنُ عبد الله بنِ معاوية بنِ عاصم بن المنذر بن الزبير، حدثنا سلام أبو المنذر القارىء، حدثنا عاصم بن بَهْدَلة، عن الشَّعبيِّ، أو خيثمة

عن النعمان بن بشير، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّما مَثَلُ المُسْلِمِينَ كالرَّجُلِ الواحِدِ، إذا وَجِعَ مِنْهُ شيءٌ تَدَاعى له سائِرُ جَسَده»(٣).

● ١٩٣٥٠ - [قال عبد الله](٤): حدثنا منصور بن أبي مُزاحم قال: حدثنا أبو وكيع الجَرَّاحُ بن مَليح، عن أبي عبد الرحمٰن، عن الشعبيّ

عن النعمان بن بشير، قال: قال النبيُّ ﷺ على المنبر: «مَن لَم يَشْكُرِ النّاسَ، لم لَمْ يَشْكُرِ النّاسَ، لم يَشْكُرِ اللهَ عَن وجل، والتَّحَدثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وتَرْكُها كُفْر،

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمة النعمان بن بشير قبل الحديث (١٨٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ق) و(ص): حدثنا عبد الله حدثني أبي، وهو خطأ، فالحديث من زوائد عبد الله.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (١٨٤٤٨) سنداً.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ق): حدثنا عبد الله، حدثني أبي، وهو خطأ، فالحديث من زيادات عبد الله بن أحمد.

والجماعةُ رَحْمَةٌ، والفُرْقَةُ عَذابٌ ١٠٠٠.

● ١٩٣٥١ - قال عبد الله: حدثني يحيى بنُ عَبْدويه (٢) مولى بني هاشم، حدثنا أبو وكيع، عن أبي عبد الرحمٰن، عن الشَّعبي

عن النعمان بن بشير، قال: قال رسولُ الله على هذه الأعواد - أو على هذا المنبر -: «مَن لَم يَشْكُرِ القليل، لم يَشْكُرِ الله عَنَّ وَجَلَّ، يَشْكُرِ الله عَنْ وَجَلَّ، والتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وتَرْكُها كُفْرٌ، والجَماعةُ رَحْمَة، والفُرْقَةُ عَذَابٌ». قال: فقال أبو أُمامة الباهليُّ: عليكم بالسَّواد الأعظم، قال: فقال رجل: ما السَّوادُ الأعظم؟ فنادى أبو أمامة: هذه الآيةُ التي في سورة النور [30] ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وعَلَيْكُم ما حُمِّلًةُ مِهِ النَّور [30]

● ١٩٣٥٢ - [قال عبد الله](٤): حدثنا عُبيد الله بن عمر، هو القواريري، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، حدثنا حاجب بن المفضل، يعني ابن المهلب، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) ضعيف دون قوله «ومن لم يشكر الناسَ لم يشكر الله» فهو صحيح لغيره وهو مكرر الحديث السالف برقم (١٨٤٤٩) سنداً ومتناً.

 <sup>(</sup>۲) في (س) و(م) و(ص) و(ق): عبد ربه، والمثبت من (ظ۱۳) وهامش
 (س)، وهـو الصواب. وانظر تعليقنا عليه في الحديث (۱۸٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) هو مكرر الحديث السالف برقم (١٨٤٥٠) سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ق): حدثنا عبد الله، حدثني أبي، وهو خطأ، فالحديث من زيادات عبد الله بن أحمد.

عن النعمان بن بشير، أن النبي ﷺ قال: «قارِبوا بَيْنَ أَبْنَائِكُم». يعني (١) سؤُوا بينَهم(١).

● ١٩٣٥٣ - قال عبد الله: حدثني إبراهيم بن الحسن الباهليُّ، وعُبيدُالله بنُ عُمر القواريريُّ، ومحمدُ بنُ أبي بكر المقدَّمي، قالوا: حدثنا حماد بنُ زيد، عن حاجب بنِ المفضَّل بن المُهَلَّب، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) في (ظ۱۳): قال يعني، وجاءت كلمة «قال» في هامش (س).

<sup>(</sup>٢) حَدَيث صحيح، وهو مكرر (١٨٤٥١) سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهو مكرر (١٨٤٥٢) سنداً ومتناً.

## حديث عُروة بن أبي البعب البارقي عن النسطي السياسة

١٩٣٥٤ - حدثنا هُشَيم، أخبرنا حُصَين، عن الشعبي

عن عُروة البارقي، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَواصِيها الخَيْرُ و(١٠)الأَجْرُ والمَغْنَمُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ»(١٠).

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 11/10 -ومن طريقه مسلم (١٨٧٣) وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 11/10 -ومن طريقه مسلم (٩٩)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٢٦)، و«شرح معاني الآثار» 11/10 والطبراني في «الكبير» 11/10 - والبخاري (١١٩٩)، والنسائي في (١٨٧٣) (٩٩)، وابن ماجه (٢٣٠٥)، والترمذي (١٦٩٤)، والنسائي في «المجتبى» 11/10، وفي «الكبرى» (٤٤١٦)، وأبو يعلى (١٨٢٨)، والطبراني في «الكبير» 11/10 وأبو نعيم في «الحلية» 11/10 من طرق عن حصين، في «الكبير» وعند مسلم: «معقوص» بدل «معقود»، وهما بمعنى. وزاد عبدُ الله بنُ =

<sup>(</sup>۱) قال السندي: عروة بن أبي الجعد البارقي، يقال: عروة بن الجعد، ويقال ابن أبي الجعد، وصَوَّبَ الثاني ابن المديني، واسم أبي الجعد: سعد البارقي، وله أحاديث، وهو الذي أرسله النبي على ليشتري الشاة بدينار، فاشترى به شاتين، الحديث مشهور في البخاري وغيره، وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها، ثم سيَّره عثمان إلى الكوفة، وحديثه عند أهلها، وقال شبيب بن غرقدة: رأيت في دار عروة بن الجعد ستين فرساً مربوطة، كذا في «الإصابة»، قلتُ: وسيجيء سبعون فرساً في الكتاب. قلنا: في الرواية (١٩٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) أشير إلى الواو في (س) بنسخة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابنُ بشير، وقد صرَّح بالتحديث، وحُصين: هو ابن عبد الرحمٰن السُّلمي، والشعبي: هو عامر بنُ شَراحيل.

= إدريس عند ابن أبي شيبة وابنِ ماجه وأبي يعلى والطحاوي: «الإبل عزُّ لأهلها، والغنم بركة».

قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. قال أحمد بن حنبل: وفِقْهُ هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. قلنا: وقال أبو نُعيم: مشهور من حديث الشعبي، رواه عنه جماعة.

وأخرجه الحميدي (٨٤٢) -ومن طريقه الطبراني في «الكبير» ١٧/(٤٠٢) وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٤٣١)، وأبو عوانة ١٨/٥، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (في ترجمة عروة)، والطبراني في «الكبير» ١٧/(٤٠١)، و«الأوسط» (٦٣٧٧)، من طريقين عن الشعبي، به.

وأخرجه أبو عوانة ٥/٥١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/٢٧٥، والطبراني في «الكبير» ١٧/(٤١٥) و(٤١٦) و(٤١٦) و(٤١٩) و(٤١٩) و(٤٢٠) و(٤٢٠) و(٤٢٠) و(٤٢٠)

وسیرد بالأرقام (۱۹۳۵) (۱۹۳۸) (۱۹۳۹) (۱۹۳۲) (۱۲۳۹۱) (۱۹۳۲) (۱۹۳۲) (۲۲۳۹۱) (۱۲۳۹۸).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧/(٤١٤)، وبحشل في «تاريخ واسط» ص ٤٨ من طريق سعيد بن زيد، عن الزبير بن خِرِّيت، عن نعيم بن أبي هند، عن عروة، به. وفيه أن النبي عَن فَتَلَ ناصيةً فرسه بين أصبعيه، ثم قال: «الخيل ...» والصحيح أنه مرسل، من مراسيل نُعيم بن أبي هند، فقد أخرجه أبو داود في «مراسيله» برقم (٢٩١) بنحوه عن موسى بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن المخرِّيت، عن نُعيم بن أبي هند أن النبي عَن أبي بفرس فيه أبي مقدا إسناد صحيح على شرط الشيخين إلى نُعيم بن أبي هند، وليس فيه قوله: «والخيل معقودٌ بنواصيها الخير ...».

وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٤٦١٦)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

وقد ذكره السيوطي في «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» (٧٧).

١٩٣٥٥ حدثنا سفيان، أخبرنا البارقي شَبيب

أنه سمع عُروة البارقي يقول: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَواصيها الخَيْرُ» ورأيتُ في داره سبعين فرساً (١٠).

١٩٣٥٦ حدثنا سفيان، عن شبيب، أنه سمع الحيّ يُخبرون

عن عُروة البارقي، أن رسولَ الله عَلَيْ بعث معه بدينار يشتري له أُضحيَّة، وقال مرة: أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى الترابَ لربح فيه (۱).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابنُ عُيينة، وشَبِيب: هو ابنُ غَرْقَدَة.

وأخرجه الشافعي في «السنن» (٦٣٨)، والحميدي (٨٤١)، وسعيد بن منصور (٢٤٣٠)، والبخاري (٣٦٤٣)، ومسلم (١٨٧٣) (٩٩)، وأبو عوانة ٥/١١، والطبراني في «الكبير» ١١/(٤١١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٢٣)، والبيهقي في «السنن» ٦/٣٦، وفي «الشُّعَب» (٢٠٣١) وفي «معرفة السنن والآثار» (١٣٠٤)، وأي عبد البر في «الاستذكار» (٢٠٤٣)، وفي «الاستيعاب» وفي ترجمة عروة بن عياض بن أبي الجعد) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٤٢٦)، وابنُ أبي شيبة ٢١/٢٨٦، ومسلم (١٨٧٣) (٩٩)، وابن ماجه (٢٧٨٦)، والطبراني في «الكبير» (مسلم (١١٧)) من طريق أبي الأحوص، وأبو عوانة ١١/٥ من طريق زائدة بن قُدامة، كلاهما عن شَبيب، به. وعند سعيد بن منصور: «معقوص»، بدل: «معقود»، وهما بمعنى.

وقد سلف برقم (١٩٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. وقوله: سمعت الحيَّ؛ يعني =

= قبيلته، قال الحافظ في «فتح الباري» ٦/٤٣٤: ولهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلُهم ثلاثة. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عُينة، وشبيب: هو ابن غَرْقدة، وعروة البارقي: هو ابن أبي الجعد، وسيرد ذكر أبيه برقم (١٩٣٥٧).

وقد تكلموا في صحة إسناد هذا الحديث لإبهام الحيّ، فذهب البيهقي حكما في «السنن الصغير»-، والخطابي والرافعي -فيما حكاه الحافظ عنهما- إلى تضعيفه، وسمَّوه مرسلاً، أو غير متصل، فقال الحافظ: الصوابُ أنه متصلٌ، في إسناده مبهم، إذ لا يُقال في إسناد صرَّح كلُّ مَنْ فيه بالسماع من شيخه: إنه منقطع، وإن كانوا أو بعضُهم غيرَ معروف.

وقد وافقهم الحافظ على أن الحديث بهذا ضعيفٌ للجهل بحالهم، لكنه حين ردَّ على ابن القطان -الذي ذهب إلى أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، وأن البخاري لم يُرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل الذي أورده بعده، وأنه لم يحتج به؛ لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة - قال (يعني الحافظ): هو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه، ولا يحطه عن شرطه، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويُضاف إلى ذلك ورودُ الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث.

قلنا: يعني أن الحافظ قد قوَّى الحديث بطريقه الأخرى التي سترد برقم (١٩٣٦٢)، وقوَّاه كذُلك بشاهد آخر من حديث حكيم بن حزام.

قلنا: وممن توقَّف في صحة الحديث الشافعيُّ، فحكى الحافظُ عنه أنه تارة قال: لا يصحُّ، لأن لهذا الحديث غيرُ ثابت، ولهذه رواية المُزني عنه، وتارة قال: إن صحَّ الحديث قلتُ به، ولهذه رواية البُويطيّ.

وأخرجه الشافعي في «مسنده» 1 / 109 - 11 (بترتیب السندي) -ومن طریقه البیهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱۲۰۷۱)-، والحمیدي (۸٤۳) -ومن طریقه الطبراني في «الکبیر» 1 / (113)-، والبخاري (۳۲٤۲) -ومن طریقه البیهقي في «السنن» 1 / 117- عن علي ابن المدیني، وأبو داود (۳۳۸٤) عن =

= مسدَّد، والبيهقي في «السنن» ١١٢/٦، و«السنن الصغير» (٢١٥٠)، و«دلائل النبوة» ٢/٠٦٦ من طريق سعدان بن نصر، خمستهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وخالف ابن أبي شيبة، فأخرجه ٢١٨/١٤ -ومن طريقه ابن ماجه (٢٤٠٢)، والطبراني في «الكبير» ٤١٣/١٧ عن ابن عُيينة، عن شبيب، عن عروة. لم يذكر بين شبيب وعروة أحداً. وأخرجه كذلك عبد الرزاق (١٤٨٣١) من طريق الحسن بن عُمارة، عن شبيب، عن عروة. قال سفيان بن عيينة -فيما نقله الحميدي، وحكاه البخاري- وكان الحسن بن عمارة سمعته يحدثه فقال فيه: سمعت شبيباً يقول: سمعت عروة. فلما سألتُ شبيباً قال: لم أسمعه من عروة، حدثنيه الحي عن عروة. قال الحافظ: ولهذا هو المعتمد.

قلنا: والحسن بن عُمارة ضعيف، قال الحافظ: هو أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم، وذكر أن رواية ابن المديني -ومن وافقه- تدلُّ على أنه وقعت في رواية من لم يذكر الحيَّ تسوية.

وسيرد من طريق أخرى بالرقمين (١٩٣٦٢) و(١٩٣٦٧).

وله شاهد من حديث حكيم بن حزام عند أبي داود (٣٣٨٦)، والترمذي (١٢٥٧)، والدارقطني في «السنن» ٩/٣، والبيهقي ١/١١٢ –١١٣. وفي إسناده مجهول.

قوله: يشتري له أضحية: جاء عند البخاري أن سفيان قال: يشتري له شاة كأنها أضحية. قال الحافظ في «الفتح» ٦/ ٦٣٥: لم أرَ في شيء من طرقه أنه أراد أضحية! قلنا: كذا قال، مع أن في رواية أحمد هذه التصريح بأنه أراد أضحية.

وقال الترمذي عقب (١٢٥٨): وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث، منهم الشافعي.

قال الحافظ: وقد أجاب من لم يأخذ بها بأنها واقعةً عين، فيَحتمل أن يكون عروةُ كان وكيلًا في البيع والشراء معاً، وهذا بحثٌ قويٌّ يقف به=

١٩٣٥٧ - حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن زكريا، عن الشعبيِّ، عن عُروة ابن أبي الجعد.

وحدثنا أبو كامل، عن سعيد بنِ زيدٍ، عن الزُّبير، عن أبي لَبِيد، عن عروةَ بن أبى الجَعْد.

وحدثنا يحيى بنُ آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عروة بن ٢٧٦/٤ أبي الجَعْد. كُلُهم قال: ابنُ أبي الجعد(١).

= الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولي. والله أعلم. انظر «فتح الباري» ٢/ ١٣٤-٦٣٥، و «تلخيص الجبير» ٢/ ٥.

قال السندي: قوله: فاشترى له اثنتين، لا يخفى أنه كان وكيلاً، فمخالفته من باب مخالفة الوكيل إلى خير، لا من باب مخالفة المضارب، فمن أخذ منه الثانى فكأنه اعتبر أن المضارب بمنزلة الوكيل.

فباع واحدة: استدلَّ به من يُجوّز بيع الفضولي، ويقول: إنه موقوف على إجازة المالك، ومن لا يُجوزه يعتذر بأنه كان وكيلاً مطلقاً، فتَصرَّفَ بحكم إطلاق الوكالة، ولا يخفى بُعد الجواب عن الصواب.

لربح فيه: مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته، فإن بعض أنواع التراب يُباع ويُشترى، كذا قيل، والأول هو الوجه، إذ لا استبعاد في ربح أحد في بيع ذلك النوع من التراب، والله تعالى أعلم.

(١) سترد متون الأسانيد المذكورة هنا على النحو التالي:

رواية يحيى بن سعيد، سترد برقم (١٩٣٥٩).

ورواية أبي كامل برقم (١٩٣٦٢).

ورواية يحيى بن آدم برقم (١٩٣٦١).

ويضاف إليها: وقال عفَّان: ابن الجعد، وابن أبي الجعد، انظر (١٩٣٦٤) و(١٩٣٦٥) و(١٩٣٦٧).

وقال محمد بن جعفر: عروة بن الجعد، في الروايتين (١٩٣٥٨) و(١٩٣٦٠). وذكر ابنُ عبد البر في «الاستيعاب» أنه وهمٌ منه. قلنا: قد سماه بذَّلك غير= ١٩٣٥٨ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السَّفَر، عن الشعبي

عن عُروة بنِ الجعد(١)، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَواصيها الخَيْرُ إلى يَوْمِ القيامة: الأَجْرُ والمَعْنَمُ»(٢).

۱۹۳۵۹ حدثنا یحیی بن سعید، عن زکریا. ووکیعٌ قال: حدثنا زکریا، عن عامر

عن عُروة، قال يحيى: ابن أبي الجعد البارقي، عن النبيّ وقال وكيع في حديثه: سمعتُ رسول الله ﷺ قال: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة: الأَجْرُ والمَعْنَمُ»(٣).

<sup>=</sup> واحد، كما نقل الحافظ في «فتح الباري» ٦/ ٥٤-٥٥.

<sup>(</sup>۱) في (م) و(س) و(ص) و(ق): ابن أبي الجعد، والمثبت من (ظ۱۳)، وهو الموافق للرواية (۱۹۳٦،)، فإن محمد بن جعفر هو الذي سماه عروة بن الجعد، فيما ذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب»، وقد قال علي ابن المديني: من قال فيه: عروة بن الجعد، فقد أخطأ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/ ٤٨٠- ٤٨١، والنسائي في «المجتبى» ٢٢٢/٦، وفي «الكبرى» (٤٤١٨) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وسقط اسم «الشعبي» من مطبوع ابن أبي شيبة.

وسلف (۱۹۳۵۶).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زكريا -وهو ابنُ أبي زائدة - وإن دلَّس عن الشعبي، فإن يحيى بن سعيد -وهو القطان - راويه عنه لا يحملُ من حديث شيوخه المدلَّسين إلا ما كان مسموعاً لهم، صرَّح بذٰلك الإسماعيلي، فيما ذكر الحافظ في «الفتح» ٣٠٩/١. ولذٰلك أخرج حديثه الشيخان: مسلم، =

•١٩٣٦ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن العَيْزار

عن عُروة بن جَعْد، عن النبيّ ﷺ قال: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَواصيها الخَيْلُ»(١).

=كما سنذكر في تخريج لهذه الرواية، والبخاري كما سنذكر في تخريج الرواية (١٩٣٦٦).

وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعامر: هو ابن شُراحيل الشعبي.

وأخرجه مسلم (١٨٧٣) (٩٨) من طريق عبدالله بن نمير، والدارمي (٢٤٢٦)، وأبو عوانة ٥/١٠ من طريق يعلى بن عبيد، كلاهما عن زكريا، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة ١٠/٥ من طريق وكيع، به.

وسلف برقم (١٩٣٥٤).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، العَيْزار -وهو ابن حُريث- من رجاله، وليس له عند مسلم غير لهذا الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وقول محمد بن جعفر: عروة بن الجعد وهم منه، فيما ذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب». وقال: إنما هو عروة بن أبي الجعد. قلنا: قد قاله كذلك غير محمد بن جعفر. ونقل الحافظ في «الفتح» ٢/٤٥ عن الإسماعيلي قوله: قال أكثر الرواة عن شعبة: عروة بن الجعد، إلا سليمان وابن أبي عدي. وانظر تتمة كلامه.

وأخرجه المزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة العيزار بن حريث) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٨٧٣) (٩٩) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي (١٠٥٧) و(١٢٤٥) -ومن طريقه أبو عوانة ٥/٠١-١١- والطحاوي في «الكبير» ٢٧٤/٧، والطبراني في «الكبير» ٢٧٤/٧، والطبراني في «التمهيد» ١١٠٠/١٤، من طرق عن شعبة، به.

وسلف برقم (١٩٣٥٤).

١٩٣٦١ حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق

عن عروة بن أبي الجَعْد البارقي، قال: قال رسول الله ﷺ (۱): «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَواصيها الخَيْرُ إلى يَوْمِ القِيامَةِ: الأَجْرُ والمَعْنَمُ» (۱).

۱۹۳٦۲ حدثنا أبو كامل، حدثنا سعيدُ بنُ زيد، حدثنا الزَّبير بن الخِرِّيت، حدثنا أبو لَبيد

عن عُروة بنِ أبي الجعد البارقي، قال: عرض للنَّبِيِّ ﷺ

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧/(٤٠٧) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه سعيد بن منصور (٢٤٢٨) عن حُدَيْج بن معاوية، وأحمد في «العلل» (٤٣٠٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٧٤/٣ و«شرح مشكل الآثار» (٢٢٧)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢٧٧/٢، والطبراني في «الكبير» الآثار» (٤٠٥)، من طريق فطر، و(٤٠٦) من طريق زهير، و(٤٠٨) من طريق عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء، أربعتهم عن أبي إسحاق، به. ولم يصرح بسماعه من عروة إلا في رواية فطر عنه، فقال: وقف علينا عروة البارقي ونحن في مجلس ... وأشرنا إلى رواية فطر آنفاً.

وسلف برقم (۱۹۳۵۶).

<sup>(</sup>١) في (م): عن عروة بن أبي الجعد، عن النبي ﷺ قال.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح. رجال إسناده ثقات رجال الشيخين، إلا أن أبا إسحاق -وهو السّبيعي- لم يصرح بسماعه من عروة، وقد صرح بسماعه من عروة في رواية فطر عنه، كما سيرد في التخريج. ولا ندري هل سماع فطر من أبي إسحاق كان قبل الاختلاط أم بعده، وقد سلف بالحديث قبله من طريق شعبة عن أبي إسحاق، عن العيزار، عن عروة. قال العقيلي ٤/١٥٤: وهذا أولى.

جَلَبٌ، فأعطاني ديناراً، وقال: «أيْ عُرْوَةُ، اثْتِ الجَلَبَ، فاشْترِ لنا(۱) شاةً» فأتيتُ الجَلَبَ، فساومتُ صاحبه، فاشتريتُ منه شاتين بدينار، فجئتُ أسوقُهما - أو قال: أقودُهما - فلقيني رجل، فساومني، فأبيعه (۱) شاة بدينار، فجئتُ بالدينار، وجئته (۱) بالشاة، فقلتُ: يا رسول الله، هذا دينارُكُم، وهذه شاتُكم. قال: «وصَنَعْتَ كَيْف؟» قال: فحدثتُه الحديث، فقال: «اللّهُمَّ بارِكْ لَهُ في صَفْقَة يَمِينِه» فلقد رأيتُني أقفُ بكُناسة الكوفة، فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيعُ (۱).

وأخرجه أبو داود (٣٣٨٥)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، والترمذي بإثر (١٢٥٨)، والطبراني في «السنن» (١٢٥٨)، والطبراني في «الكبير» ١١٧/(٤٢١)، والبيهقي في «السنن» ١١٢/٦ من طرق عن سعيد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (١٢٢٥٨) من طريق هارون الأعور المقرىء، عن الزبير ابن الخريت، به.

وسلف برقم (١٩٣٥٦) بإسناد على شرط البخاري.

وسیکرر برقم (۱۹۳۶۷).

وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: بكُناسة الكوفة؛ الكُناسة بالضم: اسمُ موضع بالكوفة.

<sup>(</sup>١) لفظة «لنا» ليس في (ظ١٣) ولا (ص)، وهي نسخة في (س).

<sup>(</sup>٢) في (ق) وهامش (س): فابتعته.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ظ١٣): وجئت.

<sup>(</sup>٤) مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد -وهو أخو حماد بن زيد -وأبي لَبِيد، وهو لِمَازة بنُ زَبَّار، وبقية رجاله ثقات. أبو كامل: هو مُظَفَّر بنُ مُذْرك.

١٩٣٦٣ قال عبد الله (١٠): حدثنا إبراهيمُ بنُ الحَجَّاج، حدثنا سعيدُ ابنُ زيد، حدثنا الزُّبير بن الخِرِّيت، عن أبي لَبِيد وهو لِمَازة بن زَبّار

عن عروة بن أبي الجَعد البارقي، عن النبيّ ﷺ مثله(٢).

١٩٣٦٤ - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرنا أبو إسحاق، قال: سمعتُ العيزار بن حُرَيث يحدث

عن عروة بن الجعد الأزديّ، أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَواصِيها الخَيْرُ».

١٩٣٦٥ - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني حُصَينٌ وعبدُ الله بن أبي السَّفَر، أنهما سمعا الشعبيَّ

سمع عُروة بن الجعد، عن النبي عَلَيْ قال: «الخيلُ معقودٌ بنواصيها(١٠) الخيرُ إلى يوم القيامة: الأجرُ والمَغْنَم»(٥).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ق): حدثنا عبد الله، حدثني أبي، وهو خطأ، فالحديث من زوائد عبد الله، وقد ضُرب على قوله: «حدثني أبي» في (ظ١٣) و(س)، وكذلك هو من الزوائد في «أطراف المسند» ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) هو مكرر ما قبله، غير أنه من زوائد عبد الله، كما سلف.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٩٣٦٠) غير شيخ أحمد، فهو هنا عفَّان: وهو ابن مُسلم الصفَّار.

وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» ٢/ ٢٦٥ من طريق عفَّان، بهذا لاسناد.

وسلف برقم (١٩٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) في (ط١٣): في نواصيها.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٣٥٤) و(١٩٣٥٨)=

١٩٣٦٦ حدثنا أبو نُعيم، حدثنا زكريا، عن الشعبي

حدثني عروة البارقي، أن رسول الله ﷺ قال: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَواصِيها الخَيْلُ إلى يوم القيامة: الأَجْرُ والمغنمُ »(١).

=غير شيخ أحمد، فهو هنا عفَّان، وهو ابنُ مسلم الصفَّار.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٠٥٦)، والدارمي (٢٤٢٧)، والبخاري (٢٨٥٠)، والنسائي في «المجتبى» ٢/٢٢، وفي «الكبرى» (٤٤١٩) وأبو عوانة٥/١٠، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٢/ ٢٦٥، والطبراني في «الكبير» /٢٧ (٣٩٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٩٩/١٤ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

قال البخاري بإثر (٢٨٥٠): قال سليمان، عن شعبة: عن عروة بن أبي الجعد. تابعه مُسَدَّد، عن هشيم، عن حصين، عن الشعبي: عن عروة بن أبي الجعد.

قلنا: يعني أن سليمان -وهو ابن حرب- خالف حفص بن عمر شيخ البخاري في اسم والد عروة، فقال حفص: عروة بن الجعد، وقال سليمان: عروة بن أبي الجعد. وطريقه وصلها الطبراني في الرواية المذكورة أنفاً.

وانظر من سماه ابن الجعد، ومن سماه ابن أبي الجعد برقم (١٩٣٥٧).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٣٥٩) غير شيخ أحمد، فهو هنا أبو نُعيم، وهو الفَضْل بنُ دُكين.

وأخرجه البخاري (٢٨٥٢) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٢٢٥)- والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٢٥)، والطبراني في «الكبير» ١/ (٣٩٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٦/ ٣٢٩، وفي «السنن الصغير» (٣٥٨)، من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

قال البغوي في «شرح السنة» ٢٨٦/١٠: هذا حديث متفق على صحته،=

۱۹۳۲۷ حدثنا عفان، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا الزُّبير بن الخِرِِّيت، عن أبي لبيد، قال:

كان عروة بن أبي الجعد البارقي نازلاً بين أظهرنا، فحدث عنه أبو لَبِيد لِمَازة بن زَبَّار، عن عُروة بن أبي الجَعْد قال: عرض للنَّبيِّ عَلَيْ جَلَبٌ، فأعطاني ديناراً، فقال: "أيْ عُرْوة ائتِ الجَلَب، فاشترِ لَنا شاة "قال: فأتيت الجَلَب، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقُهما – أو قال: أقودُهما – فلقيني رجل، فساومني، فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار، وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتُكم، قال: "وصَنَعْت كَيْف؟ " فحدثته الحديث، فقال: "اللّهُمَّ باركْ لَهُ في صَفْق (١٠ يَمينِه الله فلقد رأيتُني أقف بكناسة الكوفة، باركْ لَهُ في صَفْق (١٠ يَمينِه الله أَنْ أصِلَ إلى أهلي. وكان يشتري الجواري ويبيعُ (١٠).

۱۹۳۲۸ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حُصَيْن، عن الشعبي، قال:

<sup>=</sup> فيه الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد، وفيه أن الجهاد لا ينقطع أبداً، وفيه أن المال الذي يُكتسبُ بها خيرُ مال.

وسلف برقم (١٩٣٥٤).

<sup>(</sup>١) في (م): صفقة، وهي نسخة في (س).

<sup>(</sup>٢) مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (١٩٣٦٢) غير شيخ أحمد، فهو هنا عفَّان، وهو ابنُ مسلم الصفَّار.

وقد سلف برقم (١٩٣٥٦) بإسناد على شرط البخاري.

سمعتُ عروةَ بنَ الجَعْد (١) البارقيَّ، قال: سمعتُ النبيَّ عَلَيْهُ يقول: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَواصِيها الخَيْرُ إلى يوم القِيامَة: الأَجْرُ والمَغْنَم»(١).

<sup>(</sup>۱) في (م) و(س) و(ق): ابن أبي الجعد، والمثبت من (ظ۱۳) و(ص) وهو النموافق للرواية (۱۹۳۰) فإن غندراً -محمد بن جعفر- سماه عروة بن الجعد فيما ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»، كما أشرنا غير مرة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حُصين: هو ابن عبد الرحمٰن السُّلَمي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٢٢٢/٦، وفي «الكبرى» (٤٤١٧) من طريق ابن أبي عدي، وأبو عوانة ٥/٩-١٠ من طريق النَّضر بن شُميل، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (۱۹۳۵۶).

## بقية حديث عدي بن الم

١٩٣٦٩ حدثنا هُشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير

WVV / £

عن عديِّ بن حاتِم قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ قال: قلتُ: إِنَّ أَرضَنا أَرضُ صيدٍ، فيرمي أحدُنا الصَّيدَ، فيغيبُ عنه ليلةً أو ليلتين، فيجدُهُ وفيه سهمُه؟ قال: «إذا وَجَدْتَ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ، وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ، فَكُلْهُ»(٢).

وأخرجه الطيالسي (١٠٤١) -ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٩ ٢٤٢، وفي وفي «معرفة السنن» ١٩٣/٠، وفي «المجتبى» ١٩٣/٠، وفي «الكبرى» (٤٨١٢) من طريق هُشيم، به. بلفظ: ولم نجد فيه أثر سَبُع، بدل: أثر غيره. وقرن أبو داود الطيالسي بهُشيم شعبة.

وأخرجه الترمذي (١٤٦٨)، والنسائي في «المجتبى» ١٩٣/٧، وفي «الكبرى» (٤٨١٣) من طريق شعبة، عن أبي بشر، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند أهل العلم، وروى شُعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبدِ الملك بن ميسرة، عن سعيد بن جُبير، عن عدي بن حاتم. وعن أبي ثعلبة الخُشني مثله، وكلا الحديثين صحيح.

قلنا: سيرد من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة برقم (١٩٣٧٦)، ومن طريق عامر الشعبي، عن عدي برقم (١٩٣٨٨).

وسلف مطولاً برقم (١٨٢٤٥).

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمة عدى بن حاتم قبل الحديث (١٨٢٤٤).

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم -وهو ابن بَشير -صرَّح بالتحديث عند النسائي، وأبو بشر: هو جعفر ابن أبي وحشيَّة.

١٩٣٧- حدثنا هُشَيْم، أخبرنا حُصَين، عن الشعبيُّ

<sup>=</sup> وحديثُ أبي ثعلبة الخُشني سلف برقم (١٧٧٤٤) بلفظ: "إذا رَمَيْتَ بسهمك، فغابَ ثلاثَ ليالِ، فأَدْرَكْتَهُ، فكُلْ ما لم يُنْتِنْ».

وسلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي تعلبة برقم (٦٧٢٥).

<sup>(</sup>١) في (ق) وهامش (س): يتبيَّن.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): فلا تبين لي الأبيض من الأسود.

<sup>(</sup>٣) في (س) و(ص) و(م): لعريض، والمثبت من (ظ١٣) و(ق)، وهي نسخة السندى.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابنُ بَشير، وقد صرَّح بالتحديث، وحُصين: هو ابنُ عبد الرحمٰن السُّلَمي، والشعبيُّ: هو عامر بن شَراحيل.

وأخرجه بتمامه ومختصراً سعيد بنُ منصور في «التفسير» (۲۷۷)، والبخاري (۱۹۱٦) -ومن طريقه البغوي في «معالم التنزيل» في تفسير الآية (۱۸۷) من سورة البقرة – والترمذي (۲۹۷۰)، وابنُ خزيمة (۱۹۲۵) –ومن =

= طريقه ابنُ حبان (٣٤٦٢) - وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١١/١٢١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٥٠٤) وفي "شرح مشكل الآثار" (١٥٠٤) والطحاوي في "السنن" ١٥٠٤ من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقرن الطحاوي في إحدى روايتيه بحصين مجالداً. وسترد رواية مجالد برقم (١٩٣٧٥).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه بتمامه ومختصراً كذلك ابن أبي شيبة ٢٨/٣ -ومن طريقه مسلم (١٠٩٠)، والبيهقي في «معرفة السنن» (٨٦٥١)- والدارمي (١٦٩٤)، والبخاري (٤٥٠٩)، وأبو داود (٢٣٤٩)، والطبراني في «تفسيره» (٢٩٨٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/٣٥، وابن حبان (٣٤٦٣)، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (١٧٦) من طرق عن حُصين بن عبد الرحمٰن، به.

وأخرجه البخاري (٤٥١٠)، والنسائي في «المجتبى» ٤/ ١٤٨، وفي «الكبرى» (٢٤٧) و (١١٠٢١) - وهو في «التفسير» (٤١) - وابن جرير في «التفسير» (٢٩٨٩)، وابن خزيمة (١٩٢٦)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١١/ ١٧٧)، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (١٧٧) و(١٧٨) (١٧٧) من طرق عن الشعبى، به.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١٩٩/١ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

وسيرد برقم (١٩٣٧٥).

وفي الباب عن سهل بن سعد عند البخاري (١٩١٧)، ومسلم (١٠٩١). وانظر حديث البراء السالف برقم (١٨٦١١).

قال السندي: قوله: إلى عِقالين، بكسر العين، أي: خيطين.

إنْ كان: مخفَّفة من الثقيلة.

لعريضاً: حيث غاب تحته ظلمةُ الليل وضوءُ النهار المرادين بالخيطين. إنما ذلك: المطلوب تمييزه هو بياضُ النهار متميزاً من سواد الليل.

عن عديِّ بن حاتِم، قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن صيد المِعْراض، فقال: «ما أصابَ بِحَدِّه، فَخَزَقَ، فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَقَتَلَ، فإنَّهُ وَقِيذٌ، فلا تَأْكُلْ»(۱).

۱۹۳۷۲ حدثنا عبدُ العزيز بنُ عبد الصمد، حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن همَّام بن الحارث

عن عديً بن حاتم أنه سأل رسولَ الله عَلَيْ فقال: أُرسِلُ اللهُ عَلَيْ فقال: أُرسِلُ اللهُ عَلَّم، اللهُ عَلَّم، فيأخُذ. قال: "إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّم، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَزَّ وَجَلَّ، فأخذَ، فَكُلْ». قلتُ: وإن قتل؟ قال: "وإنْ قَتَلَ». قال: "قال: "إذا أرمي بالمعراض. قال: "إذا أصابَ بِحَدِّه، فكُلْ، وإنْ أصابَ بِعَرْضِه، فلا تَأْكُلْ»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زكريا -وهو ابن أبي زائدة- صرَّح بالتحديث عن الشعبي في الرواية السالفة برقم (١٨٢٤٥)، ومجالد -وهو ابن سعيد، وإن يكن ضعيفاً متابع. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث.

وأخرجه الحميدي (٩١٤)، وابن ماجه (٣٢١٢)، والطبراني في «الكبير» /١٧) من طرق عن مجالد، بهذا الإسناد.

وسلف مطولاً برقم (١٨٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ١٨٠/٧، وفي «الكبرى» (٤٧٧٦) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، بهذا الإسناد.

وهو مكرر الحديث رقم (١٨٢٦٦) غير أنه هناك عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن منصور. وانظر بقية تخريجه هناك.

وله طرق كثيرة، سلف أولها برقم (١٨٢٤٥).

١٩٣٧٣ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن خَيْثُمة

عن عديِّ بن حاتِم، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمانٌ، ثم يَنْظُرُ أَشَامَ مِنْهُ، فلا يَرَى أَيْمَنَ مِنْهُ، فلا يَرَى إلا شَيْئاً قَدَّمَهُ، ثمَّ يَنْظُرُ أَشَامَ مِنْهُ، فلا يَرَى إلا شَيْئاً قَدَّمَهُ، ثمَّ يَنْظُرُ أَشَامَ مِنْهُ، فلا يَرَى إلا شَيئاً قَدَّمَهُ، ثمَّ يَنْظُرُ تِلْقاءَ وَجْهه، فَتَسْتَقْبِلُهُ النارُ» قال: فقال إلا شيئاً قَدَّمَهُ، ثمَّ يَنْظُرُ تِلْقاءَ وَجْهه، فَتَسْتَقْبِلُهُ النارُ» قال: فقال رسولُ الله ﷺ وَجْهَهُ النارَ " وَلَوْ بِشِقً تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ "".

١٩٣٧٤ حدثنا يحيى، حدثنا شُعبة، حدثنا سِماك، عن مُرَيِّ بنِ قَطَرِيّ عِن مُرَيِّ بنِ قَطَرِيّ عِن عَدِيِّ بنِ حاتِم، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إن أبي كان يَصِلُ الرَّحِم، ويَقْرِي الضيف، ويفعلُ كذا. قال: "إنَّ أباكَ أرَادَ شيئاً فَأَدْرَكَهُ».

قَال: قلتُ: يا رسولَ الله، أرمي الصيدَ، ولا أجدُ ما أُذَكِّيه به إلا المَرْوَةَ والعَصا؟ قال: «أُمِرَّ الدَّمَ بما شِئْتَ، ثُمَّ اذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

<sup>(</sup>١) قوله: قال: فقال رسول الله ﷺ. ليس في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): «فمن استطاع أن يتقي النار» وأشير إليها في هامش (س).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وهو مكرر الحديث رقم (١٨٢٤٦) سنداً ومتناً، وقرن أحمد هناك بأبي معاوية وكيعاً.

قلتُ: طعامٌ ما أدعُهُ إلا تَحَرُّجاً؟ قال: «ما ضارَعْتَ فِيهِ نَصرانيةً، فلا تَدَعْهُ»(١).

١٩٣٧٥ حدثنا يحيى، عن مُجالد، أخبرني عامر

حدثني عديُّ بنُ حاتِم، قال: علَّمني رسولُ الله عَلَيْ الصلاة والصيام، قال: «صَلِّ كذا وكذا، وصُمْ، فإذا غابَتِ الشَّمْسُ، فَكُلْ واشْرَبْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (٢) الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَد، وصُمْ ثَلاثين يوماً، إلا أن تَرى الهلالَ قَبْلَ ذٰلِك». فأخذتُ

<sup>(</sup>۱) هو مكرر الحديث (۱۸۲٦۲) غير شيخ أحمد، فهو هنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان. وسلف تخريجه هناك.

قال السندي: قوله: «أراد شيئاً»، أي: الذكر الجميل في الناس.

وقوله: «ثم اذكر اسم الله»: الظاهر أن «ثم» للتأخير في التعليم، وليس المراد ذكره حالة الأكل، والله تعالى أعلم.

قلنا: وقوله: «فلا تدَعْهُ»: جاء في النسخ الخطية و(م): «فلا فدَعْه»، وهو محرَّف عن لفظ: «فلا تدعه» كما أثبتناه من جامع المسانيد وجاء على الصواب في الرواية (١٨٢٦٢) ولفظها: «لا تدع شيئاً ضارعتَ فيه نصرانيةً». ولفظ: «فدعه» أيضاً مغاير لسياق روايات الحديث الأخرى، وقد تكلَّف السندي في توجيه هذه الرواية المحرفة، فقال: «ما ضارعتَ»، أي: الطعام الذي شابهتَ النصارى فيه، فلا خير فيه، فاللائق أن تدعه، فقوله: «فلا» معناه: فلا خير فيه، وقوله: «فدعه» متفرع على ذلك. اهم، ثم تنبَّه رحمه الله في شرحه على فيه، وقوله: «فدعه» متفرع على ذلك. اهم، ثم تنبَّه رحمه الله في شرحه على النسخ الخطية وقال: والظاهر أن التغيير من الرواة بحَسَب ما فهموا، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ق): يتبين لك. وقد ضُرب على لفظة «لك» في (س).

خيطَيْن من شعر: أسودَ وأبيضَ، فكنتُ أنظرُ فيهما، فلا يتبيَّن (۱) لي، فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ، فضحك، وقال: «يا ابنَ حاتِم، إنما ذاك بياضُ النَّهار مِنْ سَوَادِ (۲) اللَّيْل (۳).

١٩٣٧٦ حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني عبدُ الملك بنُ مَيْسرة، عن سعيد بن جُبير، قال:

قال عديُّ بنُ حاتِم، قلتُ: يا رسول الله، أرمي الصَّيدَ، فأطلبُ أثرَه بعد ليلة، فأجدُ فيه سَهْمي؟ فقال: "إذا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ؛ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ، فَكُلْ». فذكرتُه لأبي بِشْر، فقال عن سعيد بن جبير، عن عديِّ، عن النبيِّ عَلَيْ: "إنْ وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ، فَكُلْ»(٣).

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): يبين.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): إنما ذاك بياض النهار وسواد الليل.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، مجالد -وهو ابن سعيد، وإن يكن ضعيفاً -قرن الطحاوي به حُصَيْناً كما ذكرنا في تخريج الرواية (١٩٣٧٠)، وهي بنحو لهذه الرواية، وإسنادها صحيح على شرط الشيخين، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبيّ.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» ۱۷/ (۱۷۲) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (۹۱٦)، والترمذي (۲۹۷۰) و(۲۹۷۱)، والطبري في «التفسير» (۲۹۸۷) و(۲۹۸۸)، والطبراني ۱۷/(۱۷۳) و(۱۷۲) من طرق عن مجالد، به. وتحرف اسم (مجالد) في مطبوع الترمذي (۲۹۷۱) إلى «مجاهد» انظر «تحفة الأشراف» ۷/۰۸۰.

وقال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. =

١٩٣٧٧ - حدثنا يحيى، حدثنا شُعبة، حدثنا أبو إسحاق، عن عبد الله ابن مَعْقِل، قال:

١٩٣٧٨ - حدثنا محمد بنُ أبي عديٍّ، عن ابن عَوْن، عن محمد، عن ٣٧٨/٤ ابن حُذيفة، قال:

كنت أُحدَّثُ حديثاً عن عديِّ بن حاتِم، فقلت: هٰذا عديُّ في ناحية الكوفة، فلو أتيتُه، فكنتُ أنا الذي أسمعُه منه، فأتيتُه،

وأخرجه الطيالسي (١٠٤١)، وابن الجارود أيضاً (٩٢١)، والبغوي في «الجعديات» (٤٧١) و(٤٧١)، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (٢١٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٤٢/٩ من طرق عن شعبة، به. وعندهم في رواية أبي بشر زيادة: «ولم ترَ فيه أثَرَ غيره». وقد سلفت رواية أبي بشر برقم (١٩٣٦٩). ولم يذكر الطيالسي لفظه، إنما أحال على الحديث الآتي قبله عنده.

وأخرجه الطبراني ١٧/(٢١٧) من طريق زيد بن الحريش، عن وَهْب بن جرير، عن شعبة، به. لكن جاء فيه: فحدَّثْتُ به إياسَ بنَ معاوية بنِ قُرَة، بدل أبي بِشْر. وزيد بن الحريش، لم نقف له على ترجمة.

وَأخرجه ابنُ أبي شيبة ٥/ ٣٧٢، والنسائي في «الكبرى» (٤٨١٤) من طريق شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، به. لم يذكرا قول أبي بشر.

وسلف مطولاً برقم (١٨٢٤٥).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث (١٨٢٧٢) غير شيخ أحمد، فهو هنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان. أبو إسحاق: هو السّبيعي.

<sup>=</sup> وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٩١٩) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

فقلتُ: إنى كنتُ أُحدَّثُ عنك حديثاً، فأردتُ أن أكونَ أنا الذي أسمعُه منك. قال: لما بعثَ الله عزَّ وجلَّ النبيَّ ﷺ (١٠)، فَرَرْتُ منه حتى كنتُ في أقصى أرضِ المسلمين ممَّا يلي الروم. قال: فكرهتُ مكاني الذي أنا فيه(٢)، حتى كنتُ له أشدَّ كراهيةً له مني من حيثُ جئتُ. قال: قلتُ: لآتينَّ هٰذا الرجلَ، فواللهِ لئن كان صادقاً، فلأسمعنَّ منه، ولئن٣ كان كاذباً ما هو بضائِري. قال: فأتيتُه، واسْتَشْرَفني الناسُ، وقالوا: عديُّ بنُ حاتِم، عديُّ بنُ حاتِم! قال: أظنه قال ثلاث مرار. قال: فقال لَى (١٤): «يا عَدِيُّ بنَ حاتِم، أَسْلِمْ تَسْلَمْ» قال: قلت: إني مِن أهل دِين. قال: «يا عَدِيَّ بنَ حاتِم، أسْلم تَسْلَم» قال: قلت: إني من أهل دِين. قالها ثلاثاً. قال: «أنا أعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ». قال: قلتُ: أنتَ أعلَمُ بديني منِّي؟! قال: «نعَمْ». قال: «أليْسَ تَرْأُسُ قَوْمَكَ؟». قال: قلتُ: بلى - قال: فذكر محمدٌ الرَّكُوسيَّة، قال كلمة التمسَها يُقيمها، فتركها - قال: «فإنَّه لا يَحِلُّ في دِينكَ المِرْبَاعُ». قال: فلما قالها، تواضَعَتْ مني هُنيَّة. قال: وقال: «إني قَدْ أرَى أنَّ مِما(· ) يَمْنَعُكَ خَصاصَةً تَرَاها

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): لما بُعث النبيُّ ﷺ.

<sup>(</sup>۲) في (ظ۱۳): به.

<sup>(</sup>٣) في (م): وإن.

<sup>(</sup>٤) لفظة «لي» لم ترد في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٥) في (ط١٣): أرى ما.

بمن (۱) حولي، وأنَّ الناسَ عَلَيْنا ألْبٌ واحد (۱۲). هَلْ تَعْلَمُ مكانَ الحيرة؟ قال: قلتُ: قد سمعتُ بها، ولم آبها. قال: «لَتُوشِكَنَّ الظَّعِينَةُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْها بِغَيْرِ جِوارٍ حتى تَطُوفَ». قال يزيد بن الظَّعِينَةُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْها بِغَيْرِ جِوارٍ حتى تَطُوفَ اللَّعْبَة، وَلَتُوشِكَنَّ اللَّي حديث عديٍ بن حاتِم: «حَتى تَطُوفَ بالكَعْبة، وَلَتُوشِكَنَّ إلى حديث عديٍ بن حاتِم: «حَتى تَطُوفَ بالكَعْبة، وَلَتُوشِكَنَّ كُنوزُ كِسرى بنِ هُرْمُز أَنْ تُفْتَحَ». قال: قلتُ: كِسْرى بن هرمز؟! قال: قلتُ: كِسرى بن هُرمز؟! قال: قلتُ: كِسرى بن هُرمز؟! قال: «كِسرى بن هُرمُز» ثلاث مرات. «ولَيُوشِكَنَّ أَنْ يَبْتَغِي مَنْ يَقْبَلُ مالَهُ مِنْهُ صَدَقَةً، فلا يَجدُ». قال: فلقد رأيتُ ثِنْتَيْن (۱۲): قد رأيتُ الظّعِينَةَ تخرِجُ من الحِيرَةِ بغير جِوار حتى تطوفَ بالكعبة، وكنتُ المَدائن. وايمُ الله، لَتكونَنَّ الثالثة، إنه لَحديثُ رسولِ الله عَلَيْ المدائن. وايمُ الله، لَتكونَنَّ الثالثة، إنه لَحديثُ رسولِ الله عَلَيْ

<sup>(</sup>١) في (م) و(ص): ممن.

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ص) و(م): ألْباً واحداً، والمثبت من (ظ١٣) و(ق)، وعند البيهقي في «الدلائل» ٣٤٢/٥: «وترى الناسَ علينا أَلْباً واحداً»، ونحوها في «أسد الغابة» ٩/٤. والأَلْب، بفتح الهمزة -أو كسرها- وسكون اللام: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. قاله السندي.

<sup>(</sup>٣) رواية يزيد بن هارون سلفت برقم (١٨٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) في (م): جور، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) رواية يونس عن حماد سلفت برقم (١٨٢٦٨)، ولم يسق أحمد لفظها.

<sup>(</sup>٦) في (ظ١٣): فقد رأيت اثنتين.

حدَّثنيه (١).

۱۹۳۷۹ حدثنا يحيى بنُ زكريا، أخبرني عاصم الأحول، عن الشعبي عن عديِّ بن حاتم، أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ في الماء، فَغَرَقَ، فلا تَأْكُلُ»(٢).

١٩٣٨٠ حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة،
 قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ عَمرو يحدُّثُ

عن عديً بن حاتِم أن رجلاً جاءه يسألُه. قال: فسألَه عن شيء استقلَه، فحَلَف، ثم قال: لولا أني سمعتُ رسولَ الله علي يقول: «من حَلَفَ على يَمِين، فَرَأَى غَيْرها خيراً مِنها، فَلْيَأْتِ الذي هو خَيْرٌ، ولْيُكَفِّر عن يَمِينِه»(٣).

<sup>(</sup>۱) بعضه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن حذيفة، وهو أبو عبيدة وهو مكرر الحديث بطوله، إنما ذكر صدره، ثم قال: فذكر الحديث.

وانظر تخريج الحديث رقم (١٨٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة. وأخرجه أبو داود (٢٨٥٠) -ومن طريقه أبو عوانة ٥/ ١٣٢ -والطبراني في «الكبير» ١٦٦/١٧ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ الجارود في «المنتقى» (٩٢٠)، وأبو عوانة ١٣٢/٥ و١٣٣، والطبراني في «الكبير» ١٦٦/١٧ من طرق عن يحيى بن زكريا، به.

وسيرد مطولاً برقم (١٩٣٨٨).

وسلف كذلك برقم (١٨٢٤٥) ليس فيه ذكر وقوع الرميَّة في الماء.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله =

قال أبو عبد الرحمٰن: هٰذا حديثٌ ما سمعتُه قطُّ من أحدٍ إلا من أبي (١). ١٩٣٨١ - حدثنا محمد بنُ جعفر، حدثنا شُعبة قال: سمعتُ سِماكَ بنَ حَرْب قال: سمعتُ عَبَّاد بنَ حُبَيْش يُحدِّثُ

عن عدي بن حاتِم قال: جاءتْ خيلُ رسولِ الله على وناساً. قال: رُسُلُ رسولِ الله على وناساً. قال: رُسُلُ رسولِ الله على الله على قال: فصفُوا له. قالت (٢٠): يا قال: فلما أتوا بهم رسولَ الله على الولدُ، وأنا عَجوزٌ كبيرة، ما بي رسولَ الله، نأى الوافِدُ، وانقطعَ الولدُ، وأنا عَجوزٌ كبيرة، ما بي من خدمة، فمُنَّ علي، مَنَّ الله عليك. قال: «مَنْ وافِدُكِ؟» قالت: عدي بنُ حاتِم. قال: «الذي فَرَّ من الله ورَسُوله؟!». قالت: فمَنَّ عليَّ. قالت: فلما رجع ورجلٌ إلى جنبه نُرى أنه قالت: فمَنَّ عَلَيَّ. قال: «سَلِيهِ حُمْلاناً». قال: فسألتُهُ، فأمرَ لها. قالت: فأتاني (٣)، فقالت: لقد فعلتَ فَعْلَةً ما كان أبوك يفعلُها. قالت: فأتاني (٣)، فقالت: لقد فعلتَ فَعْلَةً ما كان أبوك يفعلُها. قالت:

<sup>=</sup> ابن عمرو، وهو مولى الحسن بن علي، وقد سلف الكلام عليه في الحديث رقم (١٨٢٥١).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «النكت الظراف» ۱۸۱۷: المستغرب من هذا الحديث قوله: «ان رجلاً جاءه يسأله، فسأله عن شيء استقله، فحلف أن لا يعطيه، ثم قال: لولا أني سمعت ...». وإلا فأصل الحديث فيمن حلف مذكور في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ص) و(م): قلت، والمثبت من (ظ١٣) و(ق).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية، وجاء عند المزي –وقد رواه من طريق الإمام أحمد–وفي (م): فأتتني، وعند البيهقي في «الدلائل» ٣٤٠/٥: قال: فأتتني، وهو الوجه، وانظر «سيرة» ابن هشام ٢/ ٥٧٩ – ٥٨٠، وانظر شرح السندي الآتي.

ائته راغباً، أو راهباً، فقد أتاه فلانٌ، فأصاب منه، وأتاه فلانٌ، فأصاب منه. قال: فأتيتُه، فإذا عنده امرأةٌ وصِبيانٌ - أو صبى -فذكر قُربَهُم من النبيِّ ﷺ، فعرفتُ أنه ليس مَلِكَ كِسرى ولا قَيْصَر، فقال له: «يا عَدِيَّ بنَ حاتِم! ما أفرَّكَ أنْ يُقالَ: لا إله إلا الله؟ فهل مِن إلهِ إلا الله؟! ما أفرَّكَ أنْ يُقالَ: الله أَكْبَرُ؟ فَهَلْ شَيْءٌ هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الله عز وجل؟!» قال: فأسلمتُ، فرأيتُ وجهَه استبشرَ، وقال: «إنَّ المغضوب عليهم اليَهُودُ، وإنَّ الضَّالِّينَ ٢٧٩/٤ النَّصارَى» ثم سألوه، فحَمِدَ الله تعالى، وأثنَى عليه، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَلَكُمْ أَيُّها النَّاسُ أَنْ تَرتضِخوا(١١ من الفَضْل، ارْتَضَخَ امْرُوُّ بصاعِ، بِبَعْضِ صاعِ، بِقَبْضَةٍ، بِبَعْضِ قَبْضَةٍ». قال شعبة: وأكثر(٢) علمي أنه قالً: «بتمرة، بشِقِّ تَمْرَة». «وإنَّ أَحَدَكُم لاقي اللهَ عز وجل، فقائِلٌ ما أقولُ: أَلَم أَجعَلْكَ سَمِيعاً بَصِيراً؟! ألم أَجْعَلْ لَكَ مالاً ووَلَداً؟! فماذا قَدمتَ؟ فَيَنْظُرُ من بينِ يديهِ، ومنْ خَلْفِهِ، وعن يمِينِه وعن شِمالهِ، فلا يَجِدُ شيئاً، فما يَتقِي النَّارَ إلا بوَجْههِ، فاتَّقُوا النَّارَ ولو بشِقِّ تَمْرةٍ، فإنْ لم تَجدُوهُ، فبكَلِمَةٍ لَيِّنَةٍ، إنِّي لا أَخْشَى عَلَيْكم الفاقَةَ، لَيَنْصُرَنَّكُمُ الله تعالى، وليُعْطيَنَّكُم - أو ليَفْتَحَنَّ لَكُم - حتى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ بَيْنَ الحِيرَةِ ويَثْرِبَ إِنْ " أَكْثَرَ مَا تَخَافُ السَّرَقَ عَلَى ظَعِينَتُهَا ».

<sup>(</sup>١) في (م): ترضخوا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣) و(ق): وأكبر.

<sup>(</sup>٣) في (م): أو.

قال محمد بن جعفر: حدثناه شعبة ما لا أُحصيه، وقرأتُه عليه (۱).

(۱) بعضه صحيح، وفي هذا الإسناد عبّاد بن حُبينش، لم يرو عنه غير سماك بن حرب، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. قلنا: وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق في غير روايته عن عكرمة.

وأخرجه مطوَّلاً ومختصراً ابنُ أبي حاتم في «التفسير» (٤٠)، وابن حبان (٢٣٠)، وأبو نعيم في حبان (٢٣٢)، وأبو نعيم في «الحبية» ٧/ ٧١٠، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٥/ ٣٣٩- ٣٤٠، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة عبّاد بن حُبيش) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً أيضاً الترمذي (٢٩٥٤)، والطبري (١٩٤) و(٢٠٨)، والطبري (١٩٤) و(٢٠٨)، والطبراني في «الكبير» ١٧/(٢٣٧) من طريق محمد بن جعفر، به. قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب، ولا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب.

وأخرجه مطولاً ومختصراً كذلك الترمذي (٢٩٥٣)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٤١) من طريق عمرو بن أبي قيس، والطبراني في «الكبير» /١٧ (٢٣٦) من طريق قيس بن الربيع، كلاهما عن سماك بن حرب، به. ولم يرد في رواية الترمذي -وقد رواه مطولاً- قصة عمة عدي بن حاتم.

وقوله: "إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى" تابع عباداً فيه عامر بن شراحيل الشعبي -وهو ثقة- عند الطبري في "التفسير" (١٩٣) و(٢٠٧)، ومُركِيُّ بن قَطَري -وهو مجهول- عند الطبري أيضاً (١٩٥) و(٢٠٧).

١٩٣٨٢ - حدثنا عبدُ الرحمن، عن سُفيان، عن عبد العزيز بنِ رُفَيع، عن تَميم بنِ طَرَفَةَ

عن عديِّ بنِ حاتِم، قال: جاء رجلانِ إلى رسول الله ﷺ، فتشهَّدَ أحدُهما، فقال: مَنْ يُطع اللهَ ورسولَه، فقد رَشَدَ، ومَنْ

= وله شاهد من حدیث عبد الله بن شقیق، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، سیرد ٥/٧٧.

وقوله: «فلكم أيها الناس أن ترتضخوا من الفضل... بتمرة، بشق تمرة، وإن أحدكم لاقي الله عز وجل فقائل ما أقول: ألم أجعلك سميعاً بصيراً» إلى آخر الحديث جاء بنحوه عند البخارى (٣٥٩٥).

وسلف بعض حديث البخاري لهذا بنحوه برقم (١٨٢٤٦)، وانظر أرقام مكرراته هناك.

وَسلف في الحديث رقم (١٩٣٧٨) قصة إسلام عدي دون ذكر عمته، وفيه: «ياعديُّ، أَسْلِمْ تَسْلَم».

وفي الباب في قوله: «ألم أجعلك سميعاً بصيراً..»: عن أبي هريرة، سلف برقم (١٠٣٧٨) بلفظ: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل، وزوّجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟» ورواه الترمذي (٣٣٥٨)، وابن حبان (٧٣٦٤) عنه، بلفظ: «ألم أصح جسمك وأُرْوكَ من الماء البارد».

قال السندي: قولها: نأى الوافد، أي: بَعُد.

قالت: فأتانى: الظاهر أن الضمير لذلك الرجل.

أن ترتضخوا، أي: تعطوا شيئاً.

فقائل؛ أي: فالله تعالى قائلٌ له ما أقول لكم، وهو قوله: ألم أجعلك... إلخ.

قلنا: والسَّرَق؛ بالتحريك بمعنى السَّرقة، وهو في الأصل مصدر، يقال: سَرَقَ يَسْرِقُ سَرَقاً. قاله ابن الأثير.

يَعْصِهِمَا. فقال رسولُ الله ﷺ: «بئسَ الخَطِيبُ أَنْتَ، قُمْ»(١). الله ﷺ الله ﷺ: «بئسَ الخَطِيبُ أَنْتَ، قُمْ»(١). معن الشَّعبيِّ

عن عديّ بن حاتِم، قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن صَيْدِ الكَلْب، فقال: «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ، فَسَمَّيْتَ عَلَيْهِ، فَأَخُذَ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَذَكِّهِ، وَإِنْ قَتَلَ، فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْه''، فلا تَأْكُلْ»'".

۱۹۳۸٤ حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي عُبيدة بن حذيفة، عن رجل. قال حماد: وهشام، عن محمد، عن أبي عبيدة، ولم يذكر عن رجل. قال

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير تميم بن طَرَفَة، فمن رجال مسلم. عبد الرحمٰن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٦/٩٠، وفي «الكبرى» (٥٥٣٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٣١٨) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدى، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (١٨٢٤٧)، وذكرنا هناك وجه إنكار النبي ﷺ على الخطيب في قوله: ومن يعصهما.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «منه» ليست في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد-وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث.

وللحديث طرق صحيحة، سلف أولها مطولاً برقم (١٨٢٤٥).

حماد (۱): يعني كنتُ أسألُ الناسَ عن حديث عديِّ بنِ حاتِم. فذكر الحديث. وهو إلى جنبي لا أسأله (۲) عنه، فأتيتُه، فسألتُه.

فقال: نعم، بُعِثَ النبيُّ ﷺ حين بُعِثَ، فكرهتُه أشدَّ ما كرهتُه أشدَّ ما كرهتُ شيئاً قط (٣).

۱۹۳۸۵ – حدثنا يزيدُ، أخبرنا هشام، عن محمد، عن أبي عُبيدة، عن رجل، قال:

قلتُ لعديِّ بن حاتِم: حديثٌ بلغني عنك أُحِبُّ أن أسمعَه منك. فذكر الحديث (٤).

وسلف بإسناده الثاني من طريق هشام -وهو ابن حسان- عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة، عن عدي بن حاتم برقم (١٨٢٦٠)، وسيكرر برقم (١٩٣٨٥)، لكن ذُكر فيهما خطأً زيادة: عن رجل، بين أبي عبيدة بن حذيفة وعدى بن حاتم، ونبهنا عليه في الرواية (١٨٢٦٠).

وسلف أيضاً من طريق ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن عدي بن حاتم، ليس فيه: «عن رجل» برقمي: (١٨٢٦٩) و(١٩٣٧٨).

وسيرد من طريق حسين بن محمد المرُّوذي، عن جرير بن حازم، عن ابن سيرين، عن ابن حُذيفة أن رجلاً قال... قلت: أسأل عن حديث عديٍّ بن حاتِم وأنا في ناحية الكوفة... فأتيتُه... برقم (١٩٣٨٩).

(٤) هو مكرر رقم (١٨٢٦٠)، وذكر هناك نص الحديث، ونبهنا هناك أن =

<sup>(</sup>۱) قوله: «حماد» ليس في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ظ١٣)، وفي بقية النسخ: أسأل.

<sup>(</sup>٣) سلف بإسناده الأول من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن حماد بن زيد، عن أبي عبيدة بن زيد، عن أبوب -وهو السختياني- عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن رجل، برقم (١٨٢٦٨).

١٩٣٨٦ - حدثنا مؤمَّل، حدثنا سُفيان، عن سِماك بنِ حرب، عن مُرَيًّ ابن قَطَريًّ ابن قَطَريًّ

عن عديِّ بن حاتِم، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إن أبي كان يَصِلُ الرَّحِمَ، ويَفْعَلُ ويَفْعَلُ، فهل له في ذٰلك؟ يعني من أجر. قال: «إنَّ أباكَ طَلَبَ أَمْراً، فأصَابَهُ»(١).

١٩٣٨٧ - حدثنا أسود، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن خَيثمة، عن ابن مَعْقِل

عن عديِّ بن حاتِم قال: قال النبيُّ ﷺ: «اتَّقُوا النارَ» قال: فأشاحَ بوَجْههِ حتى ظنَنَّا أنه ينظرُ إليها، ثم قال: «اتَّقُوا النارَ». وأشاحَ بوجهه - قال: قال مرتين أو ثلاثاً - «اتَّقُوا النار وَلَو بشِقِّ تَمْرَةٍ، فإنْ لَم تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَة»(٢).

قوله في الإسناد: عن رجل، خطأ، لأن حماد بن زيد صرح في الرواية
 (١٩٣٨٤) أن هشام بن حسان لم يذكر في إسناده: عن رجل.

<sup>(</sup>۱) حدیث حسن، ولهذا إسناد ضعیف لجهالة مُرَيِّ بن قَطَري. مُؤمَّل اوهو ابنُ إسماعیل، وإن یکن ضعیفاً - تابعه أبو خُذیفة، وهو موسی بن مسعود النهدي عند الطحاوي کما سیرد. سفیان: هو الثوري.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٣٦١) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وذكرنا شاهده الذي يحسن به في الرواية (١٨٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (١٨٢٧١) سنداً ومتناً، وفيه خطأ في إسناده بيناه هناك.

قال السندي: قوله: وأشاح بوجهه، أي: أعرض بوجهه كأنه يرى النار، =

۱۹۳۸۸ حدثنا حُسين بن محمد، حدثنا جَرير، يعني ابنَ حازم، عن عاصم الأحول، عن عامر

عن عديّ بن حاتِم قال: قلتُ: يا نبيّ الله إنّا أهلُ صيد، فقال: «إذا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ الله تَعَالَى، فإنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلْ، وإنْ وَقَعَ في ماء، فَوَجَدَهُ مَيْتاً، فلا يأكُلْهُ، فإنّهُ لا يَكُرْي لَعَلَّ الماءَ قَتَلَهُ، فإنْ وَجَدَ سَهْمَهُ في صَيْد بَعْدَ يَوْمِ أو يَدْرِي لَعَلَّ الماءَ قَتَلَهُ، فإنْ وَجَدَ سَهْمَهُ في صَيْد بَعْدَ يَوْمٍ أو اثْنَيْن، وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَثْراً غَيْرَ سَهمِه، فإنْ شاءَ فَلْيَأْكُلُهُ».

قال: «وإذا أرْسَلَ عَلَيه (١٠ كَلْبَهُ، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ أَكُلُ مِنْهُ، فلا يَأْكُلُ، فإنَّهُ إنَّما فإنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ، فَلْيَأْكُلُ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فلا يَأْكُلُ، فإنَّهُ إنَّما أَمْسَكَ على نَفْسِه، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْهِ، وإنْ أرْسَلَ كَلْبَهُ، فَخَالَطَ كلاباً لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْها، فلا يَأْكُلُ، فإنَّهُ لا يَدْرِي أَيُّها قَتَلَهُ» (٢).

<sup>=</sup> فيعرض عنها.

قلنا: شرح السندي لهذه اللفظة في لهذا الموضع، وحقُّها أن تورَد في الحديث (١٨٢٧١).

<sup>(</sup>١) لفظ: «عليه» ليس في (ظ١٣)، وهو نسخة في (س).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي، وعاصم الأحول: هو ابن سُليمان، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبى.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (۸٤٥٨)، والبخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (٦) (٧)، وأبو داود (٢٨٤٩) و(٢٨٥٠)، وابن ماجه (٣٢١٣)، والتسرمذي (١٤٦٩)، والنسائي في «المجتبى» ٧/١٧٩ و١٩٢ =

۱۹۳۸۹ حدثنا حُسين، حدثنا جرير، عن محمد، عن أبي عُبيدة بن جُذيفة أن رجلاً قال... قلتُ:

أسأل عن حديث عديً بن حاتِم وأنا في ناحية الكوفة، أفلا أكونُ أنا الذي أسمعُه منه؟! فأتيتُه، فقلتُ: أتعرِفُني؟ قال: نعم، فذكرَ الحديث. وقال فيه: «ألَسْتَ رَكُوسِيّاً؟» قلتُ: بلى. قال: «أولَسْتَ تَرْأُسُ قَوْمَكَ؟» فقلتُ: بلى. قال: «أولَسْتَ تأخُذُ المِرْباعَ؟» قلتُ: بلى. قال: «ذاكَ لا يحِلُّ لَكَ في دِينكَ» قال: فتواضَعَتْ مني نفسي. فذكر الحديث(۱).

<sup>=</sup>و١٩٢-١٩٢، وفي «الكبرى» (٤٧٧٤) و(٤٨١٠) و(٤٨١١)، والطبري في «التفسير» (١١٢٠٩) و(١١٢١٧)، وأبو عوانة ٥/١٣٢-١٣٣، وابنُ حبان (٥٨٨٠)، والطبراني في «الكبير» ١/(١٥٤)- (١٥٧)، والدارقطني ٤/٤٩٤، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٣٦/٩ و٢٣٨ و٢٣٩-٢٣٩ و٢٤٤، وفي «معرفة السنن» ٢٤/-٤٤١، والخطيب البغدادي في «التاريخ» ٢٢/-٣٣٠-٣٣١ من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وعلَّقه البخاري (٥٤٨٥) عن عبد الأعلى (وهو ابنُ عبد الأعلى) بصيغة البجزم، فقال: وقال عبد الأعلى، عن داود، عن عامر -يعني الشعبي- عن عدي، أنه قال للنبي عَلَيْهُ: يَرمي الصيدَ، فيفتقر أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً، وفيه سهمه. قال: «يأكل إن شاء». ووصله أبو داود (٢٨٥٣) عن الحسين بن معاذ، عن عبد الأعلى، به.

وللحديث طرق أخرى، سلف أولها برقم (١٨٢٤٥).

<sup>(</sup>۱) بعضه صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل أبي عبيدة بن حذيفة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين: هو ابن محمد المرُّوذي، وجرير: هو ابن حازم، ومحمد: هو ابن سيرين. وقول أبي عبيدة بن حذيفة: أن=

٣٨٠/١ حدثنا يزيد، أخبرنا زكريا بنُ أبي زائدة وعاصمٌ الأحول، عن الشَّعبيِّ الشَّعبيِّ

عن عديِّ بن حاتِم، قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن صيدِ المِعْراض، فقال: «ما أصابَ بِعَرْضِهِ، فَكُلْ، وما أصابَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ».

وسألتُهُ(') عن صيد الكَلْب، فقال: "إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَك، وذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ('')، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ، فكُلْ، وإنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ كَلْبِك، وقَدْ قَتَلَهُ، وَخَشِيتَ أَنْ يكونَ قَدْ أَخَذَهُ مَعَهُ، فلا تَأْكُلْ، فإنَّكَ إنَّما ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ على كَلْبِك، ولَمْ تَذْكُرْهُ على غَيْره»('').

<sup>=</sup> رجلاً قال.. يعني أن هٰذا الرجل روى له هٰذا الحديث، ثم سمعه أبو عبيدة من عديِّ بن حاتِم دون واسطة...

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٢٤/١٤ ٣٣٥ عن حسين بن محمد، بهذا الإسناد.

وسلف بطوله برقم (١٨٢٦٠) وذكرنا الصحيح منه هناك.

<sup>(</sup>١) في (م): وسألت.

<sup>(</sup>٢) لفظ «عليه» ليس في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٨٢٤٥) غير شيخ أحمد، فهو هنا يزيد: وهو ابن هارون، وقرن هنا بزكريا عاصماً الأحول، وزكريا بن أبي زائدة صرح بالتحديث هناك.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ١٨٣/٧، وفي «الكبرى» (٤٧٨٥)، وأبو عوانة ٥/٣٣٣ -٣٣٤ و١٣١، والبيهقي عوانة ٥/٣٣٣ و٣٣١ و٢٣١، والبيهقي ٩/٢٣٦ و٤٤٦ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

١٩٣٩١ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعبة، حدثنا عبد الله بنُ أبي السَّفَر، وعن ناس ذكرهم شعبة، عن الشَّعبيِّ، قال:

سمعتُ (') عديَّ بنَ حاتِم، قال: سألتُ رسولَ الله عَلَيْ عن المِعْراض؟ فقال رسولُ الله عَلَيْ: "إذا أصابَ بِحَدِّه فَكُلْ ('')، وإذا أصابَ بعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فإنه وَقِيذٌ، فلا تَأْكُلْ».

قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أُرْسِلُ كَلْبِي؟ قال: "إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَسَمَّيْتَ، فَأَخَذَ، فَكُلْ، فإذا "أكلَ مِنْهُ، فلا تَأْكُلْ، فإنَّما أَمْسَكَ على نَفْسِهِ». قال: قلتُ: يا رسول الله، أُرْسِلُ كلبي، فأجِدُ معه كلباً آخر لا أدري أيُّهما أخَذَ؟ قال: "لا تَأْكُلْ، فإنَّما سَمَّيْتَ على كَلْبِكَ، ولَمْ تُسَمِّ على غيرِه»(٤).

<sup>=</sup> وله طرق كثيرة أوردناها عند الرواية (١٨٢٤٥). وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): سألت.

<sup>(</sup>۲) في (ظ۱۳): وهامش (س): فكله.

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣): فإن.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٩٢٩) (٣)، والنسائي في «المجتبى» ١٩٤/ -١٩٥، وفي «الكبرى» (٤٨١٨) مختصراً من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد ولم يسق مسلم لفظه، وتحرف اسم «محمد بن جعفر» في مطبوع «المجتبى» و«الكبرى» إلى «محمد بن يعقوب» وجاء على الصواب في «تحفة الأشراف» //٢٧٩، وليس لمحمد بن يعقوب هذا رواية عن شعبة.

وأخرجه بتمامه ومختصراً الطيالسي (١٠٣٠)، والـدارمي (٢٠٠٩)، والبخاري (١٧٥) و(٢٠٥٤) و(٥٤٧٦) و(٥٤٨٦)، ومسلم (١٩٢٩) (٣)، وأبو داود (٢٨٥٤)، والنسائي في «المجتبى» ١٨٣/٧، وفي «الكبرى» (٤٧٨٣)=

١٩٣٩٢ حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم

عن عدي بن حاتِم، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ، فَخَالَطَ كِلاباً أُخرَى، فَأَخَذَتْهُ جَمِيعاً، فلا تَأْكُلْ، فإنَّكَ لا تَدْرِي أَيُّهُما أَخَذَهُ، وإذا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ، فَخَزَقْتَ، فَكُلْ، فإنْ لَمْ يَنْخَزَق ('')، فلا تأكُلْ، ولا تأكُلْ مِنَ المِعْراضِ إلا ما ذَكَيْتَ، ولا تأكُلْ مِنَ المِعْراضِ إلا ما ذَكَيْتَ، ولا تأكُلْ مِنَ المِعْراضِ إلا ما ذَكَيْتَ، ولا تأكُلْ مِنَ البُنْدُقَةِ إلا ما ذَكَيْتَ» ('').

<sup>=</sup>و(٤٧٨٤)، وأبو عوانة ١٢٦/ و١٢٧ والطبراني في «الكبير» ١/(١٤١) و(١٤٩) و(١٥٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٤٤/، وفي «معرفة السنن» ٢٤٤/١٣ من طرق عن شعبة، به. ليس فيه ذكر ناس غير عبدالله بن أبي السفر.

ولحديث عديٍّ في الصيد طرقٌ كثيرة في «المسند» سلف أولها برقم (١٨٢٤٥).

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): يخزق، وفي (م) و(ق): يتخزق.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح دون قوله: «ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ما بين إبراهيم -وهو النَّخَعي -وعديٍّ بن حاتِم. ورجالُ الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بنُ خَازِم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه كذلك عبد الرزاق (٨٥٣٠) عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عدي قال: سألتُ رسول الله على عن صيد المعراض، فقال: "إذا خَزَقَ فَكُلْ».

وأخرجه ابنُ أبي شيبة في «المصنف» ٥/ ٣٧٨ عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم النَّخَعي قال: «لا تأكُلْ ما أصبتَ بالبُنْدُقة، أر بالحجر إلا أن تُذكِّي».

وأخرجه أيضاً عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا قَتَل الحجر،فلا تأكُلُ».

= وقد انفرد الأعمش في هذه الرواية بزيادة: «ولا تأكل من البُندقة إلا ما ذكَّيت». وقال الإمام أحمد -كما في «العلل» ١٠/١ -حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، قال: قلت للأعمش: حديث البُندقة ليس من حديثك؟ قال: ما أصنع به؟ لم يتركوني، قالوا: إن شعبة حدَّث به عنك.

وسلف مطولاً برقم (١٨٢٤٥) بإسناد صحيح على شرط الشيخين ليس فيه ذكر صيد البندقة.

وعلَّق البخاري في المقتولة بالبندقة عن ابن عمر بصيغة الجزم قبل الحديث (٥٤٧٦)، فقال: وقال ابنُ عمر في المقتولة بالبُندقة: تلك الموقوذة. ثم قال البخاري: وكرهه سالم، والقاسم، ومجاهد، وإبراهيم، وعطاء، والحسن، وكره الحسنُ رمي البُندقة في القرى والأمصار، ولا يرى به بأساً فيما سواه.

قلنا: أما أثر ابن عمر؛ فوصله البيهقي في «السنن» ٢٤٩/٩ من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير -هو ابن محمد- عن زيد بن أسلم، عنه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٧٨/٥ عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البُندقة والحجر.

ولمالك في «الموطأ» ٤٩١/٢ - ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٩٩١/٦ عن نافع: رميتُ طائرين بحجر، فأصبتُهما، فأما أحدهما فمات، فطرحه ابن عمر، وأما الآخر، فذهب عبد الله يذكيه بقدوم، فمات قبل أن يُذكِيه، فطرحه أيضاً.

وأما أثر سالم -وهو ابنُ عبد الله بن عمر- والقاسم -وهو ابنُ محمد بن أبي بكر الصديق- فأخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٨/٥ عن عبد الوهّاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عنهما أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته.

ولمالك في «الموطأ» ٢/ ٤٩١ أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة.

وفي الباب ايضاً عن سعيد بن المسيب، وعكرمة، والشعبي، والحسن عند=

19٣٩٣ - حدثنا مؤمّل، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همّام بن الحارث

عن عديِّ بن حاتِم، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أُرْسِلُ كلبيَ المكلَّب؟ قال: «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكلَّب، وَذَكَرْتَ اسمَ الله''، فأَمْسَكَ عَلَيْك، فَكُلْ». قال: قلتُ: وإنْ قَتَلَ؟ قال: «وإنْ قَتَلَ، ما لَمْ يُشارِكُهُ كَلْبٌ غَيْرُه». قال: قلتُ: يا رسولَ الله، فأرمي بالمعْرَاض؟ قال: «ما خَزَقَ، فَكُلْ، وما أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَقَتَلَ، فلا تَأْكُلْ» (ث).

قال الحافظ في قول الحسن في كراهية رمي البُندقة في القرى والأمصار، ولا يرى به بأساً في الفلاة: جعل مدار النهي على خشية إدخال الضرر على أحد من الناس. والله أعلم. «الفتح» ٢٠٨/٩.

والبُندقة: معروفةٌ، تتخذ من طينٍ، وتيبس، فيُرمى بها. قاله الحافظ في «الفتح» ٦٠٧/٩.

(١) في (ظ١٣): اسم الله عليه.

(٢) حديث صحيح - مؤمّل - وهو ابن إسماعيل - قد توبع، كما في الرواية التالية، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هـو الشوري، والأعمش: هـو سليمان بن مهران.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧/(٢٠٥) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقرن منصوراً بالأعمش.

وأخرجه البيهقي ٢٣٧/٩ من طريق إبراهيم بن طَهْمان، عن الأعمش، بنحوه مختصراً.

وسلف بإسناد صحيح برقم (١٨٢٤٥) وذكرنا أرقام طرقه هناك.

ابن أبى شيبة ٥/ ٣٧٨ – ٣٧٩.

١٩٣٩٤ - حدثنا عبد الله بنُ الوليد، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همَّام

عن عديِّ بن حاتِم، قال: قلتُ: يا رسول الله. فذكر معناه(١).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الوليد -وهو ابن ميمون المعروف بالعَدَني- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المُعْتَمر، وإبراهيم: هو النَّخَعي، وهمَّام: هو ابن المعرد.

وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (٥٤٧٧)، والترمذي (١٤٦٥)، وأبو عوانة ٥/ ١٢١ و ١٢٦، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (٢٠٢) (٢٠٥)، والبيهقي في «السنن» ٢٩/٩، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٧٢) من طرق، عن سفيان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسلف برقم (١٨٢٦٦) عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن منصور، بهٰذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وسلف من طريق الشعبي عن عدي برقم (١٨٢٤٥)، وذكرنا أرقام طرقه الأخرى هناك.

## مدي<u>ث عبالشربن أبي ساؤف</u>خً

١٩٣٩٥ حدثنا هُشَيْم، أخبرنا الشيباني

عن عبد الله بن أبي أوْفى، قال: كنا مع رسولِ الله عَلَيْ في سَفَرٍ في شهر رمضان، فلما غابتِ الشمسُ، قال: «انزِلْ يا فُلانُ (۱)، فاجْدَحْ لنا» قال: يا رسولَ الله، عليك نهار، قال: «انزِلْ فاجْدَحْ» قال: ففعل، فناوله، فشرب، فلما شرب، أوْمأ بيده إلى المغرب، فقال: «إذا غَرَبَتِ الشَّمْسُ هاهنا، جاءَ (۱) الليلُ مِنْ هاهنا، فقد أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (۱).

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمة عبد الله بن أبي أوفي قبل الحديث (١٩١٠٢).

<sup>(</sup>۲) في (ظ۱۳) وهامش (ق): انزل يا بلال، وهي رواية أبي داود.

<sup>(</sup>٣) عند مسلم والبيهقي: وجاء.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابنُ بَشِير، وقد صرَّح بالتحديث. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

وأخرجه مسلم (١١٠١) (٥٢)، والبيهقي في «السنن» ٢١٦/٤ من طريق هُشَيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابسن أبي شيبة ١١/٣-١١، والبخاري (١٩٥٥) و(١٩٥٦) و(١٩٥٨) و (١٩٥٨) و (١٩٥٨) و (١٩٥٨) و (١٩٥٨) و أبو داود (٢٣٥٢)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ٢/٠٢٥)، وابن حبان (٣٥١١)، والبغوي في «شرح السنة» (١٧٣٤) من طرق عن الشيباني، به.

وسيرد بالرقمين: (١٩٣٩٩) و(١٩٤١٣).

وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (١٩٢).

وعن أبي هريرة سلف برقم (٩٨١٠) وذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك.

قوله: عليك نهار؛ قال الحافظ في «الفتح» ١١٧/٤: يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصَّحو، فيظن أن الشمس لم تغرب، ويقول: لعلها غطَّاها شيءٌ من جبل ونحوه، أو كان هناك غيم، فلم يتحقق الغروب، وأما قول الراوي: (يعني عند البخاري برقم ١٩٥٦: وغربت الشمس) فإخبار منه بما في نفس الأمر، وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت، توقَّف؛ لأنه حينئذ يكون معانداً، وإنما توقَّف احتياطاً واستكشافاً عن حكم المسألة.

ثم قال الحافظ: وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك، فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلاثاً، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة واحدة، وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة.

قلنا: قد وقعت المراجعة مرتين في الرواية (١٩٣٩٩)، وثلاثاً في الرواية (١٩٣٩).

ثم ذكر الحافظ أن في الحديث من الفوائد بيان وقت الغروب، وأن الغروب متى تحقَّق كفى، وفيه إيماءٌ إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب، فإنهم يؤخِّرون الفطر عن الغروب، قال: وتأخير أهل الكتاب له أمد، وهو ظهور النجم.

قال السندي: قوله: فاجْدَحْ لنا؛ بهمزة وصل، وسكون جيم، وفتح دال مهملة، ثم حاء مهملة: أمرٌ من الجَدْح، وهو للخلط، أي: اخلط السويق بالماء، أو اللبن بالماء، لأُفطر عليه.

عليك نهار: كأنه قال ذلك بناءً على ظنه، وأنه اشتبه عليه ضوء الشمس .

جاء الليل من ها هنا: بدل من غابت الشمس ها هنا.

فقد أفطر الصائم، أي: دخل في وقت الإفطار، أو ما بقي صائماً، إذ لا صوم في الليل، أكل أو لم يأكل. ١٩٣٩٦ - حدثنا هُشيم، أخبرنا الشَّيباني، عن محمد بن أبي المُجالد مولى بني هاشم، قال:

أرسلني ابنُ شدّاد وأبو برُدة، فقالا: انطلقْ إلى ابن أبي أوفى، فقل له: إنَّ عبد الله بن شداد وأبا بردة يُقرئانِك السلام، ويقولان: هل كنتم تُسْلِفُون في عهد رسول الله على في البُرِّ والشعير والزيت (۱۰)؟ قال: نعم، كنا نُصِيبُ غنائمَ في عهد رسول الله على الله على البُرِّ والشعير والتمر والزيت. فقلت: عند الله عن كان له زرع، أو عند مَنْ ليس له زرع؟ فقال: ما كنّا نسألهم عن ذلك. قال: وقالا لي: انطلق إلى عبد الرحمٰن بن أبزى، فاسأله. قال: فانطلق، فسأله، فقال مثلَ ما قال ابنُ أبى أوفى.

وكذا حدثناه أبو معاوية، عن زائدة، عن الشيباني، قال: والزيت(٢).

<sup>(</sup>۱) في (س) و(ص) و(م): والزبيب، والمثبت من (ظ۱۱) و(ق) وهو الصواب، فقد قال الإمام أحمد في الإسناد الآتي: وكذا حدثناه أبو معاوية، عن زائدة، عن الشيباني، قال: والزيت. قلنا: وجاء لفظ «الزيت» كذلك من رواية عبد الواحد بن زياد، ومن رواية سفيان عن الشيباني عندالبخاري (٢٢٤٤) و(٢٢٥٤). وجاء بلفظ: «الزبيب» في الرواية السالفة برقم (١٩١٢)، ومن طريق جرير عن الشيباني عند البخاري

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبي المجالد -ويقال: اسمه عبد الله- فمن رجال البخاري، وهو ثقة. هُشيم: هو ابنُ بشير، وقد صرح بالتحديث، والشيباني: هو أبو إسحاق =

۱۹۳۹۷ حدثنا عمرو بن الهيثم، حدَّثنا شُعْبةُ، عن سليمان الشيباني عن ابنِ أبي أوفى، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن نبيذ الجَرِّ الأُخْضر. قال: قلتُ: فالأبيض؟ قال: لا أدري(١٠).

١٩٣٩٨ حدثنا سفيان، حدثنا أبو يعفور، عبديٌّ مولى لهم، قال:

ذهبتُ إلى ابن أبي أوفى أسألُه عن الجراد؟ قال: غزوتُ مع رسول الله ﷺ ستَّ غزوات نأكُلُ الجراد(٢).

=سليمان بن أبي سليمان. عبدُ الله بن شداد من صغار الصحابة، وأبو بُرْدة: هو ابنُ أبي موسى الأشعري.

وأخرجه ابن حبان (٤٩٢٦) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، لم يذكر ابنَ أَنْزَى.

وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠٧٧)، والبخاري (٢٢٤٥–٢٢٤٥)، و(٢٢٥٠) و (٢٢٥٠)، وأبو داود (٣٤٦٦)، والحاكم ٢/٤٤-٤٥، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢/٠١ و٢٠-٢٦ من طرق عن الشيباني، بنحوه.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

قلنا: قد أخرجه البخاري كما سلف.

وسلف برقم (١٩١٢٢).

قال السندي: قوله: هل كنتم تُسْلِفون، من الإسلاف والتسليف، والمراد: السَّلَم.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن الهيثم من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وسلف برقم (۱۹۱۰۳).

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو يعفور العَبْدي: هو الكبير، اسمه وقدان، ويقال: واقد..

وأخرجه الشافعي في «سننه» (٥٧٨)، وعبد الرزاق (٨٧٦٢)، والحميدي=

سمعتُ عبدَ الله بنَ أبي أوفى قال: كنّا مع النبيّ على في سفر، فقال لرجل: «انْزِلْ فاجْدَحْ لَنا» – قال سفيان مرة: «فاجْدَحْ لنا» – قال: «انْزِلْ فاجْدَحْ لنا» – قال: «انْزِلْ فاجْدَحْ لنا» – وقال سفيان مرة: «فاجْدَحْ لي» – قال: يا رسولَ الله، الشمس! قال: «انزِلْ فاجدح» فجَدَح (٬٬٬ فشربَ، فلما شربَ رسولُ الله قال: «أوما بيده نحوَ الليل: «إذا رَأَيْتُم الليلَ قد أَقْبَلَ مِنْ هاهنا، فقد أَفْطَرَ الصَّائِم» ٬٬٬ فقد أَفْطَرَ الصَّائِم» ٬٬٬

<sup>= (</sup>٧١٣)، وابن أبي شيبة ٨/ ٣٢٥، ومسلم (١٩٥١)، والترمذي (١٨٢١)، والنسائي في «المجتبى» ٧/ ٢١٠، وفي «الكبرى» (٤٨٦٩)، وابن الجارود في «المنتقى» (٨٨٠)، وأبو عوانة ٥/ ١٨٤، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ٢٥٧، وفي «معرفة السنن» (١٨٨٥)، من طريق سفيان بن عيبنة، بهذا الإسناد.

قال مسلم: قال أبو بكر بن أبي شيبة في روايته: سبع غزوات، وقال إسحاق بن إبراهيم: ست. وقال ابن أبي عمر: ست أو سبع.

وسلف برقم (۱۹۱۱۲) من طريق سفيان الثوري، وفيه: سبع غزوات. وانظر (۱۹۱۵۰).

<sup>(</sup>۱) وقع في (م): «وقال سفيان مرة: يا رسول الله، قال: اجْدَح، قال: يا رسول الله، قال: اجْدَح، فجدح». والسقط فيها ظاهر.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة.

وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٩٤)، والحميدي (٧١٤)، والبخاري (١٩٤١)، ومسلم (١١٠١) (٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣١١)، وأبن حبان (٣٥١٢) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

١٩٤٠٠ حدثنا سفيان، عن الشَّيباني

عن ابنِ أبي أوفى، قال: أصَبْنا حُمُراً خارجاً من القرية، فقال رسولُ الله عَلَيْةِ: «اكْفَؤُوا القُدُورَ بما فِيها». فذكرتُ ذٰلك لسعيد ابن جُبير، فقال: إنما نهى عنها أنها كانت تأْكلُ العَذِرَة (١٠).

١٩٤٠١ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عُبيد بن الحسن

عن عبد الله بنِ أبي أوفى، قال: كان رسولُ الله عَلَيْ إذا قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه» قال: «اللّهُم رَبَّنا(٢) لَكَ الحمدُ مِلْءَ السَّمَاءِ(٣)، ومِلْءَ الأرْضِ، ومِلْءَ ما شِئْتَ مِن شيءٍ بَعْد»(١).

<sup>=</sup> وسلف برقم (۱۹۳۹).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

وأخرجه الشافعي في «السنن» (٥٩٠)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٨٧٢٢)، والنسائي في «المجتبى» ٢٠٣/، وأبو عوانة ٥/ ١٦٢ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقرن عبد الرزاق بالشيباني أبا إسحاق الهَجَري.

وسلف برقم (۱۹۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) لفظ: «ربنا» ليس في (ظ١٣) ولا (ص)، وأشير إليها في (س) على أنها نسخة.

<sup>(</sup>٣) في (م): السموات.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٩١٠٤) غير أن شيخ أحمد هنا: هو أبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه ابن حزم في «المحلى» ١١٩/٤ من طريق الإمام أحمد، بهٰذا الإسنــاد.

١٩٤٠٢ - حدَّثنا إسماعيل، أخبرنا لَيْث، عن مُدْرِك

عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يدعو فيقول: «اللَّهُمَّ طَهِّرْني بالثَّلْجِ والبَرَدِ والماءِ الباردِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما طَهَّرْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبينَ ذُنُوبِي كما باعَدْتَ بينَ المَشْرِق والمَغْرِب، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، ونَفْس لا تَشْبَعُ، ودُعاءٍ لا يُسْمَعُ، وعِلْم لا يَنْفَعُ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هؤلاءِ الأَرْبَعِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ يَشْعَهُ، وَمِرَدًا عَيْرَ مُخْزِ» (١).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٧/، ومسلم (٢٠٦) (٢٠٢) -ومن طريقه ابن حزم ٢١٩/٤ وأبو داود (٨٤٦)، والمزي في «تهذيبه» (في ترجمة عُبيد بن الحسن المزني) من طريق أبي معاوية الضرير، به.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح لغیره، ولهذا إسناد ضعیف، لیث -وهو ابن سلیم-ضعیف، ومدرك: هو ابن عمارة بن عقبة بن أبي معیط، روی عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وإسماعیل: هو ابن عُلیة.

وقوله: «اللهم طهِّرني بالثلج والبَرَد والماء والبارد، اللهم طهِّر قلبي من الخطايا كما طهَّرت الثوب الأبيض من الدنس» سلف بإسناد صحيح برقم (١٩١١٨).

وقوله: «وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب» له شاهد من حديث عائشة عند البخاري (٦٣٦٨)، وسيرد ٦/٥٧.

وقوله: «اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يُسْمَع، وعلم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع». له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو؛ سلف برقم (٢٥٥٧)، وإسناده صحيح.

وقوله: «اللهم إني أسألك عيشة تقية، وميتة سوية، ومردًّا غير مُخْزٍ» حسن=

١٩٤٠٣ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن القاسم الشيباني

عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قدم معاذ اليمن - أو قال: الشام - فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروَّى في نفسه أن رسول الله عَلَيْ أحقُ أن يُعَظَّم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيتُ النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروَّأْتُ في نفسي أنك أحقُ أن تُعظَّم. فقال: «لو كُنْتُ آمُرُ (۱) أحداً أنْ يَسجُدَ لنوسي أنك أحقُ المرأة أنْ تَسجُد لزوْجها، ولا تُؤدِي المرأة حَقَّ لأحدٍ، لأمرتُ المرأة أنْ تَسجُد لزوْجها، ولا تُؤدِي المرأة حَقَّ الله عز وجل عليها كُلَّه حتى تُؤدِي حَقَّ زَوْجها عليها كُلَّه، حتى لو سَألها نَفْسَها وهي على ظَهْرِ قَتَبٍ لأعْطَنْهُ إيَّاه (۱).

<sup>=</sup> لغيره، فله شاهد ضعيف من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الدعاء» (١٤٣٥)، والحاكم ١/١٥٥.

<sup>(</sup>۱) فی (ط۱۳) وهامش (س): آمراً.

<sup>(</sup>٢) حديث جيد، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، اضطرب فيه القاسم الشيباني، وهو ابن عوف.

فقد رواه عنه أيوب، واختلف عنه:

فرواه إسماعيل بن علية -في هذه الرواية- عن أيوب، عن القاسم، عن ابن أبي أوفى. ابن أبي أوفى.

ورواه معمر، عن أيوب، -عند عبد الرزاق (٢٠٥٩٦)- فقال: عن عوف ابن القاسم، أو القاسم بن عوف، أن معاذ بن جبل . . . فجعله من مسند معاذ.

ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، واختلف عنه:

فرواه يحيى بن آدم وإسحاق بن هشام التمار وعفان، عن حماد، عن أيوب=

= عن القاسم الشيباني، فقالوا: عن ابن أبي أوفى، عن معاذ . . . فجعلوه من مسند معاذ بن جبل، ومن طريق عفان أخرجه الشاشي (١٣٣٢)، وقرن بحماد وُهيباً.

ورواه أزهر بن مروان عند ابن ماجه (١٨٥٣)، ومحمد بنُ أبي بكر المقدمي عند البيهقي في «السنن» وسليمان بن حرب عند البيهقي في «السنن» / ٢٩٣، ثلاثتهم عن حماد، عن أيوب، عن القاسم، فقالوا: عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ . . . جعلوه من مسند ابن أبي أوفى.

ورواه إسحاقُ بنُ هشام، عن حماد -فيما ذكر الدارقطني في «العلل» ٦/ ٣٨- فقال: عن أيوب وابن عون، عن القاسم الشيباني، قال الدارقطني: فأغرب بذكر ابن عون، ولم يتابَع عليه.

ورواه مؤمَّلُ بنُ إسماعيل، عن حماد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، فقال: عن زيد بن أرقم، عن معاذ. قال الدارقطني: جعله من رواية زيد بن أرقم، عن معاذ، ولم يُتابَع على هذه الرواية، عن حماد بن زيد.

ورواه قتادة -عند البزار (١٤٦٨) «زوائد»، والطبراني في «الكبير» (٥١١٦) و(٥١١٧) عن القاسم بن عوف، فقال: عن زيد بن أرقم، قال: بعث النبي معاذاً . . .

ورواه هشام الدَّسْتوائي، عن القاسم في الرواية (١٩٤٠٤)، فقال: عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، عن أبيه، عن معاذ.

ورواه النَّهَّاس بن قَهْم -عند البزار (١٤٧٠) «زوائد» -عن القاسم الشيباني، فقال: عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن صهيب، أن معاذاً . . . قال البزار: وأحسب الاختلاف من جهة القاسم.

وقال ابنُ أبي حاتم في «العلل» ٢٥٢/٢-٢٥٣: وأخاف أن يكون الاضطراب من القاسم، وجزم الدارقطني في «العلل» ٣٩/٦ أن الاضطراب فيه من القاسم، فقال: والاضطراب فيه من القاسم بن عوف.

وأخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (٢٨٦)، والبيهقي في «الدلائل» ٢٩/٦=

= من طريق أبي الورقاء -وهو فائد بن عبد الرحمٰن - عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: بينما نحن قعود مع النبي اله إذ أتاه آت، فقال: إنَّ ناضح آلِ فلان قد أَبِّقَ عليهم، قال: فنهض رسول الله اله اله اله من البعير، فلما رسول الله اله الله الله المن من البعير، فلما رآه البعير سجد . . . إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: «لو كنتُ آمِراً أحداً . . . » وأبو الورقاء قال البخاري في «التاريخ الكبير» ١٣٢/٧: منكر الحديث، وسيرد بعد الرقم (١٩٤١) أن أحمد ضرب على حديثه، وكان عنده متروك الحديث.

وبنحو سياق حديثه هذا سلف من حديث أنس برقم (١٢٦١٤). وسيرد برقم (١٩٤٠٤).

وسيرد من حديث الأعمش، عن أبي ظُبيان، عن معاذ بن جبل ٢٢٧/٥. وأبو ظَبيان لم يسمع من معاذ. قال الدارقطني: وهو الصحيح. قلنا: يعني من طريق حديث معاذ.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (١١٥٩)، وابن حبان (٤١٦٢)، وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي.

وآخر من حديث أنس بن مالك، سلف برقم (١٢٦١٤)، وفي إسناده خلف ابن خليفة، اختلط قبل موته، ومع ذلك جوَّد إسنادَه المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» ٣/ ٥٥.

وثالث من حديث عائشة سيأتي ٧/٦، وفي إسناده علي بن زيد بن حُدعان.

ورابع من حديث قيس بن سعد عند أبي داود (٢١٤٠)، والحاكم ٢/١٨٧، وفي سنده شريك النخعي، وحديثه حسن في الشواهد.

وخامس من حديث ابن عباس عند الطبراني (١٢٠٠٣)، وفي إسناده أبو عزة الدباغ الحكم بن طهمان، وهو ضعيف، وأبو عون الزيادي، لم نعرفه. = = وقوله: «ولا تؤدِّي المرأة حقَّ اللهِ عز وجل ...» إلى قوله: «حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قَتَب» له شاهد من حديث طَلْق بن علي عند الترمذي (١١٦٠)، والطبراني في «الكبير» (٨٢٤٠) بلفظ: «إذا الرجل دعا زوجته لحاجته، فلتأته، وإن كانت على التَّتُور». وإسناده حسن من أجل قيس ابن طَلْق، وقال الترمذي: لهذا حديث حسن غريب.

وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٤٣٦) بلفظ: «والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها».

وهو عند البخاري (٥١٩٣)، ومسلم (١٤٣٦) (١٢٢) بلفظ: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح».

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس عند ابن ماجه (٩٧١)، والطبراني في «الكبير» (١٢٢٥) بلفظ: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة...» وذكر منهم: «وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان». وصححه ابن حبان (١٧٥٧).

وعن أبي أمامة عند الترمذي (٣٦٠) بلفظ: «ثلاثة لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم...» وذكر منهم: «وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط». وحسَّنه الترمذي.

وعن جابر بن عبد الله مرفوعاً عند ابن خزيمة (٩٤٠)، وابن حبان (٥٣٥٥) بلفظ: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة . . . . » وذكر منهم: «المرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى». وفي إسناده زهير بن محمد التميمي، رواية أهل الشام عنه غيرُ مستقيمة، وهذا منها، ورواه الطبراني في «الأوسط» (٩٢٢٧) وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف يعتبر به.

قال ابن الأثير: القَتَب للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه: الحثُّ لهنَّ على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا يَسَعُهُنَّ الامتناعُ في هٰذه الحال، فكيف في غيـرهـا.

القاسم بن عوف رجلٍ من أهل الكوفة أحدِ بني مرَّة بن همَّام، عن عن عن عن عن عبد الرحمٰن بن أبي عن أبيه عن عن عن عن عن أبيه عن معاذ بن جبل قال:

إنه أتى الشام، فرأى النصارى. فذكر معناه، إلا أنه قال: فقلتُ: لأيِّ شيءٍ تصنعون لهذا؟ قالوا: لهذا كان تحية الأنبياء قبلنا، فقلتُ: نحن أحقُ أن نصنعَ لهذا بنبيّنا. فقال نبيُ الله على أنبيائهم كما حَرَّفُوا(٢) كتابَهُم، إنَّ الله عز وجل أبدلنا خيراً مِن ذلك السّلامَ تَحِيّةَ أهلِ الجنّة»(٣).

<sup>=</sup> قلنا: والإكاف، ويقال: الوكاف: برذعة الحمار، وهي كالسرج للفرس. قال السندى: قوله: لبطارقتها؛ بفتح الموحدة.

وأساقفتها: بفتح الألف، والمراد لرؤسائها وعلمائها.

فروَّى: بتشديد الواو، وآخره همزة في الأصل، إلا أنه اشتهر بالتخفيف، يقال: روَّأْتُ في الأمر، إذا فكرت فيه، وفي «المصباح»: الرَّوِيَّة: الفكر والتدبير في الأمر، وهي كلمة جرت على ألسنتهم بغير همز تخفيفاً، وهي من روَّأْت في الأمر، بالهمز، فقولُ: فروأْتُ في نفسي، ظهر فيه الهمزُ على الأصل.

<sup>(</sup>۱) قوله: حدثنا علي، سقط من (س) و(ص) و(ق) و(م)، وثبت في (ط۱۳)، و«أطراف المسند»، لكن محققه حذفها، ظنَّها مقحمة. وعلي -وهو ابن المديني- يروي عن معاذ بن هشام.

<sup>(</sup>٢) في (م): حرقوا، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) جيد دون قوله: «إنهم كذبوا على أنبيائهم.. إلى آخر الحديث. ولهذا إسناد ضعيف الإضطرابه، وقد بسطنا القول في اضطرابه في الرواية السالفة برقم
 (١٩٤٠٣).

١٩٤٠٥ - حدَّثنا يحيى، عن شُعْبة، عن عمرو بن مُرَّة، قال:

سَمِعْتُ عبدَ الله بنَ أبي أوْفى، قال: كان النَّبِيُّ ﷺ إذا أتاه قَوْمٌ بِصَدَقَته، فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ أبي أوْفَى»(١).

المعنى ابنَ أبي خالد عن إسماعيل، يعني ابنَ أبي خالد قال: قلتُ لعبدِ الله بنِ أبي أوْفَى: هل بَشَرَ رسولُ الله عَلَيْ خديجة؟ قال: نَعَمْ، بَشَرها ببيتٍ من قَصَبِ، لا صَخَبَ فيه ولا

<sup>=</sup> وأخرجه البزار في "مسنده" (١٤٦١) (زوائد)، والطبراني في "الكبير" (٩٠)/٢٠ مختصراً، والحاكم ١٧٢/٤ من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وليس عندهم: إن الله عز وجل أبدلنا خيراً من ذلك السلام، تحية أهل الجنة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وذكره الهيشمي في «المجمع» ٣٠٩/٤ ونسبه لأحمد والبزار، وقال: ورجال البزار رجال الصحيح، وكذلك طريق من طرق أحمد، وروى الطبراني بعضه أيضاً. وسلف برقم (١٩٤٠٣).

وقوله: «السلام تحية أهل الجنة» له شاهد موقوف من حديث ابن عباس، فيما ذكر الحافظ في «الفتح» ١٣/١١، ونسبه إلى البيهقي في «الشُّعب».

وتحريفُ أهل الكتاب لكتابهم وكذبُهم على أنبيائهم؛ مما جاء في كتاب الله في غير موضع، وجاء فيه كذلك أن تحية أهل الجنة السلام في قوله تعالى: ﴿تحيتهم فيها سلام﴾ [يونس: ١٠] و[إبراهيم: ٢٣].

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩١١١) غير أن شيخ أحمد هنا: هو يحيى، وهو ابنُ سعيد القطَّان.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣٦٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

نصَب (۱).

١٩٤٠٧ - حدَّثنا يحيى، عن إسماعيل

حدثنا عبدُ الله بنُ أبي أوفى، قال: اعتمرَ رسولُ الله ﷺ، فَطَافَ بالبيت، ثم خَرَجَ، فطاف بين الصَّفا والمَرْوة، وجعلْنا نَسْتُرُهُ من أهل مكة أن يَرمِيه أحدٌ، أو يصيبه بشيءٍ، فسمعتُه يدعو على الأحزاب: يقول: «اللهُم مُنْزِلَ الكِتابِ، سَرِيعَ الحِساب، هازِمَ (٢) الأحزاب، اللهُم اهزِمهُم وزَلْزِلْهُم) (٣).

١٩٤٠٨- حدثنا وكيع، حدثنا مالك بن مِغْوَل، عن طلحةَ بنِ مُصَرِّف

قال: قلتُ لعبد الله بنِ أبي أوْفى: أوصى النَّبيُّ ﷺ بشيء؟ قال: لا. قلتُ: فكيف أمرَ المسلمين بالوَصِيَّة؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل''.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩١٢٨) غير أن شيخ أحمد هنا هو يحيى بن سعيد، وهو القطان.

وأخرجه البخاري (٣٨١٩) من طريق يحيى، بهٰذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣) و(ق): اهزم.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٢١٩)، وابن خزيمة (٢٧٧٥)، وابن حبان (٣٨٤٣) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (۱۹۱۰۷) و(۱۹۱۰۸).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩١٢٣) غير شيخ أحمد، فهو هنا وكيع، وهو ابنُ الجرَّاح الرؤاسي.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢/٠٢، وابن أبي شيبة في «مصنفه»=

444/£

قال مالك بن مِغْوَل: قال طلحة: وقال الهُزَيل بن شُرَحْبيل: أبو بكر رضي الله عنه كان يتأمَّرُ على وَصِيِّ رسول الله على أبو بكر رضي الله عنه أنه وَجَدَ من رسولِ الله على عهداً، فَخُزِمَ أَنْفُهُ بِخِزَام.

١٩٤٠٩ حدّثنا يزيد، أخبرنا المَسْعُوديّ، عن إبراهيم أبي إسماعيل السَّكْسَكي

عن عبد الله بن أبي أوْفَى، قال: أتى رجلٌ النَّبيَ عَلَيْهُ فقال: يا رسولَ الله، إني لا أقرأُ القُرْآن، فَمُرْني بما يُجْزِئني منه. فقال له النَّبيُ عَلَيْهُ: «قُل: الحمدُ لله، وسُبْحَانَ الله، ولا إله إلا الله، والله أكْبَرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله». قال: فقالها الرجل، وقَبضَ كَفَّه، وعَدَّ خمساً مع إبهامه، فقال: يا رسولَ الله، هٰذا

<sup>=</sup> ٢٠٦/١١ -ومن طريقه مسلم (١٦٣٤) (١٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٠٦/١٤ وابن ماجه (٢٦٩٦) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (٧٢٢)، وابنُ سعد في «الطبقات» ٢٦٠/٢ و٣/١٨٣، والدارمي في «سننه» (٣١٨٠) من طرق عن مالك بن مغول، به.

وقد سلف برقم (۱۹۱۲۳).

وهُزَيل بن شُرَحْبيل: أحدُ كبار التابعين، ومن ثقات أهل الكوفة.

قال السندي: قولُه: كان يتأمَّر على وصيِّ رسول الله ﷺ، قاله على وجه الإنكار لما زعمه الروافض أن عليًا كان وصيّاً إلا أنه تقدَّم عليه أبو بكر!

فخُزِمَ أَنْفُهُ، أي: فانقادَ له انقيادَ البعير الذي في أنفه خِزام -بكسر الخاء، وهي الزِّمام، بالكسر -لصاحبه.

لله تعالى، فما لنفسي؟ قال: «قُل: اللّهُمَّ اغْفِرْ لي، وارْحَمْني، وعافِني، واهْدِني، وارْزُقْني». قال: فقالها، وقبض على كَفّه الأُخرى، وعدَّ خمساً مع إبهامه. فانطلقَ الرجل وقد قَبَضَ كَفَيْه جميعاً، فقال النبي عَلَيْهُ: «لقد مَلاً كَفَيْهِ مِنَ الخَيْر»(۱).

١٩٤١٠ قال أبو عبد الرحمٰن: وكان في كتاب أبي: حدثنا يزيدُ
 ابنُ هارون، أخبرنا فائدُ بنُ عبد الرحمٰن، قال:

سمعتُ عبدَ الله بنَ أبي أوْفى قال: كنتُ عند رسولِ الله ﷺ فأتاه غلام، فقال: يا رسول الله إنَّ هاهنا غلاماً يتيماً، له أمُّ أرملة وأختُ يتيمة، أطعِمْنا مما أطْعَمَك الله تعالى، أعطاك الله مما عنده حتى ترضَى. فذكر الحديثَ بطولِه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم السكسكي، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (۱۹۱۱)، ويزيدُ بنُ هارون -وقد روى عن المسعودي، وهو عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عتبة بعد الاختلاط -توبع.

وأخرجه الطيالسي (٨١٣) -ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير» (١٠١٣) وفي «معرفة السنن والآثار» (٤٧٨١)-، والطبراني في «الدعاء» (١٧١٣) من طريق عمرو بن مرزوق، وابن عدي ٢١٤/١ من طريق عاصم بن علي، والبيهقي في «السنن» ٣٨١/٢ من طريق أبي النضر، كلهم (الطيالسي، وعمرو ابن مرزوق، وعاصم بن علي، وأبو النضر) عن المسعودي، بهذا الإسناد. وعمرو بن مرزوق سمع من المسعودي قبل اختلاطه.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، فائدُ بنُ عبد الرحمٰن، ويكنى أبا الورقاء؛ قال الذهبي في «الميزان»: تركه أحمد والناس، وروى عباس عن يحيى: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث. قلنا: وقد ذكر عبدُ الله عقب الحديث التالي أن أباه =

ابع: حدثنا يزيد الرحمٰن: وكان في كتاب أبي: حدثنا يزيد ابن هارون، أخبرنا فائدُ بنُ عبد الرحمٰن، قال:

سمعتُ عبدَ الله بنَ أبي أوفى، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله عليه فقال: يا رسول الله، إنَّ هاهنا غلاماً قد احتُضِرَ، يُقال له: قل: لا إله إلا الله، فلا يستطيع أن يقولها. فقال: «أليْسَ كانَ يَقُولُها في حياتِهِ؟» قال: بلى. قال: «فما مَنَعَهُ منها عند موته؟». فذكر الحديث بطوله(١٠).

وأخرجه بطوله كذلك البزار (١٩١١) (زوائد)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٤١) من طريقين عن فائد بن عبد الرحمٰن، به. قال البزار: لا نعلمه مرفوعاً من وجه إلا من هذا الوجه، وقد تقدم ذكرنا لفائد، يعني ضعفه.

وأخرجه البيهقي أيضاً (١١٠٤٢) من طريق أيوب بن الحسن، عن عبد السلام بن نهشل، عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى. وأيوبُ وعبدُ السلام وأبوه لم نقع لهم على تراجم فيما بين أيدينا من المصادر.

وأورده بطوله الهيثمي في «المجمع» ١٦١/، وقال: رواه البزار بتمامه، وروى أحمد طرفاً من أوله، ثم قال: فذكر الحديث بطوله، وفي الإسناد فائد أبو الورقاء، وهو متروك.

<sup>=</sup> لم يرض حديثه، فضرب عليه، وأنه عنده متروك الحديث.

وأخرجه بطوله الحارثُ في «مسنده» (٩٠٥) (زوائد) عن يزيد بن هارون، بهٰذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، وهو إسناد سابقه.

وأخرجه بطوله البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٨٩٢) من طريق يزيد بن =

فلم يحدث أبي بهذين الحديثين، ضَرَبَ عليهما من كتابه، لأنه لم يَرْضَ حديثَ فائد بن عبد الرحمٰن، وكان (٢) عنده متروك الحديث.

۱۹٤۱۲ حدَّثنا محمد بن جعفر، وحَجَّاج، قالا: حدثنا شُعْبة، قال: سمعتُ أبا المختار من بني أسد

قال: سَمِعْتُ عبدَ الله بنَ أبي أوْفَى، قال: أصابَ رسولَ الله عَلَيْ وأصحابَه عطشٌ. قال: فنزل منزلاً، فأُتيَ بإناء، فَجَعَلَ يسقي أصحابَه، وَجَعلوا يقولون: اشرب، فقال رسول الله عَلَيْهِ: «ساقي القَوْم آخِرُهُمْ». حتى سَقَاهم كُلَّهم (٣).

1981٣ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان الشَّيباني، قال:

سمعتُ عبدَ الله بنَ أبي أوْفَى، قال: كان رسولُ الله ﷺ في سَفَرٍ وهو صائم، فدعا صاحبَ شرابه بشراب، فقال صاحبُ

<sup>=</sup>هارون، بهذا الإسناد. وقال: تفرَّد به فائد أبو الورقاء، وليس بالقوي، والله أعلم.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣/٤٦١ من طريق جعفر بن سليمان، عن فائد به. وقال: ولا يتابعه إلا من هو نحوه.

وذكره الهيثمي في «المجمع» ١٤٨/٨، ونسبه لأحمد والطبراني، وقال: وفيه فائد أبو الورقاء، متروك.

<sup>(</sup>١) في (م) ونسخة في (س): فلم يحدثنا.

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ص) و(م): أو كان، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٩١٢١) سنداً ومتناً، غير أن أحمد قرن هنا بحجاج محمد بن جعفر.

شرابه: لو أمسيتَ يا رسول الله، ثم دعاه، فقال له: لو أمسيتَ. ثلاثاً. فقال رسولُ الله ﷺ: «إذا جاءَ الليلُ مِنْ هاهنا، فقد حَلَّ الإفطار»(١) أو كلمةً لهذا معناها.

١٩٤١٤ – حدَّثنا بَهْزٌ وعَفَّان، المعنى، قالا: حدثنا حماد – يعني ابنَ سلمة – قال عفَّان في حديثه:

حدثنا سعيد بن جُمْهَان - وقال بهز في حديثه: حدثني سعيد ابن جُمْهَان - قال: كُنَّا مع عبدِ الله بن أبي أوْفى نُقاتل(") الخوارج، وقد لَحِقَ غلامٌ لابنِ أبي أوفى بالخوارج، فناديناه: يا فيروز، هذا ابن أبي أوفى. قال: نِعْمَ الرَّجُلُ لو هاجر. قال: ما يقول عدوُّ الله؟ قال: يقول: نِعْمَ الرَّجُلُ لو هاجر. فقال: هِجْرَةٌ بعد هجرتي مع رسول الله ﷺ! يُردِّدُها ثلاثاً، سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ، ثم قَتَلُوه». قال عَفَّان في حديثه: "وقتلوه» ثلاثاً".

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١١٠١) (٥٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضاً (١١٠١) (٥٤) من طريق معاذ العنبري، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ٦/ ٥٢٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، كلاهما عن شعبة، به.

وسلف برقم (۱۹۳۹٥).

قال السندي: قوله: لو أمسيت، أي: لو أخَّرت الإفطار حتى دخلتَ في المساء، لأصبتَ الوقت، ويحتمل أن «لو» للتمني، فلا يحتاج إلى جواب.

<sup>(</sup>۲) في (م): يقاتل.

<sup>(</sup>٣) إسناده جيد، وهو مكرر (١٩١٤٩) غير شيخ أحمد، فهو هنا بَهْز،=

19810 حدَّثنا أبو النَّضْر، حدَّثنا الحَشْرَج بن نُباتةَ العَبْسي كوفي، حدَّثني سعيد بنُ جُمْهَان

<sup>=</sup> وهو ابن أسد العمِّي.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣) و(ق) وهامش (س): لقيت.

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣): ويفعل بهم ويفعل بهم، وكررت الجملة في هامش (س).

<sup>(</sup>٤) في (ظ١٣): فغمزها غمزة بيديه.

<sup>(</sup>٥) قوله: «عليك بالسَّواد الأعظم» لم يكرر في (ظ١٣) و(ق).

<sup>(</sup>٦) رجاله ثقات غير حَشْرَج بنِ نُباتة، فقد وثَّقه أحمد ويحيى بن مَعين، وأبو داود، والعباسُ بن عبد العظيم العنبري، وقال أبو زُرعة: لا بأس به، مستقيمُ الحديث، واختلف قولُ النسائي فيه، فقال في رواية: ليس بالقوي، =

المَّعْبَة، قال: عَمْرُو بِنُ مُرَّةَ أَنبَأني، قال: عَمْرُو بِنُ مُرَّةَ أَنبَأني، قال: سَمِعْتُ عبدَ الله بِنَ أَبِي أَوْفَى –قال: وكان من أصحاب الشَّجَرَةِ–، قال: كان النَّبِيُّ عَلَيْهُ إذا أتاه رَجُلٌ بصدقته، قال: الشَّجَرَةِ–، قال: على آلِ فُلاَنِ». قال: فأتاه أبي بِصَدَقَتِه، فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ فُلاَنِ». قال: فأتاه أبي بِصَدَقَتِه، فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ أبي أَوْفَى»(۱).

١٩٤١٧ - حدثنا عليُّ بنُ عاصم، أخبرنا الهَجَريُّ

قال: خَرَجْتُ في جِنازة بنتِ عبد الله بن أبي أوفى وهو على

<sup>=</sup> وقال في أخرى: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح، يُكتَبُ حديثُه، ولا يُحتجُّ به، وقال ابنُ عديّ: لا بأس به. وسعيد بن جُمهان صدوقٌ له أفراد، فيما قال الحافظ في «التقريب». قلنا: وهذه منها. وقال البخاري: في حديثه عجائب.

وأخرجه مختصراً الطيالسي (٨٢٢)، وابنُ ابي عاصم في «السنة» (٩٠٥)، وابنُ عديِّ في «الكامل» ٢/ ٨٤٧، والحاكم ٣/ ٥٧١ من طرق عن الحَشْرَج بن نُباتة، بهذا الإسناد. وسكت عنه الحاكم (مع تساهله في التصحيح) والذهبيّ.

وأخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٢٣١٣) من طريق قَطَن بن نُسير، عن عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن جُمهان، به. وقَطَن بن نُسير ضعيف.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥/ ٢٣٠، وقال: روى ابنُ ماجه منه طرفاً، ورواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات.

وسلف برقم (۱۹۱۳۰).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩١١١) غير شيخ أحمد، فهو هنا عفان، وهو ابنُ مُسلم الصفّار.

وأخرجه أبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» ٦/ ٥٠٩ -٥١٠، والطبراني في «الدعاء» (٢٠١٢) من طريق عفَّان، بهذا الإسناد.

بَعْلَةٍ له حوّاء - يعني سوداء - قال: فَجَعلْنَ النِّساءُ يَقُلْنَ لقائده: قَدِّمْهُ أمامَ الجِنازة. فَفَعَلَ. قال: فَسَمِعْتُه يقول له: أين الجِنازة؟ قال: فقال: خَلْفَك. قال: فَفَعَلَ ذَلك مَرَّةً، أو مرَّتين. ثم قال: ألم أَنْهَكَ أن تُقدِّمني أمام الجِنازة؟ قال: فَسَمِعَ امرأةً(١) تَلْتَدِمُ - وقال مرة: ترْثي - فقال: مَهْ، ألم أَنْهَكُنَّ عن هٰذا، إنَّ رسولَ الله وقال مرة: ترْثي - فقال: مَهْ، ألم أَنْهَكُنَّ عن هٰذا، إنَّ رسولَ الله عَلَيْ كان ينهى (١) عن المَرَاثي، لِتُفِضْ إحداكُنَّ من عَبْرَتها ما شاءَتْ.

فلما وُضِعَتِ الجِنازة تقدَّم، فكَبَّر عليها أربعَ تكبيرات، ثم قامَ هُنَيَّةً، فَسَبَّح به بعضُ القوم، فانفتل، فقال: أكنتُم تَرَوْنَ أني أُكبِّرُ الخامسة؟ قالوا: نَعَمْ. قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا كَبَر الرَّابعة، قام هُنَيَّةً.

فلمَّا وُضِعَتِ الجِنازة جَلَسَ وجَلَسْنا إليه، فَسُئِلَ عن لحوم الحُمُر الأهلية، فقال: تَلَقَّانا يومَ خيبر حُمُرٌ أهلية خارجاً من القرية، فوقعَ النَّاسُ فيها، فَذَبَحُوها، فإنَّ القُدُورَ لتغلي ببعضها، إذ نادى منادي رسولِ الله ﷺ: «أهْرِيقُوها». فأهرقناها. ورأيتُ على عبد الله بن أبي أوفى مِطْرَفاً من خَزِّ أخضرنا.

<sup>(</sup>١) في (س): امرأته، نسخة.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): ينهانا.

<sup>(</sup>٣) في هامش (س): خارجة.

<sup>(</sup>٤) النهي عن لحوم الحمر الأهلية منه صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم، وهو الواسطي، والهَجَري، وهو إبراهيم بنُ مسلم أبو إسحاق العبدي. والنهي عن لحوم الحمر الأهلية: أخرجه عبد الرزاق في =

## مديث أبي قت دة الأنص اريُّ

١٩٤١٨ - حدثنا محمد بن أبي عدي، عن الحجاج، يعني الصوّاف بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة

عن أبي قتادة قال: كان رسولُ الله عَلَيْ يُصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويُسمعنا الآية أحياناً، وكان يُطوِّل في الركعة الأولى من الظهر، ويُقَصِّرُ في الثانية، وكذلك في الصبح(").

= «المصنف» (۸۷۲۲) عن سفيان الثوري، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٢٠٥ من طريق شعبة، كلاهما عن الهجري، بهذا الإسناد، وقرن عبد الرزاق بالهجريّ أبا إسحاق الشيباني.

وطريق أبي إسحاق الشيباني سلف برقم (١٩١٢٠) بإسناد صحيح، وانظر تمام تخريجه وأحاديث الباب هناك.

والتكبير على الجنازة، والنهي عن المراثي سلف برقم (١٩١٤٠).

وفي المشي أمام الجنازة انظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (٤٥٣٩).

قال السندي: قوله: تلتدم؛ الالتدام: ضربُ النساء وجوههن في النياحة.

(١) قال السندي: أبو قتادة بنُ رِبْعيّ: أنصاريٌّ خزرجيٌّ سَلَميّ، والمشهور أن اسمه الحارث، وقيل: النعمان، وقيل: عمرو، اختُلف في شهوده بدراً، واتفقوا على أنه شهد أحداً وما بعدها، وكان يقال له: فارس رسول الله على وقال له رسول الله على أعلم.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد=

١٩٤١٩ حدثنا محمد بنُ أبي عديٍّ، عن الحجَّاج، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة

عن أبيه، أن النبي ﷺ، قال: «إذا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فلا يَتَنَفَّسْ في الإناءِ، وإذا بالَ، فلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وإذا بالَ، فلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وإذا بالَ، فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيَمِينِهِ»(١).

= ابن إبراهيم بن أبي عدي، وقد يُنسب لجده، ويحيى بن أبي كثير صرَّح بالتحديث عند البخاري، وفي بعض طرق الحديث الآتية في مسند الأنصار، فأمن تدليسُه. أبو سلمة: هو ابنُ عبد الرحمٰن بن عوف.

وأخرجه مسلم (٤٥١) (٤٥١)، وأبو داود (٧٩٨)، والنسائي في «المجتبى» ١٦٦/٢، وفي «الكبرى» (١٠٥٠)، وابن ماجه (٨١٩) مختصراً من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (٧٩٩١).

وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي ﷺ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وَقْعَ قدم؛ سلف برقم (١٩١٤٦).

قال السندي: قوله: ويُسمعنا الآية: من الإسماع، أي: يقرأ بحيث نَسمع الآية من جملة ما قرأ، وهذا يدلُّ على أن الجهر القليل في السِّرِيَّة لا يضرَّ، وعلى أن الجمع بين الجهر والسِّرِّ لا يُكره.

يُطوّل: من التطويل.

ويقصِّر: ضُبِط في بعض النسخ من التقصير، والمشهور في هذا المعنى القَصْر، من باب نصر، والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو إسناد سابقه، وقد صرَّح يحيى بالتحديث عند ابن خزيمة (۷۹)، وابن المنذر في «الأوسط» (۲۸۹).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٨٨٣) مختصراً من طريق ابن أبي عدي،=

١٩٤٢٠ قال يحيى بن أبي كثير:

حدثني عبدُ الله بنُ أبي طلحة أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا أكلَ أَحَدُكُمْ، فلا يَشْرِبْ بشِمالِه، وإذا أَحَدُكُمْ، فلا يَشْرِبْ بشِمالِه، وإذا أَحَدُكُمْ، فلا يَتُطي بشِمالِه، وإذا أَعطَى، فلا يُعْطي بشِمالِه»(۱).

وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق (١٩٥٨٤)، والحميدي (٤٢٨)، ومسلم (٢٦٧) (٣٦)، وأبو داود (٣١)، والترمذي (١٥)، والنسائي في «المجتبى» ٢/٠١، وابن خزيمة (٦٨) و(٧٨) و(٧٩)، وأبو عوانة ٢/٠٠١، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٨٩) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم؛ كرهوا الاستنجاء باليمين.

وسيرد من طرق أخرى في مسند الأنصار ٢٩٥/، ٢٩٦، ٣٠٠، ٣٠٩، ٣١٠، وسيكرر سنداً ومتناً ٣١١/٥.

وفي باب النهي عن التنفس في الشراب عن أبي سعيد الخُدري سلف برقم (١١٢٠٣).

وفي باب النهي عن الاستطابة باليمين عن أبي هريرة، سلف (٧٣٦٨). وسيرد عن عمران بن حصين ٤٣٩/٤ قوله: ما مَسَسْتُ فرجي بيميني منذ بايعتُ بها رسولَ الله ﷺ.

(۱) هو موصول بإسناد سابقه، غير أنه مرسل. عبد الله بنُ أبي طلحة وهو أخو أنس بن مالك لأمّه -قال الحافظ في «الإصابة» في القسم الثاني: ثَبَتَ ذكرُه في حديث أنس في الصحيح [البخاري (٥٤٧٠) ومسلم (٢١٤٤)] أنه لما ولدته أمُّ سُليم، قالت: يا أنس، اذهب به إلى النبي عَلَيْه، فليُحنَّكُه، فكان أولَ شيء دخل جوفَه ريقُ النبي عَلَيْه، وحنكه بتمرة، فجعل يتلمَظ، فقال عليه الصلاة والسلام: «حِبُّ الأنصار التمر». قال ابن سعد: وُلد بعد غزوة عليه الصلاة والسلام: «حِبُّ الأنصار التمر». قال ابن سعد: وُلد بعد غزوة =

<sup>=</sup> بهذا الإسناد ولفظه: «إذا شرب أحدكم، فلا يشرب في الإناء».

# مديث عَطي َ القُرْ طي

١٩٤٢١ - حدثنا هُشيم، أخبرنا عبدُ الملك بنُ عُمير

عن عطية القُرَظيّ، قال: عُرِضْتُ على رسول الله ﷺ يومَ قُريْظَة، فَشَكُّوا فِيَّ، فأمر بي النبيُّ ﷺ أن ينظروا إليَّ هل أنْبتُ بعدُ، فنظروا، فلم يجدوني أنْبَتُ، فخلّى عني، وألحقني بالسّبي (٢).

وسیکرر ۱۱۱/۵.

وفي باب الأكل والشرب باليمين عن ابن عمر سلف برقم (٤٥٣٧)، وذكرنا أحاديث الباب هناك.

(١) سلفت ترجمة عطية القرظى قبل الحديث (١٨٧٧٦).

(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيّه، فقد روى له أصحابُ السنن. هُشيم: هو ابن بشير السلمي.

وأخرجه ابن حبان (٤٧٨٠). والطبراني في «الكبير» ١٧/(٤٣٨)، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢٠/ ١٥٨ من طريق هُشيم، بهٰذا الإسناد.

وسلف برقم (١٨٧٧٦).

وسیکرر بإسناده ومتنه ٥/ ٣١١ -٣١٢.

وانظر ما بعده.

قال السندي: شَكُّوا: من الشَّكِّ.

<sup>=</sup>حُنين، وأقام بالمدينة، وكان قليل الحديث. قلنا: روى عنه جمع، ووثَّقه ابن سعد والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٢٦/٥، وقال: رواه أحمد، وهو مرسل، ورجاله رجال الصحيح.

١٩٤٢٢ - حدثنا سفيان، عن عبد الملك

أنه سمع عطيَّة يقول: كنتُ يومَ حَكَمَ سعدٌ فيهم غلاماً، فلم يجدوني أنْبَتُّ، فها أنا ذا بينَ أظهُركُم (۱).

<sup>=</sup> أنبتُ: من الإنبات، أي: شعر العانة.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه، غير شيخ أحمد، فهو هنا سفيان، وهو ابن عيينة.

وأخرجه الحميدي (٨٨٨)، والنسائي في «المجتبى» ٦/١٥٥، وفي «الكبرى» (٥٦٢)، وابن ماجه (٢٥٤٢)، وأبو عوانة ٤/٥٥ -٥٦، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/٢١٦، وابنُ حبان (٤٧٨٢)، والطبراني في «الكبير» (٤٣٢)، والحاكم ٤/٠٣٠ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وسیکرر بإسناده ومتنه ۰/۳۱۲.

قال السندي: قوله: فها أنا ذا: كناية عن عدم القتل.

#### مديث عقب بن الحارث

1987 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة، قال: حدَّثني عُبيد بنُ أبي مريم، عن عُقْبة بن الحارث قال: - وقد سَمِعْتُه من عُقْبة، ولكنِّي لحديثِ عُبيد أحفظ -

قال: تزوَّجْتُ امرأةً، فجاءتنا امرأةٌ سوداء، فقالت: إني قد ٢٨٤/٤ أَرْضَعْتُكُما. فأتيتُ النَّبِيَّ عَيَّلِهِ، فقلتُ: إني تَزَوَّجْتُ فلانةَ ابنةَ فلان، فجاءتنا امرأةٌ سوداء، فقالتْ: إني قد أرْضَعْتُكُما، وهي كاذبة. فأعْرَضَ عَنِّي، فأتيتُه من قبلِ وَجْهه، فقلتُ: إنها كاذبة. فقال: «فكيفَ بها وقد زعَمَتْ أنها قد أرضَعَتُكما، دَعْها عنكَ»."

١٩٤٢٤ حدثنا سفيان، عن إسماعيلَ بنِ أمية، عن ابنِ أبي مُلَيْكة

عن عُقْبة بنِ الحارث، قال: تَزَوَّجْتُ ابنةَ أبي إهاب، فجاءت امرأةٌ سوداء، فَلَكَرَتْ أَنَّها أرضَعَتْنا، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فَقُمْتُ عن يمينه، فَقُمْتُ بين يديه، فكلَّمْتُهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقُمْتُ عن يمينه، فأعْرَضَ عني، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنما هي سوداء. قال: «وكيفَ وقد قيلَ»(٣).

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمة عقبة بن الحارث قبل الحديث (١٦١٤٨).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٦١٤٨) سنداً . ومتناً.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٦١٤٩).

١٩٤٢٥ - حدثنا عبدُ الصَّمد، حدثنا أبي، حدثنا أيوب، عن ابنِ أبي مُلَنكَة

قال: حدثني عُقْبةً بنُ الحارث، قال: أُتيَ رسولُ الله ﷺ مَنْ في البيتِ، بالنُّعيمان قد شَرِبَ الخَمْرَ، فَأَمَرَ رسولُ الله ﷺ مَنْ في البيتِ، فضربوه بالأيدي والجَرِيد والنِّعال. قال: وكنتُ فيمن ضَرَبَهُ (١).

١٩٤٢٦ حدثنا رَوْحٌ، حدثنا عُمر بنُ سعيد بن أبي حُسين، قال: أخبرني عبد الله بنُ أبي مُلَيْكَة

عن عقبة بن الحارث قال: صَلَّنتُ مع رسولِ الله عَلَيْ العَصْرَ، فلما سَلَّمَ، قام سريعاً، فدخل على بعض نسائه، ثم خَرَجَ، ورأى ما في وجوه القوم من تعاجُبهم لِسُرْعته، قال: «ذَكَرْتُ وأنا في الصَّلاةِ تِبْراً عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ - أَوْ يَبِيتَ - عِنْدَنَا، فَأَمَرْتُ بقسمه»(٢).

العَصْرَ. فذكر معناه (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيًه فلم يخرج له سوى البخاري، وهو مكرر (١٦١٥٠) سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري، وهو مكرر (١٦١٥١) سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط البخاري، كسابقه، وهو مكرر (١٦١٥٢)سنداً ومتناً.

# مدسيث أبينجب يج الشكيي

١٩٤٢٨ - حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن هشام، حدَّثنا قَتَادة، عن سالم ابن أبي الجَعْد، عن مَعْدان بن أبي طلحة

عن أبي نَجِيح السُّلَمي، قال: حاصَرْنا مع رسولِ الله ﷺ حصنَ الطَّائف – أو قَصْرَ الطائف – فقال: مَنْ بَلَغَ بِسهم في سبيل الله عز وجل، فَلَهُ دَرَجَةٌ في الجَنَّة». فبَلَغْتُ يومئذ ستة عَشَرَ سهماً. «وَمَنْ رَمَى بِسَهْم في سَبِيلِ الله عز وجلّ، فَهُو لَهُ عَدْلُ مُحَرَّر، ومن أصابَهُ شَيْبٌ في سَبيلِ الله عز وجلّ، فهو لَهُ نُورٌ يوم القيامَة، وأيّما رَجُلٍ أعْتَقَ رَجُلاً مسلماً، جَعَلَ الله عزّ وجلّ وقاء كُلِّ عَظْم مِنْ عظامِه عَظْماً مِنْ عِظام مُحَرَّرِه مِن النَّار. وأيّما امرأة مُسْلِمة أعْتَقَ امْرَأة مُسْلِمة، فإنَّ الله عزَّ وجلّ جاعِلٌ وقاء امرأة مُسْلِمة أعْتَقَت امْرَأة مُسْلِمة، فإنَّ الله عزَّ وجلّ جاعِلٌ وقاء كلًا عَظْم مِنْ عِظامِها عَظْماً مِنْ عِظام مُحَرَّرِها مِن النَّار» (١٠).

١٩٤٢٩ - حدَّثنا عبد الوهَّاب، عن سعيد، عن قَتَادة، عن سالم بن أبي الجَعْد الغَطَفَاني، عن مَعْدان بن أبي طلحة اليَعْمَري

عن أبي نَجِيحِ السُّلَمي، قال: حاصَرْنا مع النبيِّ ﷺ حصنَ الطَّائف، فسمعتُّ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ رَمى بِسَهْم في

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (۱۷۰۲۲) غير شيخ أحمد فهو هنا يحيى بن سعيد، وهو القطان. أبو نَجِيح السُّلَمي: هو عمرو بن عَبَسَة، وسلفت ترجمته قبل الحديث (۱۷۰۱٤).

سَبيل الله، فَبَلَّغَهُ، فَلَهُ دَرَجَةٌ في الجَنَّة». فقال رجل: يا نبيًّ الله، إنْ رميتُ، فبلَّغتُ، فلي درجةٌ في الجنة؟ قال: فرَمَى فبلَّغن، فلي درجةٌ في الجنة؟ قال: فرَمَى فبلَّغن، قال: فبلَّغتُ يومئذٍ ستةَ عَشَرَ سهماً، فذكر معناه(٢٠).

<sup>(</sup>١) كلمة: فبلَّغ، ليست في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٧٠٢٢) غير أنه هنا عن عبد الوهَّاب -وهو ابن عطاء الخفَّاف-، عن سعيد -وهو ابنُ أبي عَروبة-وقد سمع منه قبل الاختلاط.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٦٥) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، بهذا الإسناد.

#### تمام مديث صخب رالغامدي"

• ۱۹٤٣٠ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يَعْلَى بن عطاء، عن عُمَارة بن حَديد البَجَلي

عن صَخْر الغامدِيِّ، عن النبيِّ عَلَيْ ، قال: «اللَّهُمَّ بارِكْ لِأُمَّتي في بُكُورِها». قال: فكان رسولُ الله على إذا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَها أوَّل النهار، وكان صَخْر رجلاً تاجراً، فكان لا يبعثُ غِلْمانَهُ إلا من أوَّل النهار، فكثُر ماله حتى لا يدري أينَ يَضَعُ ماله (۱).

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمة صخر الغامدي قبل الحديث (١٥٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف دون قوله «اللهم بارك لأمتي في بكورها» فهو حسن بشواهده، وهو مكرر (١٥٤٣٨) سنداً ومتناً.

## مديث سفي اللقت غيى

١٩٤٣١ حدثنا هُشَيم، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن سفيان الثقفي

440/£

عن أبيه، أن رجلاً قال: يا رسول الله - وقد قال هُشَيم: قلت: يا رسول الله (۲) - مُرني في الإسلام بأمر لا أسألُ عنه أحداً بعدك. قال: «قُلْ آمَنْتُ باللهِ، ثم اسْتَقِمْ». قال: قلت: فما أتقى؟ فأومأ(۳) إلى لسانه(۱).

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمة سفيان الثقفي قبل الحديث (١٥٤١٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقد قال هشيم: قلتُ: يارسول الله» ليس في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣): قال: فأومأ.

سئ مساده صحیح، رجاله ثقات رجال الصحیح غیر عبد الله بن سفیان، فقد أخرج له النسائی، وهو ثقة. یعلی (به عطاء: هو العامري.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (١)، والبيهقي في «الشُّعب» (٤٩٢٤)، والخطيب في «تاريخه» ٢/ ٣٧٠ من طريق هُشيم، بهٰذا الإسناد. وقد تحرَّف اسم هشيم في مطبوع «الصمت» إلى نعيم.

وسلف برقم (١٥٤١٧).

### مديث عبروبر عَبَست

١٩٤٣٢ حدثنا سُرَيْجُ بنُ النُّعمان، حدثنا نُوح بن قَيس، عن أشعث ابن جابر الحُدَّاني، عن مكحول

عن عمرو بن عَبَسَة، قال: جاء رجل إلى النبيِّ عَلَيْ شيخٌ كبيرٌ يَكَا شيخٌ كبيرٌ يَكَا على عصاً له، فقال: يا رسول الله، إن لي غَدَرَاتٍ وفَجَرَاتٍ، فهل يُغفر لي؟ قال: «ألَسْتَ تَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلّا الله؟». قال: «قَدْ غُفِرَ لَكَ الله؟». قال: «قَدْ غُفِرَ لَكَ عَدَراتُكَ وفَجَراتُك»(١٠).

<sup>(</sup>۱) سلفت ترجمة عمرو بن عبسة (وهو أبو نَجيح السُّلمي) قبل الحديث (۱۷۰۱٤).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح بشواهده، وهذا الإسناد فيه مكحول -وهو الشامي-كثيرُ الإرسال، ولا يُعرف له سماعٌ من عمرو بن عَبَسة، وقد عنعن. وبقية رجاله ثقات غير نوح بن قيس -وهو ابن رباح الأزدي- فصدوق. أشعث بن جابر: هو أشعث بن عبد الله بن جابر، نُسب إلى جده.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (١٤٥) من طريق مسلم بن إبراهيم الأزدي، عن نوح بن قيس، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢/١، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله موثقون، إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو بن عبسة، فلا أدري أسمع منه أم لا. قلنا: لم نجده في مطبوع «معجم» الطبراني الكبير، فالظاهر أنه في القسم المفقود منه.

وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» (٢٨٤٧)، ونسبه لأبي يعلى، ولعله فــــي «مسنسده الكبيـــر».

= وله شاهد من حديث أنس عند أبي يعلى (٣٤٣٣) - ومن طريقه ابنُ حجر في «الأمالي المطلقة» ص ١١٤ - وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٤٢)، والطبراني في «الصغير» (١٠٢٥)؛ أخرجوه من طرق عن أبي عاصم النبيل الضَّحَّاك بن مَخْلد، عن أبي همام مستور بن عبَّاد (وتحرف اسمه في المصادر سوى «الأمالي» إلى مستورد)، عن ثابت البُناني، عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: ما تركتُ من حاجة ولا داجَّة إلا أتيتُ، قال: «أليس تشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وأنَّ محمداً رسول الله؟» قالها ثلاث مرات. قال: نعم. قال: «فإن ذلك يأتي على ذلك». قال الطبراني: لم يروه عن ثابت إلا مستور، تقرَّد به أبو عاصم. وقال الحافظ: ورجاله رجال الصحيح سوى مستور، وقد وثقه ابنُ معين.

ثم قال الحافظ: وله شاهد من حديث الرجل صاحب القصة، وسياقه أتم . قلنا: أخرجه من حديثه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧١٨)، والبزار (٢٧٤٤) (زوائد)، والطبراني في «الكبير» (٧٢٣٥) -ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» ص ١٤٤ وابن الأثير في «أسد الغابة» المحافظ في «الأمالي المطلقة» من طرق عن أبي المغيرة وهو عبد القدوس بن الحافظ في «الأمالي المطلقة» من طرق عن أبي المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج الحمصي عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمٰن بن جبير، عن أبي طويل شطب الممدود رضي الله تعالى عنه، أنه أتى النبي على فقال: أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها، فلم يترك منها شيئاً، وهو مع ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ قال: «أليس قد أسلمت؟» قال: أما أنا فأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريك له، وأن محمداً رسول الله. قال: «نعم، تفعل الخيرات، وتترك السيئات، فيجعلهُن الله لك حسنات كلهنً». قال: وغَدَراتي وفَجَراتي؟! قال: «نعم». قال الحافظ: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وقال الحافظ: قوله: من حاجة ولا داجة، حكى فيها الخطابي وجهين،=

۱۹٤٣٣ – حدَّثنا (۱) يَزيد بنُ هارون، حدَّثنا حَرِيْزُ بنُ عُثمان، وهو الرَّحَبي، حدَّثنا سُلَيم بن عامر

عن عمرو بن عَبَسَة، قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو بعُكاظ، فقلتُ: مَنْ تَبِعَك على هٰذا الأمر؟ فقال: «حُرُّ وَعَبْدٌ». ومعه أبو بكرٍ وبلالٌ رضي الله عنهما. فقال لي: «ارْجِعْ حَتَّى يُمَكِّنَ الله

= فأما التخفيف؛ فالحاجة ظاهرة، والداجة إثباع فيما يظهر، وأما التشديد، فروى البغويُّ من طريق مبشر بن عبيد قال: الحاجّة: الذي يقطع الطريق على الحاج إذا ذهبوا، والداجّة: الذي يقطع عليهم الطريق إذا رجعوا. قال الحافظ: ورواية التشديد لائقة بالحديث الثاني دون الأول، والله أعلم. انتهى.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٢٨٠).

وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٥٦٨) بلفظ: «من لقي الله لا يُشرك به شيئاً، لم تضرَّه معه خطيئة». وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر توجيهه هناك.

وعن معاذ بن جبل، سيرد ٢٢٩/٥ بلفظ: «ما من نفس تموتُ وهي تشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ، وأنِّي رسولُ الله يرجع ذلك إلى قلب مؤمن إلا غَفَرَ اللهُ لها». وفي إسناده هِصَّان بن الكاهل، لم يرو عنه إلا اثنان، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ووثقه الذهبي في «الكاشف».

وانظر حديث ابن مسعود (٣٥٩٦)، وحديث سلمة بن يزيد الجعفي (١٥٩٢).

قال السندي: قوله: يَدَّعِم، أي: يتكيء.

ألستَ تشهد، أي: أما أسلمتَ بعد ذلك.

قد غفر لك: لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله. والله تعالى أعلم.

(۱) كرر في (ظ۱۳) قبل هذا الحديث الحديثان السالفان برقمي (۱۹٤۲۸) و هما لعمرو بن عَبَسَة أيضاً، إلا أن الإمام أحمد أورده هناك وترجم لهما بكنية عمرو بن عَبَسَة، فقال: حديث أبي نجيح السُّلَمي.

عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ»، فأتيتُهُ بعدُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، جعلني اللهُ فِداءَك، شيئاً تَعْلَمُهُ وأجْهلُهُ، لا يَضُرُّكَ، وينفَعُني اللهُ عَزَّ وجلَّ به: هل مِنْ ساعةٍ أفضلُ من ساعةٍ، وهل مِنْ ساعةٍ يُتَّقَى () فيه؟ فقال: «لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ ما سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يَتَدَلَّى فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَيَعْفِرُ إلا ما كانَ مِنَ الشَّرْكِ وَالبَعْي، فالصَّلاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، فَصَلِّ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَافَا طَلَعَتْ، فأقْصِرْ عَنِ الصَّلاة - فإنّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطان، فإذَا السَّقَلَّتِ الشَّمْسُ، فَصَلِّ، فإنَّ الصَّلاة مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حتى يَعْتَدِلَ النَّهار، فإذَا اعْتَدَلَ النَّهار، فإذَا اعْتَدَلَ النَّهار، فإذَا اعْتَدَلَ النَّهار، فإذَا اعْتَدَلَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حتى يَعْتَدِلَ النَّهار، فإذَا اعْتَدَلَ النَّهار، فإذَا اعْتَدَلَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حتى يَعْتَدِلَ النَّهار، فإذَا اعْتَدَلَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ عَنْ الصَّلاة - فإنّها ساعةٌ تُسَجَّرُ فيها جهَنَّمُ - فَإِنَّ الصَّلاة - فإذَا الشَعْشُ، فَإِنَّ الصَّلاة عَنْ الصَّلاة مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ ( حتى تَعْيَبُ الشَّمْسُ، فَا أَنَّها تَعْيَبُ عَلَى قَرْنَيْ فَوْلَ المَّكَانُ مَصْلُ، فإذَا المَدَّ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَعْيِبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَعْيَبُ عَلَى قَرْنَيْ فَوْنَى فَرْنَيْ فَرْنَيْ فَا الْكُفَّارِ» ( فَا الصَّلاةِ حَتَّى تَعْيَبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَعْيَبُ عَلَى قَرْنَيْ فَرْنَى فَرْنَى فَا المَّهُ مَالُونَ ، وَهِي صَلاةُ الكُفَّارِ» ( فَا فَا الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَعْيَبُ عَلَى قَرْنَيْ المَّيْسُ ، فَإِنَّهَا تَعْيَبُ عَلَى قَرْنَيْ

<sup>(</sup>۱) في «التمهيد»: يُتقىٰ ذكرها. وفي «المستدرك»: تبقىٰ أو ينبغي ذكرها. وفي «مسند» الطبراني: تبقى ذكرها. وفي «سنن النسائي»: يُبتغىٰ ذكرها. وفي «سنن» البيهقى: نبتغى ذكرها.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فإذا فاء الفيء» ليس في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٣) كلمة «مشهودة» ليست في (ظ١٢).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف لانقطاعه بين سُلَيم بن عامر، وعمرو بن عَبَسة، على خطأ في متنه، واختُلف فيه على يزيد بن هارون، كما سيرد.

وأخرجه ابنُ سعد ٢١٥/٤ مختصراً، وعبد بن حميد (٢٩٧)، وأخرجه=

= الدارقطني في «النزول» (٦٦) مختصراً و(٦٧) من طريق أحمد بن منصور -وهو ابن سَيَّار البغدادي- ثلاثتُهم عن يزيد بن هارون، بهٰذا الإسناد.

وتابع يزيد بنَ هارون -عند الدارقطني- يحيى بنُ أبي بُكَير، وعبدُ الصمد ابن النُّعمان. ويحيى بنُ أبي بكير ثقة، وعبدُ الصمد بن النعمان صالح الحديث صدوق فيما قال أبو حاتم، فهؤلاء ثلاثة: ثقتانِ وصدوق، رووه بإسناد منقطع.

وخالفهم أبو ثور -وهو إبراهيم بن خالد الكلبي، الثقة الفقيه -عند ابن عبد البر في «التمهيد» ١٥-١٤، فرواه عن يزيد بن هارون، به، متصلاً بذكر أبي أمامة بين سُليم بن عامر وعمرو بن عَبَسة، وروايتُه شاذّة، لأنه خالف في وصله من هم أكثر عدداً من الثقات ممن رووه بإسناد منقطع، ومع ذلك صحّح أبو حاتم -كما في «العلل» ٢/ ٣٥٤ -الرواية المتصلة، ولم يُشر إلى شذوذها.

ورواه مرسكاً كذلك الطبراني في «مسند الشاميين» (٩٥٢) مختصراً من طريق سعيد بن عبد الجبار -وهو أبو عثمان الزبيدي الحمصي الشامي -عن صفوان بن عمرو، عن سُليم بن عامر، به. بلفظ: أتبتُ رسول الله على، هو وأبو بكر وبلال فلقد رأيتني وإني لربع الإسلام، وسعيدُ بنُ عبد الجبار ليس بقوي، لكنه متابع بيزيد بن هارون في رواية أحمد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً دون ذكر الصلوات الخمس ابن سعد ٢١٥/٤، والترمذي (٣٥٧٩)، وابن خزيمة (١١٤٧)، والحاكم ٣٠٩/١ و٣٠٢- ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٣/٤- من طريق معاوية بن صالح، عن سُليم بن عامر، وضمرة بن حبيب، ونُعيم بن زياد، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، به، وهذا إسناد صحيح. ولفظ الترمذي وابن خزيمة والحاكم ٢٠٩/١: «أقربُ ما يكون الربُّ من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكرُ الله في تلك الساعة فكُنْ». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قلنا: ولم يذكر عنده ضمرة بن حبيب، ولا نعيم بن زياد.

١٩٤٣٤ - حدَّثنا هُشَيم، أخبرنا يَعْلى بنُ عطاء، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الرحمٰن

عن عَمرو بنِ عَبَسَة، قال: أتيتُ النبيَّ ﷺ، فقلتُ: مَنْ تابَعكَ على أمرِكَ لهذا؟ قال: «حُرُّ وَعَبْدٌ». يعني أبا بكر وبلالاً رضي الله عنهما، وكان عَمْرو يقولُ بعد ذٰلك: فلقد رَأَيْتُني وإنِّي

وأخرجه بطوله الطبراني في «مسند الشاميين» (١٩٦٩)، وابنُ عبد البر في «التمهيد» ١٣/٤، ومن قوله: «هل من ساعة أفضلُ من الأخرى» إلى آخر الحديث: أخرجه النسائي في «المجتبى» ٢٧٩/١، ومن قوله: «إذا طلعت الشمسُ فإنها تطلعُ بين قرني الشيطان» إلى آخره. أخرجه الطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» ٢/١٥٢ كلهم من طريق معاوية بن صالح، بإسناد ابن خزيمة المذكور آنفا، وهذا إسناد متصل صحيح، غير أنه قد وقع عندهم الخطأُ نفسُه الواقع في رواية أحمد، فلم تُذكر عندهم صلاةُ العَصْر، ولا صلاةُ الفجر عند النسائي والطبراني، وابن عبد البر، وقد سلف لفظُه الصحيح في مسند الشاميين في الروايتين (١٧٠١٤) و(١٧٠١٩) وهو: «إذا صليّتَ الصبح، فأقْصِرْ عن الصلاة حتى تطلعُ الشمس...» ثم قال: «فإذا فاء الفيءُ، فصلٌ، فإنَّ الصلاة متى تَعْرُب الشمس...». وإسنادهما صحيح.

والرواية (١٧٠١٩) في مسند الشاميين مطولة.

وفي الباب في قوله: «إن الله ينزل في جوف الليل» عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦٧٣). وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: شيئاً، أي: أسألُك شيئاً.

<sup>=</sup> ولم يرد عند أحد لفظ رواية أحمد هذه، وهو: "فيغفرُ إلا ما كان من الشرك والبغي" وجاء نحوه في أحاديث ليلة النصف من شعبان، كما في حديث معاذ بن جبل عند ابن حبان (٥٦٦٥).

لَرُبُعُ الإسلام(١).

١٩٤٣٥ - حدَّثنا ابنُ نُمير، حدَّثنا حجَّاج، يعني ابنَ دينار، عن محمد ابن ذَكُوان، عن شَهْر بن حَوْشَب

عن عمرو بن عَبَسَة، قال: أتيتُ رسول الله على، فقلتُ: يا رسول الله، مَنْ معك ("على هٰذا الأمر؟ قال: «حُرُّ وعَبْدٌ»، قلت: ما الإسلام؟ قال: «طِيبُ الكَلامِ، وَإطْعامُ الطَّعامِ». قلتُ: ما الإسلام؟ قال: «الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ». قال: قلتُ: أيُّ الإسلامِ أفضلُ؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المُسلِمِونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». قال: قلتُ: قلتُ: قلتُ: قلتُ:

فرواه هُشَيم، عنه، واختُلف عليه فيه:

فرواه أحمد عنه في هذه الرواية، عن يعلى بن عطاء، فقال: عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الرحمٰن، وهو ابن البيلماني.

ورواه عقبةً بن مُكْرَم عند أبي نعيم في «الحلية» ١٦/٢ عن هُشيم، عن يعلى بن عطاء، فقال: عن عبد الرحمٰن بن عمرو بن عَبَسَة.

ورواه حماد بن سلمة في الرواية (١٧٠١٨) و(١٧٠٢٨) عن يعلى بن عطاء، فقال: عن يزيد بن طَلْق، عن عبد الرحمٰن بن البيلماني، زاد فيه: يزيدَ ابنَ طلق. وذكرنا هناك أن عبد الرحمٰن بن البيلماني ضعيف.

هُشَيم: هو ابن بشير، وعُقبة بن مكرم: هو ابنُ عُقبة بن مُكْرَم، أبو مُكْرَم الضَّبيّ الكوفيّ، صدوق، من العاشرة، مات سنة (٢٣٤)، وليس من رجال الكتب الستة. وذكره المزي والحافظ تمييزاً.

وسلف مطولًا بإسناد صحيح برقم (١٧٠١٩).

(٢) في (ق) و(م) ونسخة في (س): تبعك.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، وهذا إسناد فیه اضطراب، فقد اختُلف فیه علی یعلی ابن عطاء:

أَيُّ الإيمانِ أفضلُ؟ قال: «خُلُقٌ حَسَنٌ». قال: قلتُ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ؟ قال: «طُولُ القُنُوتِ». قال: قلتُ: أيُّ الهجرةِ أفضلُ؟ قال: «أَنْ تَهْجُرَ ما كَرهَ رَبُّكَ عزَّ وجلَّ». قال: قلتُ: فأيُّ الجهادِ أفضلُ؟ قال: «مَنْ عُقِرَ جَوادُهُ، وأُهريقَ دَمُهُ». قال: قلتُ: أيُّ الساعاتِ أفضلُ؟ قال: «جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِر، ثُمَّ الصَّلاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، فإذا طَلَعَ الفَجْرُ، فلا صَلاةً إلا الرَّكْعَتَيْن حَتَّى تُصَلِّى الفَجْرَ، فإذَا صَلَّيْتَ صَلاةً الصُّبْح، فَأَمْسِكْ(١) عَن الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلعَتِ الشَّمْسُ (٢)، فإنَّها تَطْلُعُ في قَرْنَي شيطان، وإنَّ الكفَّار يُصلُّون لها، فأمْسِكْ عن الصلاةِ حتى تَرْتَفعَ، فَإذا ارْتَفَعَتْ، فالصَّلاةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حتى يقومَ الظِّلُّ قيامَ الرُّمْح، فإذا كان كذلك، فأمْسِكْ عن الصَّلاةِ حتى تميلَ، فإذا مالت، فالصلاةُ مكتوبةٌ مشهودةٌ حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فإذا كانَ عِنْدَ غُرُوبِها، فَأَمْسِكْ عَن الصَّلاةِ، فإنَّها تَغْرُبُ - أَوْ تَغِيبُ - في قَرْنَيْ شَيْطانٍ، وإنَّ الكُفَّارَ يُصَلُّونَ لَها»(٣).

<sup>(</sup>١) في (ق): فأقصر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فإذا طلعت الشمس» ليس في (ق).

<sup>(</sup>٣) قوله: أيُّ الساعات أفضل؟ قال: «جوفُ الليل الآخِر» صحيح، وقوله في أفضلِ الإيمان وأفضلِ الصلاة وافضلِ الهجرة وأفضلِ الجهاد، صحيحٌ لغيره، وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع، محمد بنُ ذكوان -وهو الطَّاحي الأَّزْدِي المَجَهْضَمي مولاهم، خالُ ولد حماد بن زيد -وشهرُ بنُ حَوْشب ضعيفان، =

=وشهر بن حوشب لم يسمع عمرو بن عبسة، فيما قال أبو حاتم وأبو زرعة، كما في «المراسيل»، وبقية رجاله ثقات. ابن نمير: هو عبد الله.

وأُخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (٣٠٠)، وأخرجه ابن ماجه (٢٧٩٤) من طريق يعلى بن عبيد، كلاهما عن حجاج بن دينار، بهذا الإسناد.

قال البوصيري في «الزوائد» ١٦٣/٣: هذا إسناد فيه محمد بن ذكوان الطاحي، ويقال: الجَهْضَمي، وهو ضعيف. قلنا: لم يُشر إلى ضعف شَهْر بن حوشب، ولا إلى انقطاعه.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٥٤/١، وقال: قلت: روى مسلم منه: من معك على هذا الأمر؟ قال: «حُرُّ وعبد». رواه أحمد، وفي إسناده شهر بن حوشب، وقد وثق على ضعف فيه.

قلنا: ولم يُشر كذلك إلى انقطاعه، ولا إلى ضعف محمد بن ذكوان.

وقوله: من معك على لهذا الأمر؟ قال: «حر وعبد» سلف بإسناد صحيح برقم (١٧٠١٩).

وقوله: أيُّ الإيمان أفضل؟ قال: «خُلُقٌ حسن» له شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (٧٤٠٢) بلفظ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً».

وقد سلف في الرواية (١٧٠٢٧) أنه سُئل رسول الله ﷺ: أَيُّ الإيمان أَفْضَل؟ قال: «الجهاد»، وإسنادها منقطع.

وقوله: أيُّ الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» له شاهد من حديث عبدالله بن حُبْشيّ سلف برقم (١٥٤٠١)، وإسناده قوي.

وقوله: أي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما كره ربك عز وجل» له شاهد من حديث عبد الله بن حُبْشي المذكور آنفاً، وسلف نحوه من حديث ابن عمرو ابن العاص برقم (٢٥١٥) بلفظ: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». وقد سلف في الرواية (١٧٠٢٧) أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أيُّ الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد»، وإسنادها منقطع.

= وقوله: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «من عُقر جواده، وأهريق دمه» سلف كذلك في الرواية (۱۷۰۲۷). وله شاهد من حديث جابر سلف برقم (۱٤۲۱۰)، وإسناده قوي.

وقوله: أيُّ الساعات أفضل؟ قال: «جوف الليل الآخِر» له شاهد بإسناد صحيح من حديث أبي داود (١٢٧٧)، ذكرناه في تخريج الرواية السالفة برقم (١٧٠١٨)، وانظر الرواية (١٩٤٤٧).

وقوله: "فإذا مالت، فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى تغرب الشمس" لم تذكر فيه صلاة العصر، والصحيح بعد قوله: فإذا مالت "فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس" وجاءت الرواية كذلك على الصواب برقمي (١٧٠١٤) و(١٧٠١٩)، وإسنادهما صحيح، وسلف دون ذكر صلاة العصر برقم (١٩٤٣٣) وإسناده ضعيف.

وقوله: ما الإسلام. قال: "طيب الكلام" قلت: وما الإيمان؟ قال: "الصبر والسماحة" له شاهد مرسَل من حديث عُبيد بن عمير أورده ابن أبي حاتم في "العلل" ١٤٩/، وذكر الاختلاف فيه على عُبيد بن عمير، وذكره كذلك البخاري في "التاريخ الكبير" ١٤٣/، والحافظ في "الإصابة" في ترجمة عبد الله بن حُبشي، وقال: ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" له علة، وهي الاختلاف على عُبيد بن عمير في سنده على الأزدي، عنه... قلنا: قد بسطنا هذا الاختلاف في تخريج حديث عبد الله بن حُبشي السالف برقم هذا الاختلاف في تخريج حديث عبد الله بن حُبشي السالف برقم أحد طرقه في "التاريخ الكبير" ١٥٤٠، لكن تحرف فيه بكر بن خنيس إلى أحد طرقه في "التاريخ الكبير" ١٥٣٠، لكن تحرف فيه بكر بن خنيس إلى بكر بن حسين، وأبو بدر الحلبي إلى أبي بكر الحلبي، وجاء على الصواب في مركر بن

وقد سلف في الرواية (١٧٠٢٧) أنه سُئل رسول الله على: ما الإسلام؟ قال: «أَن يُسْلِمَ قلبُك لله عز وجل، وأن يَسلَمَ المسلمون من لسانك ويدك». =

- ١٩٤٣٦ حدثنا وكيعٌ، حدَّثنا شُعبة، عن أبي الفَيْض، عن سُليم بن عامر، قال:

عامر، قال:
كان بين معاوية وبين قوم من الرُّوم عهدٌ، فخرج معاويةُ. ٢٨٦/٤
قال: فجعل يسيرُ في أرضِهم حتى ينقضوا(()، فيُغِيرَ عليهم، فإذا رجلٌ ينادي في ناحية النَّاس: وفاءٌ لا غدر(()، فإذا هو عمرو بنُ عَبَسة، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ كان بينَه وَبَيْنَ

= وإسنادها منقطع، لكن ذكرنا من الشواهد ما تصح بها.

وقوله: أيُّ الإسلام أفضل؟ قال: «من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» سلف برقم (١٧٠٢٧) أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أيُّ الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» وإسنادها منقطع

قال السندي: قوله: «طيب الكلام»، فسره ببعض الأعمال التي يحصل بها المسالمة والمصالحة بينه وبين العباد، وكذا فسر الإيمان ببعض الأعمال تنبيها على الاهتمام بهذه الأعمال للمسلم والمؤمن.

والسماحة: أي الجود والكرم.

خُلُق: بضمتين، أو سكون الثاني، أي: خلق حسن يعامل به مع الله تعالى ومع عباده فينال كمال الإيمان بذلك.

"فإذا طلع الفجر فلا صلاة» أي: فلا تصلِّ إلا الركعتين، أي: سُنَّة الفجر، فالحديث يدل على كراهة النفل بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر.

(١) كذا في النسخ عدا (ص)، فجاء فيها وفي نسخة السندي: «ينفضوا» ومثله في مطبوع ابن أبي شيبة، وشرح عليها السندي، فقال: أي: حتى يتفرَّقوا بسبب العهد الذي بينهم وبينه، فإنهم بسبب ذلك العهد لا يجتمعون على حربه.

قلنا: وجاء في الرواية السالفة برقم (١٧٠١٥): فإذا انقضى الأمد، غزاهم. ومثله في مصادر التخريج.

(۲) كررت جملة: «وفاء لا غدر» في (ظ۱۳).

قَوْم عَهْدٌ، فلا يَشُدَّ عُقْدَةً، ولا يَحُلَّها('' حتى يَمْضِيَ أَمَدُها، أو يَنْبذَ إليهم على سَواء»('').

١٩٤٣٧ - حدَّثنا هاشِم بنُ القاسم، حدَّثنا الفَرَجُ، حدثنا لُقْمانُ، عن أَمَامة

عن عمرو بن عَبَسَة السُّلَمي، قال: قلتُ له: حدِّثنا حديثاً سمِعْتَهُ من رسول الله ﷺ ليس فيه انتقاصٌ ولا وهمٌ، قال: سمعتُه يقول: «مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلاثَةُ أُولادٍ في الإسْلام، فماتوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، أَدْخَلَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ الجَنَّةَ بِرَحْمَتهِ (٣) إِيَّاهُمْ، ومَنْ شابَ شَيْبَةً في سَبِيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ القِيامَة، ومَنْ رَمَى بِسَهْم في سَبيلِ الله عزَّ وجلَّ بَلَغَ بِهِ العَدُوّ، أَصابَ أَوْ أَخْطأ، كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ، ومَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَصابَ أَوْ أَخْطأ، كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ، ومَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَصابَ أَوْ أَخْطأ، كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ، ومَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ الله عزَّ وجلً بيله عزَّ وجلً مَنْ النَّارِ، ومَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبيلِ الله عزَّ وجلً، فإنَّ لِلْجَنَّةِ ثمانيةَ أَبوابٍ، يُدْخِلُهُ الله عزَّ وجلً مِنْ أَيِّ بابِ شاءَ مِنْهَا الجَنَّة ثمانيةَ أَبوابٍ، يُدْخِلُهُ الله عزَّ وجلً مِنْ أَيِّ بابِ شاءَ مِنْهَا الجَنَّة ثمانيةَ أَبوابٍ، يُدْخِلُهُ الله عزَّ وجلً مِنْ أَيِّ بابِ شاءَ مِنْهَا الجَنَّة ثمانية أَبوابٍ، يُدُلِ مِنْ أَيِّ بابِ شاءَ مِنْهَا الجَنَّة ثمانية أَبوابٍ، يُدْخِلُهُ الله عزَّ وجلً مِنْ أَيِّ بابِ شاءَ مِنْهَا الجَنَّة ثمانية أَبوابٍ، يُدْخِلُهُ الله عزَّ وجلً مَنْ أَيْ بابِ شاءَ مِنْهَا الجَنَّة يَانِهُ اللهُ عَنْ أَيْ بابِ شاءَ مِنْهَا الجَنَّة يَسْهُم أَيْ أَبْوابٍ مَنْ أَيِّ بابِ شاءَ مِنْهَا الجَنَّة عُلَا الْجَنَّة عَالَى الْهُ عَلَى الْقَالِ مَنْ أَيْ بابِ شاءَ مِنْهَا الجَنَّة عَالَى اللهُ المِلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ المُنْ اللهُ المَالِهُ المَالِهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُولُ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المَالِهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَا المُهَا الجَعْقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَا اللهُ المُؤْمِنَةُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (م): ولا يحلّ.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح بشاهده، وهو مكرر (١٧٠١٥) غير شيخ أحمد، فهو هنا وكيع، وهو ابن الجراح؛ ثقة من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/ ٤٥٩ عن وكيع، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣) وهامش (سَ): بفضل رحمته.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح دون قوله: «من وُلد له . . . . » و «ومن أنفق زوجين» فصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الفَرَج، وهو ابنُ فَضَالة. وباقي=

۱۹٤٣٨ – حدثنا هاشم، حدثني عبد الحميد، حدثني شَهْر، حدثني أبو طَنْهَ (١) قال:

إن شُرَحْبيل بن السِّمْط دعا عمرو بن عَبَسَة السُّلَمي، فقال: يا ابنَ عَبَسَة، هل أنت محدثي حديثاً سمعتَه أنتَ من رسول الله على ليس فيه تزيُّد ولا كذب، ولا تحدثنيه عن آخر سمعه منه غيرك (۱۲)؟ قال: نعم، سمعتُ رسول الله على يقول: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يقول: قد حَقَّتْ مَحَبَّتي للذين يَتَحابُّونَ مِنْ أَجْلي، وحَقَّتْ مَحَبَّتي للذين يَتَحابُّونَ مِنْ أَجْلي، وحَقَّتْ مَحَبَّتي للذين يَتَحابُونَ مِنْ أَجْلي، وحَقَّتْ مَحَبَّتي للذين يَتَصافَوْنَ مِنْ أَجْلي، وحَقَّتْ مَحَبَّتي للذين

<sup>=</sup>رجال الإسناد ثقات. لقمان: هو ابنُ عامر الوصّابي، وأبو أمامة: هو صُدَيُّ بنُ عَجْلان الباهلي، صحابي سكن الشام.

وأخرجه سعيد بن منصور (٢٤١٩) عن فَرَج بن فَضَالة، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (۱۷۰۲۰)، وبإسناد صحيح على شرط مسلم برقم (۱۷۰۲۲) وفيه ذكر الرمي والشيبة والإعتاق.

وقوله: «من وُلد له ثلاثة أولاد ...» إلى آخره له شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (٧٢٦٥)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقوله: «ومن أنفق زوجين في سبيل الله . . . » له شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (٧٦٣٣)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

<sup>(</sup>١) في هامش (س): ظبية. قلنا: ويقال له ذلك أيضاً، كما سيرد.

 <sup>(</sup>۲) في (ظ۱۳) وهامش (س): عن آخر سمعته منه، عن آخر سمعته منه،
 عن غيرك. وفي (س) و(ص): سمعه منك غيرك، والمثبت من (ق) و(م).
 وهو الوارد في مصادر التخريج.

يَتَزَاوَرُونَ مِنْ أَجلي، وحَقَّتْ مَحَبَّتي للذين يَتَباذَلُون مِنْ أَجْلي، وحَقَّتْ مَحَبَّتي للذين يَتَباذَلُون مِنْ أَجْلي، وحَقَّتْ محبَّتي للذين يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلي»(١).

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر وهو ابن حوشب، وبقية رجاله ثقات. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وعبد الحميد: هو ابن بَهْرام صاحب شهر بن حوشب، وأبو طَيْبة -ويقال: أبو ظَبْيّة، وهو أصح فيما ذكر الحافظ في «التقريب» - هو السُّلَفي الكلاَعي، وشُرَحْبيل بن السَّمط - وليس من رجال الإسناد - هو الكندي الشامي.

وأخرجه ابن المبارك في «مسنده» (٩)، وفي «الزهد» (٧١٦)، وعبدُ بنُ حميد (٣٠٤) مطولاً مع الذي بعده عن أحمد بن يونس، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» بسند لا يفرح به (٩٠٧٦)، و«الصغير» (١٠٩٥) عن مسلمة بن جابر اللخمي، عن منبه بن عثمان، والبيهةي في «شعب الإيمان» (٨٩٩٦) من طريق عبد الله بن محمد بن أبي مريم، عن عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبد الله، كلاهما عن الوَضِين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، أن شُرَحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة . . . . ومسلمة بن جابر اللخمي مجهول الحال، وعبد الله بن محمد بن أبي مريم – وهو عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم – يحدث بالبواطيل. وعمرو بن أبي سلمة، وصدقة بن عبد الله، ضعيفان.

وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤٤٤١)، وقال: رواه أحمد، ورواته ثقات! والطبراني في الثلاثة. واللفظ له. قلنا: ورد عنده بلفظ «يتصادقون» بدل «يتصافونن». وهو في القسم المفقود من «المعجم الكبير».

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٧٩/١٠، وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، وأحمد بنحوه، ورجال أحمد ثقات!

وفي الباب عن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ يأثر عن الله عز وجل قال: «وجبت محبتي للذين يتحابُّون فيّ، ويتجالسون فيّ، ويتباذلون فيّ». =

١٩٤٣٩ - وقال عمرو بنُ عَبَسَة: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أَيُّما رجلِ رمى بِسَهْم في سَبِيلِ الله عز وجل، فَبَلَّغ مُخْطِئاً، أو مُصِيباً، فَلَه مِنَ الأجر كَرَقَبةٍ يُعْتِقُها مِنْ وَلَدِ إسماعيل، وأيُّما رَجُلِ شَابَ شَيْبةً في سَبيل الله، فهي لَهُ نُورٌ، وأَيُّما رَجُل مُسْلم أَعْتَقَ رَجُلًا مُسلماً، فكُلُّ عُضْوٍ مِنَ المُعْتَقِ بِعُضُو مِنَ المُعْتِق فِدَاءٌ لَهُ مِن النار، وأيُّما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقتْ امرأةً مُسلِمةً فكُلُّ عُضْو من المُعْتَقَة بعضو من المُعْتِقَةِ فداءٌ لَها مِنَ النار، وأيُّما رَجُل مُسلم قَدَّمَ لله عزَّ وجلَّ مِن صُلبه ثلاثة (١) لَم يَبْلغوا الحِنْثَ، أو امرأةٍ، فهم لَهُ سُتْرَةٌ مِنَ النَّارِ، وأيُّما رَجُلِ قامَ إلى وُضُوءٍ يُرِيدُ الصَّلاة - فَأَحْصَى الوُّضُوءَ إلى أماكِنهِ - سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أو خَطِيئَةٍ لَهُ، فإن قامَ إلى الصَّلاةِ، رَفَعَهُ الله عزَّ وجلَّ بها درجةً، وإن قَعَدَ، قَعَدَ سالماً». فقال شُرحبيلُ بنُ السِّمْط: آنتَ سمعتَ هٰذا الحديثَ من رسول الله ﷺ يا ابنَ عَبَسَة؟ قال: نعم، والذي لا إله إلا هو، لو أنِّي لم أسمعْ هٰذا الحديثَ من رسول الله ﷺ غيرَ مرةٍ أو مرتين أو ثلاثٍ أو أربعِ أو خمس أو ستٍ أو سبع -فانتهى عند سبع - ما حلفتُ، يعني ما باليتُ أَنْ لا أُحدِّثً به

<sup>=</sup> سيرد ٥/ ٢٢٩ و٢٣٩ و٢٤٧.

وعن العرباض بن سارية بلفظ «المتحابُّون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظلّ إلا ظلي». سلف برقم (١٧١٥٨) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وانظر حديث أبي هريرة (٧٢٣٢) و(٧٩١٩) وأبي سعيد (١١٨٢٩).

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): قدم الله له ثلاثة من صلبه.

١٩٤٤٠ - حدَّثنا حَيْوَةُ بنُ شُرَيح، حدَّثنا بَقِيَّة، حدَّثنا بَحِير بنُ سعدٍ، عن خالد بن مَعْدان، عن كثير بن مُرَّة

(۱) حدیث صحیح دون قوله: «من ولد إسماعیل». وهذا إسناد ضعیف، وهو بإسناد سابقه.

وأخرجه عبد بن حميد (٣٠٤) عن أحمد بن يونس، عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (١٩٤٣٧)، وذكرنا هناك ما يصحُّ به الرميُ، والشيبة، والإعتاق، وأجرُ موت الأولاد.

وقوله: ﴿وَأَيُّمَا رَجَلُ قَامَ إِلَى وَضُوءَ يَرِيدُ الصلاة سَلِمَ مِن كُلُ ذَنِ أُو خَطِيئة ﴾. سلف بإسناد صحيح برقم (١٧٠١٩) وذُكرت مواضع الوضوء هناك مفصَّلة. فقد جاء فيه: ما منكم من أحد يُقَرِّبُ وَضُوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتشر، إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتشر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ... إلى آخر مواضع الوضوء. وهذا هو المراد من قول عمرو بن عبسة هنا: فأحصى الوضوء إلى أماكنه، أي: عدَّد رسول الله على أماكن الوضوء.

وسيرد هذا الحديث من حديث أبي أمامة برقم ٢٥٢/٥ وفصلت فيه مواضع الوضوء، وقد سمعه أبو أمامة من عمرو بن عبسة كما في آخر الرواية (١٧٠١٩).

وفي الباب عن عثمان بن عفان سلف برقم (٤١٥)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

وقوله: «فإن قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة» له شاهد من حديث أبي أمامة سيرد برقم ٢٤٨/٥ بلفظ: «واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة، وحطَّ عنك خطيئة». وإسناده صحيح.

عن عمرو بنِ عَبَسة أنَّه حدَّنهم أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ بَنَى الله سَلْمَ لَهُ بَيْتاً في بَنَى الله لَهُ بَيْتاً في الله مسجداً لِيُذْكر اللهُ عزَّ وجلَّ فيه، بَنَى الله لَهُ بَيْتاً في الله لَهُ بَيْتاً في الله عَنَّ وَمَلْ كَانَتْ فِدْيَتَهُ مِنْ جَهنَّم، ومَنْ الله عَنَّ وَجلَّ، كَانَتْ لَه نُوراً يَوْمَ القِيامَة»(١).

١٩٤٤١ - حدثنا أبو المُغِيرة، قال: حدَّثنا حَرِيْز

حدثنا سُلَيم بنُ عامر حديثَ شُرَحبيل بن السِّمْطِ حين قال لعمرو بنِ عَبَسَة: حدِّثنا حديثاً ليس فيه تزَيُّد ولا نُقصان، فقال عمرو: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبةً مُسلِمةً،

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح دون قوله: «من بنى لله مسجداً ..» فصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فيه بقية -وهو ابن الوليد- يدلّس تدليس التسوية، وقد عنعن، وباقى رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الترمذي (١٦٣٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٤٢٠) من طريق حَيْوة بن شُريح، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وحَيْوة بن شُريح: هو ابن يزيد الحمصي. وقال البغوي: حسن غريب.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٣٢٨)، والنسائي في «المجتبى» ٢/ ٣١، وفي «الكبرى» (٧٦٧)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١١٦٢) من طرق عن بقية، به.

وقد سلف برقم (١٩٤٣٧)، وبإسناد صحيح برقم (١٧٠٢٢) وفيه ذكر الإعتاق والشيبة.

وقوله: «من بنى لله مسجداً..» له شاهد من حديث عثمان سلف برقم (٤٣٤) وإسناده صحيح على شرط مسلم، وذكرنا أحاديث الباب في مسند عبدالله بن عمرو بن العاص عند الرواية (٧٠٥٦).

كانَتْ فَكَاكَهُ مِن النَّار عُضْواً بعضو»(١).

١٩٤٤٢ حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عثمان بنُ عُبيد أبو دَوْس اليَحصبي، حدثنا عبدُ الرحمن بنُ عائذ الثُّمالي

**TAY/**£

عن عمرو بن عبسة السُّلمي، قال: قال رسول الله ﷺ: «شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ في الْعَرَبِ نَجْرَانُ وَبَنُو تَغْلِب»(٢).

1988 - حدثنا أبو المغيرة، حدثنا ابنُ عياش، حدثني شُرَحْبيل بنُ مسلم، عن عبد الرحمٰن بن يزيد بن موهب الأملوكي

عن عمرو بن عَبَسَة السلمي، قال: صلّى رسولُ الله ﷺ على السَّكون والسَّكاسِك، وعلى خَوْلان خولان العالية، وعلى

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهو مكرر (١٧٠٢٠) غير شيخ أحمد، فهو هنا أبو المغيرة، وهو عبد القدوس بن الحجاج، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عثمان بن عبيد، وهو أبو دَوْس اليحصبيُّ الشامي، وبقية رجاله ثقات. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني الحمصي.

وأخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» ١٧٠/١ من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٣٢٩/١ عن عبدالله بن يوسف التنيسي، عن يحيى بن حمزة، عن أبي حمزة -وهو عيسى ابن سُليم الرستني الحمصي -عن عبد الرحمٰن بن جبير الحضرمي وراشد بن سعد المقرئي وشبيب الكلاعي، عن جبير بن نفير، عن عمرو بن عبسة، به. وهذا إسناد صحيح. (وتحرف اسم عبد الرحمٰن بن جبير في مطبوع «المعرفة والتاريخ» إلى عبد الله بن جبير).

وسيرد مطولاً برقم (١٩٤٤٥).

الأملوك أُملوك رَدْمان (١٠).

١٩٤٤٤ - حدثنا الحَكَمُ بنُ نافع، حدثنا ابنُ عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن حُميد بن عُقبة، عن شُرحبيل بن السِّمط

عن عمرو بن عبسة، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَنْ قاتَلَ فِي سَبِيلِ الله عزَّ وجلَّ فُواقَ ناقَةٍ، حَرَّمَ الله على وَجْهِهِ النَّارَ»(٢).

(۱) إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمٰن بن يزيد بن موهب الأملوكي: ذكره الحسيني في «الإكمال»، وقال: ليس بالمشهور. وبقية رجاله ثقات، غير ابن عياش -وهو إسماعيل- فصدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي، وشُرحبيل بن مسلم: هو الخولاني الشامي.

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٥٥٢) من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» ٥٦٢/١٣ (مخطوط، نشر دار البشير) من طريق داود بن رُشَيد، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٤٥/١٠، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه عبد الرحمٰن بن يزيد بن موهب، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وعزاه كذلك إلى الطبراني الحافظ في «التعجيل».

والسَّكون والسكاسك كلاهما ولد أشرس بن كندة، انظر «جمهرة» ابن حزم ص ٤٣٦-٤٣٦.

قال السندي: السَّكُون، ضبط بفتح السين، ولهذه كلُّها قبائلُ دعا لهم النبي على السينة والرحمة.

(٢) حديث قوي لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، عبد العزيز بن عبيد الله، وهو ابن حمزة بن صهيب بن سنان الشامي الحمصي، ضعفه يحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم وأبو داود والنسائي، ولم يرو عنه غيرُ إسماعيل بن عياش، وباقي رجاله ثقات غير ابن عياش، فصدوق في روايته عن أهل بلده، وحُميدِ =

1988--1988 حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثني شُريح بن عُبيدة، عن عبد الرحمٰن بن عائذ الأزدي

عن عمرو بن عبسة السُّلَمي، قال: كان رسولُ الله عَلَيْ يَعرِضُ يُوماً خيلاً وعنده عُيينة بنُ حِصن بن بدر الفَزاري، فقال له رسول الله عَلَيْ: «أنا أفْرَسُ بالخَيْلِ مِنْكَ»، فقال عُيينة: وأنا أفرس بالرجال منك، فقال له النبيُّ عَلَيْ: «وَكَيْفَ ذاك؟» قال: خيرُ الرجال رجالٌ يحملون سُيوفهم على عواتقهم، جاعلين رماحَهم على مَناسج خُيُولهم، لابسو البُرُود من أهل نَجد. فقال

<sup>=</sup>ابنِ عقبة -وهو ابن رومان بن زُرارة القرشي الفلسطيني، وقد ينسب إلى جده -فروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» في موضعين: نسبه في الموضع الأول إلى جده، فقال: حميد بن رومان، وفي الثاني إلى أبيه، فقال: حميد بن عقبة، وكذا فعل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٤٩ -٣٥٠، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. الحكم بن نافع: هو أبو اليمان الحمصى.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٣٨) من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد، وقال: وفُواق الناقة: قَدْرُ ما تَمُدُّ رأسها للذي يحلبها.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٢٧٥، ونسبه لأحمد، وقال: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله، وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٩٧٦٢)، وآخر عن معاذ بن جبل سيرد ٥/ ٢٣٠-٢٣١.

قال السندي: قوله: فُواق ناقة؛ بضم فائه وتُفتح: هو قَدْرُ ما بين الحلبتين، فإن الناقة تُحلب، ثم تحلب. وقد ذُكر في تفسيره غير ذلك.

رسولُ الله ﷺ: "كَذَبْتَ، بَلْ خَيْرُ الرِّجال رجالُ أَهْلِ اليَمَنِ، وَالإِيمانُ يمانِ إلى لَخْمِ وَجُذَام وَعامِلَةَ، وَمَأْكُولُ حِمْيَرَ خَيْرٌ مِنْ قَبِيلة، وَكَثِيرَ مَوْتُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي الحارِثِ، وقَبِيلةٌ خَيْرٌ مِنْ قَبِيلة، وقَبِيلةٌ شَرٌّ مِنْ قَبِيلة، واللهِ ما أَبالِي أَنْ يَهْلِكَ الحارِثانِ كِلاهُما، وقَبِيلةٌ شَرٌّ مِنْ قَبِيلة، واللهِ ما أَبالِي أَنْ يَهْلِكَ الحارِثانِ كِلاهُما، لَعَمَنَ اللهِ الملوكَ الأَرْبَعَةَ: جَمْداً، ومِخْوساً، ومِشْرَحاً(۱)، وأَبْضَعَة، وَأُخْتَهُمُ العَمَرَّدَة». ثم قال: "أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَلْعَنَ قُرَيْشاً مَرَّتَيْنِ، فَلَعَنْتُهُمْ، وَأَمَرنِي أَنْ أَصَلِي عَلَيْهِمْ مرتين (۱)، فَصَلَيْتُ عَلَيْهِمْ مرتين (۱)، فَصَلَيْتُ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ». ثم قال: "قَصَبِ الله ورَسُولَهُ غَيْرَ فَصُلَيْتُ مَنْ بَنِي أَسَد وتميم وغَطَفانَ وهُواذِنَ وَمُؤَيِّنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي أَسَد وتميم وغَطفانَ وهُواذِنَ وَمُؤَيِّنَةُ مَنْ بَنِي أَسَد وتميم وغَطفانَ وهُواذِنَ عَنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ». ثم قال: "شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ في العَرَبِ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ». ثم قال: "شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ في العَرَبِ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ». ثم قال: "شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ في العَرَبِ عَنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ». ثم قال: "شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ في العَرَبِ عَنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ». ثم قال: "شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ في العَرَبِ وَمُنْدُ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ». ثم قال: هوانَدُ مَذْحِج» (١٤٠٠٠).

<sup>(</sup>١) تصحف في (م) إلى مشرخاء.

<sup>(</sup>٢) كلمة «مرتين» ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ! وعند الحاكم «وتلخيص» الذهبي: عصية عصت الله ورسوله، عبد قيس وجعدة وعصمة. وفي «المعرفة والتاريخ» إلا عصية وقيس جعدة! وهذا الاستثناء: «غير قيس وجعدة وعصية» لم يرد عند الطبراني في «مسند الشاميين»، وقد رواه من طريق أبي المغيرة شيخ أحمد.

<sup>(</sup>٤) جاء في (م) و(ق) بعدها لفظة: «ومأكول»، وهي الكلمة الأولى من العبارة التي زادها صفوان، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وصفوان بن عمرو: هو السكسكي.

= وهو عند المصنف في «فضائل الصحابة» (١٦٥٠) بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه الطبراني في «مسند الشاميين» (٩٦٩) من طريقين عن أبي المغيرة، به، ولم يرد عنده استثناء قيس وجعدة وعصية.

وأخرجه مختصراً ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٦٩) و(٢٢٨٢) مفرقاً، والنسائي في «الكبرى» (٨٣٥١) من طريق أبي المغيرة به.

وأخرجه مختصراً جداً الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٠٤٠) من طريق عافية ابن أيوب المصري، والحاكم ٨١/٤ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن معاوية بن صالح -وهو ابن حُدير- عن شُريح بن عبيد، عن عبد الرحمٰن بن عائذ، به. قال الحاكم: هذا حديث غريب المتن صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وسقط اسمُ شُريح بن عبيد من مطبوع «مستدرك» الحاكم، و«تلخيص» الذهبي.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢٤٩-٣٤٩ مختصراً، وابن أبي عاصم (٢٢٧٠) و(٢٢٨٣) مفرقاً مختصراً، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢٧٧/١ -٣٢٨ مطولاً، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٨٠٤) من طريق عبد الله بن يوسف -وهو التنيسي الكلاعي الحمصي -عن يحيى بن حمزة - وهو ابن واقد الدمشقي - عن أبي حمزة العنسي - وهو عيسى بن سليم الحمصي الرستني - عن عبد الرحمن بن جُبير - وهو ابن نفير الحضرمي الحمصي - (وتحرف اسمه في مطبوع «المعرفة والتاريخ» إلى عبد الله) وراشد ابن سعد المَقْرَئي وشبيب الكلاعي -وهو ابن نعيم أبو رَوْح الحمصي - عن جبير بن نُفير - عن عمرو بن عبسة، به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير راشد بن سعد المَقرَئي، فمن رجال أصحاب السنن، وروى رجال المناري في «الأدب المفرد»، وهو ثقة، وشبيب الكلاعي، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٤٣/١٠، وقال: رواه أحمد متصلاً ومرسلاً، والطبراني، وسمى الثاني (كذا في طبعة القدسي، وفي طبعة دار الفكر: وسمى الساقط) بُسْرَ بنَ عبيد الله، ورجال الجميع ثقات. قلنا: إنما رواه أحمد بإسناد =

= متصل، وبإسناد فيه رجل مبهم، وهو الذي سيرد برقم (١٩٤٥٠) من طريق حسن بن موسى، عن زهير بن معاوية، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن رجل عن عمرو بن عبسة، ويأتي الكلام عليه في موضعه.

وأورده الهيثمي كذلك ٢/٣٤-٤٤، مطولاً، وقال: رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي، قال الذهبي: حمل عنه الناس، وهو مقارب الحال، وقال النسائي: ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد رواه بنحوه بإسناد جيد عن شيخين آخرين.

وسلف منه قوله: «شرُّ قبيلتين في العرب نجران وبنو تغلب» برقم (١٩٤٤٢) وإسناده حسن.

وفي الباب في قوله: كان رسولُ الله على يعرض يوماً خيلاً ... إلى قوله: لعن الله الملوك الأربعة ... وأُختَهُم العَمَرَّدَة، عن معاذ بن جبل عند الطبراني في «الكبير» ٢٠/(١٩٢) من طريق خالد بن معدان، عنه، ولم يسمع منه، ولفظ معاذ فيه: كان رسول الله على في دارنا يعرض الخيل ... وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٠/٤٤، وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ.

وفي الباب في قوله: «الإيمان يمان» عن أبي هريرة سلف برقم (٧٢٠٧) وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأحاديث الباب فيه مذكورة عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٤/٢٥٩-٢٦١. وبسطنا شرحه في حديث أبي هريرة المشار إليه.

وفي الباب في قوله: «عُصَيَّة عصت الله ورسوله» عن ابن عمر سلف برقم (٤٧٠٢) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا أحاديث الباب هناك.

وفي الباب في قوله: «أسلم وغفار ومزينة وأخلاطهم من جهينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن عند الله عز وجل يوم القيامة» عن أبي هريرة سلف برقم (٧١٥٠) بلفظ: «لأسلم وغفار وشيءٌ من مزينة وجهينة- أو: شيء من جهينة ومزينة-، خير عند الله- قال: أحسبه قال: يوم القيامة- من أسد =

= وغطفان وهوازن وتميم» وهو عند البخاري (٣٥٢٣)، ومسلم (٢٥٢١).

وعن أبي بكرة الثقفي، سيأتي ٣٦/٥، ولفظه: «أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار ومزينة خيراً عند الله من بني أسد، ومن بني تميم، ومن بني عبد الله بن غطفان، ومن بني عامر بن صعصعة؟» فقال رجل: قد خابوا وخسروا. فقال النبي على: «هم خير من بني تميم، ومن بني عامر بن صعصعة، ومن بني أسد، ومن بني عبد الله بن غطفان». وأخرجه البخاري صعصعة، ومن بني أسد، ومن بني عبد الله بن غطفان». وأخرجه البخاري (٣٥١٥) و(٣٥١٦) و(٣٥١٥) و(٣٥١٥) وفي بعض رواياته أنه على قال ذلك بعد أن قال له الأقرع بن حابس التميمي: وفي بعض رواياته أنه على قاله وعنده عيينة بن حصن الفزاري، قال الهيثمي: وفيه أخرى، وفيه أنه على قاله وعنده عيينة بن حصن الفزاري، قال الهيثمي: وفيه الحسن بن أبي جعفر. قلنا: وهو ضعيف.

وعن أنس عند البزار (٢٨١٤) (زوائد) مرفوعاً بلفظ: «لأسلمُ وغفار ورجال من مزينة وجهينة خير من الحليفين غطفان وبني عامر بن صعصعة» فقال عُيينة ابنُ حصن: والله لأن أكون في لهؤلاء في النار -يعني غطفان وبني عامر -أحبُّ إلي من أن أكون في لهؤلاء في الجنة. أورده الهيثمي في «المجمع» ١٠/٥٥، وقال: وفيه إبراهيم بن محمد بن جناح، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وعن أبي هريرة بلفظ: «قريش، والأنصار، وجهينة، ومزينة، وأسلم، وغفار، وأشجع موالي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله». سلف برقم (٧٩٠٤)، وهو متفق عليه.

وبنحو لفظ حديث أبي هريرة عن زيد بن خالد الجهني، وأبي أيوب الأنصاري، سيأتيان ٥/١٩٣-١٩٤ و٤١٨-١١٨.

وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٧٠٢) بلفظ: «أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها».

والملوك الأربعة الذين لعنهم رسولُ الله ﷺ؛ ذكر ابنُ سعد في «الطبقات» ١٣/٥ أنهم كانوا وفدوا على النبي ﷺ مع الأشعث بن قيس، فأسلموا ورجعوا =

=إلى بلادهم، ثم ارتدوا، فقتلوا يوم التُجير، وإنما سُمُّوا ملوكاً لأنه كان لكل واحد منهم واد يملكُه بما فيه. قلنا: وذكرهم ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» ص ٤٢٨. والنُّجير؛ ذكر ياقوت في «معجمه» أنه حصنٌ باليمن قرب حضرموت منيع، لجأ إليه أهل الرِّدة مع الأشعث بن قيس في أيام أبي بكر رضي الله عنه، فحاصره زياد بن لَبِيد البياضي حتى افتتحه عنوة، وقتل من فيه، وأسر الأشعث بن قيس، وذلك في سنة (١٢) للهجرة.

قال السندي: قوله: يعرض، من العرض.

أفرسُ: أكثر معرفة.

على مناسج خيولهم؛ جمع مِنْسج بكسر الميم، وهو للفرس بمنزلة الكاهل للإنسان.

إلى لَخْم؛ بفتح فسكون معجمة: قبيلة من اليمن.

وجُذام: بالضم قبيلة من اليمن.

وعاملة: بكسر الميم، من قُضاعة.

ومأكول حمير؛ أي: أمواتهم، فإنهم أكلتهم الأرض.

خير من آكلها؛ أي: أحيائها.

وحضرموت: أي أهلها.

الحارثان: ظاهره أن المراد بهما حضرموت وبنو الحارث، فكأنه أُطلق عليهما الحارثان تغلبياً، ولعل المراد ملوك كندة وحضرموت، والله تعالى أعلم.

جَمْداً؛ بفتح فسكون، أو بفتحتين، ففي القاموس: جَمْد بن معدي كرب من ملوك كندة، أو هو بالتحريك.

ومِخْوساً: ضبط بكسر فسكون، وكذا مِشْرحاً، وأما أَبْضَعَة: فضبط بفتح فسكون، وهم إخوة، وأختهم العَمَرَّدَة، ضبط بفتحات مع تشديد الراء.

أن ألعن قريشاً، أي: بعضَهم الذين ماتوا على الكفر.

عليهم، أي: على الذين آمنوا.

قلنا: وعُصيَّة؛ قال الحافظ في «الفتح» ٥٤٤/٦: هم بطنٌ من بني سُلَيم =

قال: قال أبو المغيرة (١٠): قال صفوان: «ومأْكولُ حِمْيرَ خَيْرٌ مَيْرُ خَيْرٌ مَنْ بقي.

الله، عن الله، عن الله، عن حدثنا أبو بكر بنُ عبد الله، عن حبيب بن عبيد

عن عمرو بن عَبَسة، عن النبيِّ ﷺ قال: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَجَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَجْوَبُهُ دَعْوَةً». قلت: أوجبه؟ قال: لا، بَلْ أَجْوَبُهُ . يعنى بذلك الإجابة (٢٠).

<sup>=</sup> ينسبون إلى عُصَيَّة -بمهملتين مصغر- ابن خُفَاف -بضم المعجمة وفاءين مخفف- ابنِ امرىء القيس بن بُهْتَة -بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها مثلثة- ابن سُلَيم- [بن منصور] قلنا: وذكر ابنُ حزم في «جمهرة أنساب العرب» ص ٤٦٨ أنهم من بطون قبائل قيس عَيْلان بن مُضَر.

<sup>(</sup>١) وقع في (م) و(ق) قبل قوله: «قال: قال أبو المغيرة»: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ولم ترد في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله منه: «جوف الليل أجوبه دعوة» صحيح، وقوله منه: «صلاة الليل مثنى مثنى» صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن عبدالله، وهو ابن أبي مريم الغساني الشامي، وقد ينسب إلى جده، وكان قد سرق بيته فاختلط، وقد اضطرب في متن هذا الحديث، فمرة قال: «جوف الليل أجوبه دعوة» كما في هذه الرواية، وأخرى قال: «أوجبه» كما في الرواية (١٩٤٤٩) وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حبيب بن عبيد وهو الرحبي أبو حفص الحمصي -فمن رجال مسلم، وروى له البخاري في «الأدب المفرد». أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٣٢٩-٣٣٩ عن أبي اليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٥/ ١٥٤ من طريق أبي المغيرة، عن أبي بكر =

الله، عن عبد الله، عن عبد الله، عن عبد الله، عن عطية بن قيس

عن عمرو بن عبسة، عن النبيِّ ﷺ مثل ذٰلك(١).

١٩٤٤٩ - حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا أبو بكر، عن عطية

= ابن أبي مريم، به، وقرن بحبيب بن عبيد عطية بنَ قيس. وسيرد من طريق عطية في الرواية التالية.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢٦٤/٢، ونسبه لأحمد، وقال: فيه أبو بكر ابن أبي مريم، وهو ضعيف.

وسيرد برقمي (١٩٤٤٨) و(١٩٤٤٩).

وقوله: «جوف الليل أجوبه دعوة» جاء بإسناد صحيح عند أبي داود برقم (١٢٧٧) بلفظ: قلت: يا رسول الله، أيُّ الليل أسمعُ؟ قال: «جوف الليل الآخر»، وقد ذكرناه بإسناده في تخريج الرواية (١٧٠١٨)، وله إسناد آخر صحيح عند الترمذي (٣٥٧٩) والنسائي ٢/٢٧٩، وابن خزيمة (١١٤٧)، ولفظه: قلت: يا رسول الله، فهل من دعوة أقربُ من أخرى؟ قال: «نعم، إن أقربَ ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر...». وسؤال عمرو لم يرد عند الترمذي.

وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (٣٦٧٣).

وقوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» له شاهد من حديث ابن عمر سلف برقم (٤٤٩٢)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: أجوبه: اسم تفضيل من الإجابة، وهو قياس عند بعض، وسماع كثير الآخرين.

(۱) هو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أبي بكر بن عبد الله -وهو ابن أبي مريم- هنا عطية بن قيس -وهو الكلابي أبو يحيى الحمصي، ويقال: الشامي- وشيخه في الرواية السابقة حبيب بن عبيد، وقرنهما أبو نعيم كما ذكرنا في التخريج هناك.

عن عمرو بن عَبَسة، أن النبيَّ ﷺ قال: «صَلاةُ اللَّيْلِ مُثْنَى مثنى، وَجَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْجَبُهُ دَعْوَةً». قال: فقلتُ: أجوبه؟ قال: لا، ولكِنْ أَوْجَبُهُ . يعني بذلك الإجابة (۱).

۱۹٤٥٠ حدثنا حسن بنُ موسى، حدثنا زهير بنُ معاوية، حدثنا يزيدُ ابنُ يزيد بن جابر، عن رجل

عن عمرو بن عبسة، قال: بينا رسولُ الله عَلَيْ يَعرِضُ خيلاً، وعنده عُيينة بنُ حصن بن حذيفة بن بدر الفَزاري، فقال لعيينة: «أنا أَبْصَرُ بالخَيْلِ مِنْكَ». فقال عُيينة: وأنا أبصر بالرجال منك. قال: «فَكَيْفَ ذَاك؟» قال: خِيار الرجال الذينَ يضعون أسيافهم على عواتقهم، ويعرضون رماحهم على مَناسج خيولهم من أهل نجد. قال: «كَذَبْتَ، خِيارُ الرِّجالِ رِجالُ أَهْلِ اليَمَنِ، والإيمان يمانٍ، وأنا يمانٍ، وأكثرُ القبائِلِ يَوْمَ القِيامَةِ في الجَنَّةِ مَذْحِج، يمانٍ، وأنا يمانٍ، وأكثرُ القبائِلِ يَوْمَ القِيامَةِ في الجَنَّةِ مَذْحِج،

<sup>(</sup>۱) بعضه صحيح، وبعضه الآخر صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن مصعب -وهو القرْقَساني-وهو ضعيف، كما أسلفنا في الرواية (١٩٤٤٧)، لضعف أبي بكر -وهو ابن عبد الله بن أبي مريم-، وقد اضطرب في متن هذا الحديث، فقال هناك: «جوف الليل أجوبه دعوة»، وقال في هذه الرواية: «أوجبه دعوة»، والظاهر أن صوابه «أجوبه» الوارد في تلك الرواية، ولذا ضبب في (ظ١٣) على لفظ «أوجبه» في الموضعين.

وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» ٢/ ١٩٥-١٩٦ من طريق محمد بن مصعب، بهذا الإسناد.

وذكرنا في الرواية (١٩٤٤٧) الروايات والشواهد التي يصح بها.

وَحَضْرَمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ بني الحارث، وَمَا أَبالِي أَن يَهْلِكَ النَّحَيَّانِ كَلاهُما، فلا قَيْلُ ولا مَلِكَ إلا اللهُ عزَّ وجلَّ، لَعَنَ الله الملوكَ الأَرْبَعَةَ: جَمْداً، ومِشْرَحاً، ومِخْوَساً وأَبْضَعَةَ، وأَخْتَهُمُ العَمَرَّدَةَ»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرواي عن عمرو بن عبسة، وقد أشار الهيثمي في «المجمع» ٤٣/١٠ إلى هذا الإسناد، وسماه مرسلاً، فالظاهر أنه سقط هذا الرجل من نسخته من «المسند»، يؤيده أنه ذكر أن الطبراني أخرج الحديث، وسمى الساقط بسر بن عبيد الله، وبُسْرٌ هذا يروي عن عمرو بن عبسة، ويروي عنه يزيد بن يزيد بن جابر، كما ذكر المزي في «التهذيب»، فإن صحيح تعيينه، يكون الإسناد صحيحاً على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين سوى يزيد بن يزيد بن جابر، وصحابيه، فمن رجال مسلم. وليست لدينا رواية الطبراني، فهي في القسم المفقود من «معجمه الكبير» كما ذكر محققه.

وسلف مطولاً بإسناد صحيح برقم (١٩٤٤٥).

## مديث محمد ربضت يفي"

١٩٤٥١ - حدثنا هُشَيم، أخبرنا حُصَين، عن الشعبي

**TAA/£** 

عن محمد بن صَيفي الأنصاري، قال: خرج علينا رسولُ الله على يوم عاشوراء، فقال: «أصُمْتُمْ يَوْمَكُم هذا؟» فقال بعضُهم: لا. قال: «فأتِمُّوا بقِيَّة يَومِكم هذا». وأمرهم أنْ يُؤْذِنُوا أهلَ العَرُوضِ أن يُتِمُّوا يومَهم ذٰلكُ(٢).

<sup>(</sup>١) قال السندي: محمد بن صيفي أنصاري، يقال: إنه نزل الكوفة، وحديثُه في صوم عاشوراء سنده صحيح.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يُخرجا له، وروى له النسائي وابن ماجه. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرَّح بالتحديث، وهو أعلم الناس بحديث حُصين فيما قال ابن مهدي. وحُصين: هو ابنُ عبد الرحمٰن السلمي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه ابن قانع في «معجمه» ٣/٢٠/٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وصححه ابن خزیمة (۲۰۹۱) من طریق هشیم، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٥ -٥٥ -ومن طريقه ابن ماجه (١٧٣٥)- والنسائي في «المجتبى» ٤/١٩٦، و«الكبرى» (٢٦٢٩)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٢٧٧)، وابن قانع ٣/٠٠ -٢١، وابن حبان (٣٦١٧)، والطبراني في «الكبير» 19/(٥٣٠) و(٥٣١)، والمزي في «تهذيبه» (في ترجمة محمد بن صيفي) من طرق عن حصين، به. قال ابن أبي شيبة: يعني بأهل العروض: مَنْ حولَ المدينة.

وأخرجه ابن قانع ٣١/٣، والطبراني ١٩/(٥٣٢) من طريق هُشَيم، عن=

## *حدیث* یزیدبن ابت

١٩٤٥٢ - حدثنا هُشَيم، أخبرنا عثمانُ بنُ حكيم الأنصاري، عن خارجة بن زيد

\* / · · · ·

عن عمّه يزيد بن ثابت قال: خرجنا مع رسول الله على فلما وردنا البقيع، إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه، فقيل: فلانة، فعرفها، فقال: «ألا آذَنتُموني بها؟» قالوا: يا رسول الله، كنتَ قائلاً صائماً، فكرهنا أن نُؤذِنك، فقال: «لا تَفْعَلُوا، لا يَمُوتَنَّ فِيكُم مَيْتٌ ما كنتُ بينَ أظهُرِكُم إلا آذَنتُمُوني به، فإنَّ صلاتي عَليهِ لَهُ رَحْمَة». قال: ثم أتى القبر،

<sup>=</sup> داود بن أبي هند، عن الشعبي، به. قال ابن قانع: والأول أصح. قلنا: يعني حديث حصين.

وفي الباب عن هند بن أسماء بن حارثة، سلف برقم (١٥٩٦٢)، وذكرنا يقية أحاديث الباب هناك.

قال السندي: قوله: أتموا، أمر من الإتمام، وهذا يقتضي أنه كان فرضاً حتى يجب موافقة المفطر للصائمين.

أن يؤذنوا: من الإيذان، بمعنى الإخبار.

أهل العَروض: بفتح العين، يطلق على مكة والمدينة وما حولهما.

<sup>(</sup>۱) قال السندي: يزيد بن ثابت هو أخو زيد بن ثابت المشهور بعلم الفرائض، وهو أكبر منه، أنصاري، قال خليفة: شهد بدراً، وأنكره غيره، وقالوا: إنه استشهد باليمامة.

اخل اصل ه مداً. يرهام ١٦٥ -

(١) في (ص) و(ق): فصففنا.

(٢) إسناده صحيح إن ثبت سماعُ خارجه بن زيد -وهو ابن ثابت- من عمه يزيد بن ثابت، وإلا فمنقطع، فقد قال البخاري في «التاريخ الصغير» ١/٢٤ -ونقله عنه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة خارجة بن زيد)-: إن صحَّ قولُ موسى بن عقبة: إن يزيد بن ثابت قُتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر الصديق، فإن خارجة لم يدرك يزيد. وقال ابنُ عبد البر في «الاستيعاب» (في ترجمة يزيد بن ثابت): وروى عنه خارجة بن زيد، ولا أحسبه سمع منه. وقال الحافظ في «الإصابة»: إذا مات (يعني يزيد) باليمامة فرواية خارجة عنه مرسلة. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث، وعثمان بن حكيم: هو ابن عبّاد بن حنيف.

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ٦/ ٢٧١ -٢٧٢ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٥ -٢٧٦ و٣٦٠، وابن ماجه (١٥٢٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٧٠)، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٣/ ٢٢٨-٢٢٩، وابن حبان (٣٠٨٧) و(٣٠٩٢)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٦٢٨)، والبيهقي في «السنن» ٤/ ٣٥، ٤٨ من طريق هُشيم، به.

وأخرجه النسائي ٤/ ٨٤ - ٨٥، وفي «الكبرى» (٢١٤٩)، وأبو يعلى (٩٣٧) - ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» ٥/ ٤٨٠ - وابن قانع ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩، وابن حبان (٣٠٨٣)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٢٢٧)، والحاكم في «مستدركه» ٣/ ٥٩١) من طرق عن عثمان بن حكيم، به.

وفي الباب عن أبي هريرة أن امرأة سوداء، أو رجلًا، كان يَقُمُّ المسجد، ففقده رسول الله، فسأل عنه، فقالو: مات، فقال: «ألا كنتم آذنتموني به» . . . سلف برقم (٨٦٣٤) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وذكرنا بقية=

۱۹٤٥٣ - حدثنا ابنُ نُمير، عن عثمان، يعني ابنَ حكيم، عن خارجة بن زيد

عن عمّه يزيد بن ثابت، أنه كان جالساً مع النبيّ عَلَيْهَ في أصحابه، فطلعَتْ جِنازةٌ، فلما رآها رسولُ الله عَلَيْهِ ثار، وثار أصحابُه معه (۱)، فلم يزالوا قياماً حتى نفذت، قال: والله ما أدري مِن تَأذّ بها، أو مِن تضايق المكان، ولا أحسَبُها إلا يهودياً أو يهوديةً، وما سألنا (۱) عن قيامه علي (۱).

قال السندى: قوله: ألا، بالتخفيف.

آذنتموني؛ بالمد، أي: أخبرتموني.

قائلاً: من القيلولة.

فإن صلاتي: من قال بالخصوص أخذه من هذا الكلام.

(۱) كلمة «معه» ليست في (ظ۱۳).

(۲) في (ظ۱۳): سألناه.

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد يصح إن ثبت سماعُ خارجة بن زيد -وهو ابن ثابت من عمه يزيد بن ثابت، وقد بسطنا القول في ذلك في إسناد المحديث السابق. ابن نُمير: هو عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٥٧/٣ -ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٧١)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/(٢٢٩)- والحاكم في «مستدركه» ٣/ ٥٩١ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وتحرف اسم عثمان بن حكيم في مطبوع ابن أبي شيبة إلى «عبد الله بن حكيم»، وتحرف اسم «ابن نمير» في مطبوع الحاكم إلى «ابن عمير».

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٤٥/٤، وفي «الكبرى» (٢٠٤٧) مختصراً من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن عثمان بن حكيم، به.

<sup>=</sup> أحاديث الباب هناك.

## حديث التُّريدين مُ ولاتففي

١٩٤٥٤ - حدثنا عليُّ بنُ بَحْر، حدثنا عيسى بنُ يونس، أخبرنا ابنُ جريج، عن إبراهيم بن مَيْسَرة، عن عمرو بن الشّرِيد

عن أبيه الشَّرِيد بن سُويد، قال: مرَّ بي رسولُ الله ﷺ وأنا جالس هٰكذا، وقد وضعتُ يدي اليسرى خَلف ظهري، واتكأت على ألية يدي، فقال: «أتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عليهم؟»(٢).

= وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، قال: مرَّت بنا جنازة، فقام لها رسول الله ﷺ، وقمنا معه، فقلتُ: يا رسول الله، إنها جِنازة يهودي! فقال: «إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجِنازة، فقوموا» سلف برقم (١٤٤٢٧)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٥٧٣)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وانظر حديث أبي موسى الأشعري الآتي برقم (١٩٤٩١) وفيه أن النبي ﷺ قال: «فلستم لها تقومون إنما تقومون لمن معها من الملائكة» وانظر تخريجه، ففيه ذكر تعدد تعليل سبب القيام، والجمع بين الروايات في ذلك.

قال السندى: قوله: ثار، أي: قام.

نفذت؛ بإعجام الذال، أي: مضت.

من تأذِّ بها، أي: قام لأجل التأذّي بتلك الجنازة من نتن الريح ونحوه هنا، ولكن قد ثبت أنه على كان يقوم للجنازة أولاً، ثم نُسخ ذلك، والله تعالى أعلم.

- (١) سلفت ترجمة الشريد بن سويد قبل الحديث (١٧٩٤٥).
- (٢) ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس، وقد عنعن،=

= ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير علي بن بحر، فمن رجال أبي داود والنزاد والترمذي، وروى له البخاري تعليقاً، وهو ثقة، وصحابيُّه كذلك لم يرو له وأصرح النزاد سوى مسلم.

وأخرجه أبو داود (٤٨٤٨) -ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٣/٢٣٦، ممام حمرج مرج عن و و«الآداب» (٣١٣)- عن على بن بحر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (٩٧٤٥)، والطبراني في «الكبير» (٧٢٤٢)، والحاكم مرسلكُ الله المربعة عن عيسى بن ومده به المحلاة ، ٢٦٩/٤ من طرق عن عيسى بن ومده به المحلاة .

قال أبو داود: قال القاسم: أُلْيَةُ الكفِّ أصلُ الإبهام وما تحته.

. وجاء عند ابن حبان: قال ابن جريج: وضع راحتيه على الأرض وراء ظهره.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٢٤٣) من طريق مندل بن علي، عن ابن جريج، به، نحوه.

وانظر (۱۹۶۵۸).

وفي باب الهيئات المنهي عنها عن طِخْفَة بن قيس الغفاري سلف برقم (١٥٥٤٣).

وعن جابر سلف (١٤١٧٨).

وعن أبي أمامة عند البخاري في «الأدب المفرد» (١١٨٨)، وابن ماجه (٣٧٢٥).

قال السندي: قوله: على ألية يدي؛ الألية بفتح الهمزة: اللحمة التي في أصل الإبهام والتي تقابلها، وبكسر الهمزة بمعنى الجانب.

قِعْدَةَ المغضوب عليهم؛ بكسر القاف للهيئة، والمغضوب عليهم هم اليهود، كما جاء في تفسير الفاتحة، ويُحتمل أن المراد ها هنا أهل النار، وتكون هذه هيئة قعودهم فيها، والله تعالى أعلم.

عمرو، عن أبي سَلَمة

عن الشَّرِيد، أن أمه أوصَتْ أن يُعْتِقُوا عنها رقبةً مؤمنة، فسأل رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال: عندي جاريةٌ سوداء نُوبيةٌ، فأَعتِقُها عنها؟ فقال: «ائت بها». فدعوتُها، فجاءت، فقال لها: «مَنْ رَبُّك؟» قالت: الله. قال: «مَنْ أنا؟» قالت: رسولُ الله. قال: «أَعْتِقُها، فإنَّها مُؤْمِنَة» (۱).

من أهل المائف، عن محمد بن ميمون بن مُسَيْكَة، وأثنى عليه خيراً، عن عمرو المائف، الشَّرِيد

عن أبيه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» ((٢).

قال وكيع: عِرْضُه: شكايتُه. وعقوبتُه: حبسُه.

١٩٤٥٧ – حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبدُ الله -يعني ابنَ عبد الرحمٰن بن يعلى بنِ كعب الثقفيَّ الطائفيَّ- قال: سمعتُ عمرو بنَ الشَّرِيد يحدث

عن أبيه قال: استَنْشَدني رسولُ الله ﷺ من شعر أُميَّةَ بنِ أَبي الصَّلْت، فأنشدتُه، فكلَّما أنشدتُه بيتاً قال: «هِيُّ»("). حتى أنشدته مئة قافية، فقال: «إنْ كادَ لَيُسْلم»('').

<sup>(</sup>١) هو مكرر (١٧٩٤٥) السالف في مسند الشاميين سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٢) هو مكرر (١٧٩٤٦) السالف في مسند الشاميين سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٣) جاء في الروايات الآتية: إيه، وهيه، وهو الموافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح. عبد الله بن عبد الرحمٰن الطائفي -وإن يكن ضعيفاً-=

= تابعه إبراهيم بن ميسرة في الروايتين (١٩٤٧) و(١٩٤٧)، وإنما أخرج له مسلم متابعة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه فلم يخرج له البخاري في الصحيح. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبيري.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٢٢٧/١٠، و"السنن الصغير" (٢٦٩١) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. قال البيهقي: قال الشافعي رحمه الله: وسمع رسول الله على الحُداء والرَّجَز.

وأخرجه الطيالسي (١٢٧١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٨٦٩)، وابو ومسلم (٢٢٥٥)، وابنُ ماجه (٣٧٥٨)، والترمذي في «الشمائل» (٢٤٩)، وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» ٢/ ١٩٠، وابن قانع في «معجم الصحابة» ١/ ٣٤٢، والطبراني في «الكبير» (٧٢٣٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٤٠٠)، وابنُ الأثير في «أسد الغابة» ٢/ ٥٢٠ -٥٢١ (في ترجمة الشريد)، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة عبد الله بن عبد الرحمٰن الطائفي) من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمٰن الطائفي، به.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٠/٤ من طريق سفيان الثوري، عن يعلى بن عبد الرحمٰن، عن عمرو بن الشريد، به. وقوله: يعلى ابن عبد الرحمٰن من الأوهام، صوابه عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يعلى كما ذكر المزي في «التهذيب»، قلنا: ولعله محرَّفٌ عن «أبي يعلى بن عبد الرحمٰن» لأن أبا يعلى كنية عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يعلى.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٢٥٩) من طريق سماك بن حرب أن عمرو ابن رافع حدثه -وكان مولى لأبي سفيان- أن الشريد بينما هو يمشي بين منى والشّعب في حَجة رسول الله ﷺ التي حَجّ؛ قال: وإذا وَقْعُ ناقةٍ خلفي، فالتفتُّ، فإذا رسولُ الله ﷺ... ثم ذكر نحوه.

وسيرد بالأرقام: (١٩٤٦٤) (١٩٤٦٧) (١٩٤٧٦).

وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (٧٣٨٣).

١٩٤٥٨ - حدثنا مَكِّيُّ بنُ إبراهيم، حدثنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني إبراهيمُ بنُ مَيْسَرة

عن عمرو بن الشَّرِيد، أنه سمعه يخبر ('' عن النبيِّ عَلَيْ أَنَهُ عَمْره وجهه ليس على عَجُزه أنه كان إذا وجد الرجل راقداً ('') على وجهه ليس على عَجُزه شيءٌ، رَكَضَهُ برجله، وقال: «هِيَ أبغَضُ الرِّقْدَةِ إلى الله عزَّ وجلَّ» ('').

وسلف حديثُ ابن عباس (٢٤٢٤) مرفوعاً بلفظ: «إن من الشعر حكماً، ومن البيان سحراً».

قال السندي: قوله: هي، بكسر الهاء، وسكون الياء: كلمة يُستزاد بها الحديثُ وغيره، وكان أمية ترهّب قبل الإسلام، وكان حريصاً على استعلام النبي الموعود من العرب، وكان يرجو أن يكون هو ذاك النبي الموعود، فلما أخبر أنه من قريش، منعه الحسد من الإيمان به، وبالجملة فكان شعره مشتملاً على الحكم والعلوم، فلذا استزاده.

إن كاد لَيُسْلِمُ: إنْ مخفَّفة من الثقيلة، ويُسْلم من الإسلام.

(١) في (ظ١٣) و(م): يخبره.

(٢) في نسخة في (س): نائماً.

(٣) مرفوعه حسن لغيره، وهذا إسناد مرسَل، كما في جميع النسخ، و «مجمع الزوائد» ١٠١/٨، ووقع في «أطراف المسند» ٢/٥٧٨، و «إتحاف المهرة» ١٩١/٦ متصلاً، بذكر الشريد والد عمرو، ولا نظنه إلا وهماً من الحافظ رحمه الله، فقد صرَّح عمرو بن الشريد في الرواية الآتية برقم (١٩٤٧٣) بإرساله، فقال: بلغنا أن رسول الله على مرَّ على رجل وهو راقد ... قلنا: وقد فاتنا أن نشير إلى إرساله حيث ذكرناه شاهداً لحديث طِخْفَة بن=

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ صدَّق أمية في شيء من شعره؛ سلف برقم
 (٢٣١٤)، وإسناده ضعيف.

١٩٤٥٩ حدثنا عفَّان، حدثنا همَّام، أخبرنا قتادة، عن عَمرو بن شعيب عن الشَّرِيد بن سُويد الثقفي، أن النبيَّ ﷺ قال: «جارُ الدَّارِ أَحَقُّ بالدَّارِ مِن غيرِه»(١).

= قيس الغفاري السالف برقم (١٥٥٤٣)، فيستدرك من هنا. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٠١/٨، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وسيرد برقم (١٩٤٧٣) دون قوله: ليس على عجزه شيء.

وله شاهد من حديث طِخْفَة بن قيس الغِفاري المذكور آنفاً، وإسناده ضعف.

وآخر من حديث أبي أمامة عند البخاري في «الأدب المفرد» (١١٨٨) من طريق يزيد بن هارون، وابن ماجه (٣٧٢٥) من طريق سَلَمة بن رجاء، كلاهما عن الوليد بن جميل الدمشقي، أنه سمع القاسم بن عبد الرحمٰن الدمشقي أبا عبد الرحمٰن، عن أبي أُمامة قال: مرَّ النبيُّ على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه، فضربه برجله، وقال: «قم، واقعد، فإنها نومة جهنّمية»، وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميل.

قال السندي: قوله: ليس على عجزه شيء، أي: مكشوف العجز.

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على عمرو بن شعيب، فرواه همّام عن قتادة في هذه الرواية، عنه، عن الشريد، ورواه جمعٌ عن حسين المعلم في الروايات (١٩٤٦١) و(١٩٤٧٧) و(١٩٤٧٧) عنه، عن عَمرو بن الشريد، عن الشريد، وهو الصحيح، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة، فيما نقله عنهما ابنُ أبي حاتم في «العلل» ١/٧٧١، قالا: وحسين أحفظُهم عن عمرو بن الشريد عن أبيه. عفّان: هو ابنُ مسلم الصفّار، وهمّام: هو ابنُ يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسي، وقد عنعن.

• ١٩٤٦٠ حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبدُ الله بنُ أبي عاصم بن عروة (١) بن مسعود الثقفي، أن عمرو بن الشّريد حدثه

أن أباه حدثه، أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: "إذا شَرِبَ الرَّجُلُ، فاجْلِدُوهُ، ثم إذا شَرِبَ فاجْلِدُوهُ، ثم إذا شَرِبَ فاجْلِدُوهُ، ثم إذا شَرِبَ فاقْتُلُوهُ»(٣). فاجْلِدُوه(٢)» أَرْبَعَ مِرارٍ، أَوْ خَمْسَ مِرارٍ "ثم إذا شَرِبَ فاقْتُلُوهُ»(٣).

= وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ (١٥) عن عفَّان الصفَّار، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٠٠ من طريق عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن الشريد، به. وعُمر بن إبراهيم -وهو العبدي البصري- في حديثه في قتادة ضعف. وقد وهم في قوله: عمرو ابن شعيب عن أبيه.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» -كما في «التحفة» ١٥٢/٤-١٥٣- من طريق منصور بن زاذان، عن الحَكَم بن عُتيبة، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من آل الشَّريد، قال: قال النبي ﷺ . . . ولا يصحُّ إسناده، وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» ١٧٧/١.

وسيرد كذلك برقم (١٩٤٦٩)، وانظر تتمة تخريجه في الرواية (١٩٤٦١). قال السندى: قوله: أحقُّ بالدار، أي: له الشُّفعة إذا بيعت.

- (۱) في (س) و(ص): عمرو . . وجاء في هامش (س): عروة (نسخة)، ولم يرد هذا الحديث في (ظ۱۳).
- (٢) عبارة: «إذا شرب فاجلدوه» جاءت في (م) مرتين فقط، وفي (ق) مرة واحدة.
- (٣) إسناده ضعيف بهذه السياقة، عبدُ الله بنُ أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، لم يذكره الحسيني في «الإكمال»، ولا الحافظ في «التعجيل»، وجاء اسمه عند النسائي والدارمي والطبراني: عبد الله بن عتبة بن عروة بن =

= مسعود، لكن لم يترجم له المزي في «التهذيب»، ولا استدركه الحافظ في «تهذيبه» و«تقريبه»، وذكره المزي في الرواة عن عمرو بن الشريد، ولم يرقم له برقم النسائي، ولم نجد له ترجمة في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، ولا في «ثقات» ابن حبان، ولا في غيرهما من كتب الرجال، وجاء اسمه في «النكت الظراف»: عبد الله بن عطية بن عمرو الثقفي، ولم نقع له على ترجمة كذلك، وبقية رجاله ثقات غير ابن إسحاق -وهو محمد- فصدوق. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف.

وأخرجه الدارمي (٢٣١٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٠١) -ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (٢٣١١) - والطبراني في «الكبير» (٧٢٤٤) من طريق يزيد بن زُريع، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، بألفاظ متقاربة، ولفظ النسائي: «إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، كما سيرد.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٣٧٢/٤ من طريق محمد بن مسلمة، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد، عن الشريد، مرفوعاً بلفظ: «إذا شرب أحدكم الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: حديث الحاكم صحيح لغيره، لأن في إسناده محمد بن مسلمة -وهو ابن الوليد أبو جعفر الواسطي الطيالسي -قال الخطيب في «تاريخ بغداد» ٣/ ٣٠٥: في حديثه مناكير بأسانيد واضحة إلا أن الحاكم ذكر أنه سمع الدارقطني يقول: لا بأس به. ثم قال الخطيب: رأيت هبة الله بن الحسن الطبري (وهو أبو القاسم اللالكائي) يضعفه، وسمعت الحسن بن محمد الخلال يقول: ضعيف جداً.

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٢٧٧/٦ -٢٧٨، وقال: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد. 1987 - حدثنا عبدُ الوهّاب بنُ عَطاء، أخبرنا حسين المعلّم، عن عمرو بن شُعيب، حدثني عمرو بن الشريد

عن أبيه الشَّريد بن سُويد، قال: قلتُ: يا رسول الله، أرضٌ ليس لأحدٍ فيها شِرْكٌ ولا قَسْمٌ إلّا الجِوار؟ قال: «الجارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ ما كانَ»(١).

= وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٧٦٢) بلفظ: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه». وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وفي الباب عن تسعة من الصحابة ذكرنا مواضع أحاديثهم في «المسند» عقب تخريج حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٥٥٣)، وانظر ما نقلناه هناك عن الترمذي وغيره في حكم قتل شارب الخمر في الرابعة.

(۱) حديث صحيح، عبد الوهّاب بنُ عطاء -وهو الخفّاف- تابعه رَوْحُ بنُ عُبادة ويحيى بن سعيد في الروايتين (١٩٤٧٢) و(١٩٤٧٧)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري في «جزء القراءة»، وهو ثقة. حُسين المعلّم: هو ابنُ ذكوان.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦٨/٧ -ومن طريقه ابن ماجه (٢٤٩٦)، والطحاوي في «الكبير» (٧٢٥٣)- الطحاوي في «الكبير» (١٢٤/٤) من عن أبي أسامة، والنسائي في «المجتبى» ٧/ ٣٢٠، و «الكبرى» (٦٣٠٢) من طريق عيسى بن يونس، وابن قانع في «معجم الصحابة» ١/ ٣٤٢ من طريق بشر ابن المفضل، ثلاثتهم عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» -كما في «تحفة الأشراف» ١٥٢/٤ من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، والدارقطني في «السنن» ٢٢٤/٤ من طريق الأوزاعي، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.

واختُلف فيه على ابن جريج، فرواه النسائي أيضاً من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُريج، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشَّريد، عن =

= النبي على مرسلاً. لم يَقُلْ: عن أبيه، وذكر لهذا الإسناد المرسَلَ ابنُ أبي حاتم في «العلل» ١/٤٧٧، وذكر أن أباه وأبا زرعة قالا: الصحيح حديث حسين المعلم.

وأخرجه الدارقطني في «السنن» ٢٢٣/٤ من طريق المثنى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن الشريد، به، بلفظ: «الشريك أحقُّ بشُفْعته حتى يأخذ أو يترك». والمثنى بن الصَّبَّاح ضعيف، اختلط بأُخَرة.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٢٥٦) من طريق يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن الشّريد، عن أبيه، به.

وأخرجه الطبراني كذلك (٧٢٥٥) من طريق يونس بن الحارث الطائفي، عن عمرو بن الشريد، مرسلاً، بلفظ: كان النبي على يقضي بالشُّفعة في البئر والحائط قبل أن يقسم.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» -كما في «تحفة الأشراف» ١٥٢/٤- وابن قانع في «معجم الصحابة» ٣٤٣/١ من طريق عبد الله بن معمر، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن الشريد، به.

واختلف فيه على إبراهيم بن ميسرة، فرواه جمعٌ -منهم السفيانان-عنه، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع. وسيرد من حديث أبي رافع في مسنده ١٠/٦ و٣٩٠، ويرد تخريجه هناك، وهو عند البخاري

قال الترمذي عقب حديث سمرة (١٣٦٨): سمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: كلا الحديثين عندي صحيح.

وقال الحافظ في «الفتح» عقب هذا الحديث: فيحتمل أن يكون (يعني عمرو بن الشريد) سمعه من أبيه ومن أبي رافع.

وفي الباب عن سمرة سيرد ١٢/٥، وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح.

وعن أنس عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٢٢/٤، وابن حبان=

۱۹٤٦٢ - حدثنا رَوْح، حدثنا حُسين المعلِّم. والخَفَّاف، أخبرنا حُسين، عن عَمرو بن الشَّريد

عن أبيه الشَّرِيد بن سُويد، أن رجلاً قال: يا رسول الله – قال الخفَّاف: قلتُ: يا رسول الله – أرضٌ ليس لأحد فيها شِرْك ولا قَسْم إلا الجوار؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ ما كان»(۱).

1987 - حدثنا الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَد، أخبرني وَبْرُ بن أبي دُلَيلة قال: أخبرني محمدُ بنُ عبد الله بن ميمون بن مُسيكة، قال: حدثني عمرو بن الشريد قال:

<sup>= (</sup>٥١٨٢) غير أن البخاري قال -كما في «علل الترمذي الكبير» ١٥٦٨: الصحيح حديثُ الحسن عن سمرة، وحديث قتادة عن أنس غير محفوظ، ولم يعرف أن أحداً رواه . . . غير عيسى بن يونس ا هـ . وقال مثلَه الترمذيُّ عقب حديث سمرة (١٣٦٨).

وانظر حديث جابر (١٤١٥٧)، ففيه ذكر بقية أحاديث الباب، وانظر ما نقلناه هناك عن البغوي.

قال السندي: قوله: بِسَقَبِهِ؛ السَّقَبُ؛ بفتحتين: القُرب، وباءُ «بسَقَبه» صلة «أحقُّ» لا للسبب، أي: الحار أحقُّ بالدار الساقبة، أي: القريبة، ومن لا يقول بشُفعة الجار يحمل الجار على الشريك، فإنه يسمى جاراً، ويحمل الباء على السبية، أي: أحقُّ بالبرِّ والمعونة بسبب قُربه من جاره، ولا يخفى أنه لا معنى لقولنا: الشريك أحقُّ بالدار القريبة، كما هو مؤدَّى التأويل الأول، والظاهر أن بعض الروايات يردُّ التأويلين، والله تعالى أعلى.

<sup>(</sup>١) هو مكرر سابقه.

حدثني أبي قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبتَه»(١).

١٩٤٦٤ - حدثنا أزهر بنُ القاسم، حدثنا عبدُ الله بنُ عبد الرحمٰن بن يعلى بن كعب الطائفي، عن عَمرو بن الشَّرِيد

عن أبيه، أن رسول الله على استنشده من شعر أُمية بنِ أبي الصَّلْت قال: فأنشده مئة قافية، فلم أُنشده شيئاً إلا قال: «إيهِ، إيهِ»، حتى إذا استفرغْتُ من مئة قافية قال: «كادَ أَنْ يُسْلِمَ»(٢).

19870 حدثنا رَوْح، حدثنا زكريا بنُ إسحاق، أخبرنا إبراهيم بنُ مَيْسرة، أنه سمع يعقوبَ بنَ عاصم بن عروة يقول:

سمعتُ الشَّرِيد يقول: أشهدُ لوقفتُ مع رسول الله ﷺ بعرفات. قال: فما مَسَّتْ قدماهُ الأرضَ حتى أتى جَمْعاً (٣).

<sup>(</sup>١) هو مكرر (١٧٩٤٦) السالف في مسند الشاميين غير شيخ أحمد، فهو هنا الضَّحَّاك بن مخلد، وهو أبو عاصم النبيل، ثقة من رجال الشيخين. وسلف أيضاً برقم (١٩٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهو مكرر (١٩٤٥٧) غير شيخ أحمد، فهو هنا أزهر ابن قاسم، من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه، وهو صدوق.

وسيرد بإسناد صحيح برقمي (١٩٤٦٧) و(١٩٤٧٦).

قال السندى: قوله: إيه، إيه، أي: زد، زدْ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يعقوب بن عاصم، فمن رجال مسلم، وقد أخرج له حديث الدَّجَّال (٢٩٤٠) محتجاً به، وغير صحابيَّه فلم يخرج له البخاري في «الصحيح». رَوْح: هو ابنُ عُبادة، وزكريا بن إسحاق: هو المكّي، ويعقوب بنُ عاصم بن عروة: هو ابنُ =

= مسعود الثقفي الطائفي.

وأخرجه أبو داود -كما في «تحفة الأشراف» ١٥٣/٤ -من طريق رَوْح بن عُبادة، بهذا الإسناد. وقال المزي: هذا الحديث في رواية أبي الحسين بن العبد، وأبي بكر بن داسة، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم. قلنا: وليس هو في مطبوع «سنن» أبي داود المتداول، فهو من رواية اللؤلؤي.

وأخرجه المزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة يعقوب بن عاصم) من طريق سعيد بن سلام، عن زكريا بن إسحاق، به.

وسيرد برقم (١٩٤٧١).

وله شاهد من حديث ابن عباس عند مسلم (١٢٨٦)، ولفظه: أن رسول الله أفاض من عَرَفَة، وأسامة رِدْفُه. قال أسامة: فما زال يسير على هَيْئَتِه؛ هكذا على هَيْئَتِه؛ هكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها: هِيْنَتِه، وكلاهما صحيح المعنى.

وقوله: فما مَسَّتْ قدماه الأرض حتى أتى جَمْعاً.

قال السندي: قاله بحسب علمه، وإلا فقد جاء أنه نزل، فبال، وتوضأ وضوءاً خفيفاً.

قلنا: المراد من الحديث -والله أعلم- أنه على ما نزل للصلاة قبل جَمْع، وإنما ظلَّ سائراً إلى أن وصل إلى جَمْع، يدلُّ عليه أن أسامة بن زيد روى المنا على المناعد البخاري (١٦٦٩)- أنه على لما بلغ الشَّعب الأيسر الذي دون المزدلفة، أناخ، فبال، ثم صَبَّ عليه الوَضوء، فتوضأ وُضوءاً خفيفاً، قال أسامة: فقلتُ: الصلاةُ يا رسول الله، قال: «الصلاةُ أمامَك»: فركب رسولُ الله على حتى أتى المزدلفة، فصلَّى. وقد روى أسامةُ أيضاً -كما في حديث ابن عباس الذي ذكرناه شاهداً- أنه على حين أفاض من عرفة لا زال يسير على عباس الذي جمعاً. وروى أيضاً -كما سيرد في مسنده ٢٠٦/٥- قال: كنت=

19877 حدثنا مُهناً بنُ عبد الحميد. [قال عبد الله:] قال أبي: كنيتُه أبو شبْل، حدثنا حماد، يعني ابنَ سَلَمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة

عن الشَّرِيد، أن أمه أوصتْ أن يُعتَقَ عنها رقبة (۱)، فقال: يا رسول الله، إنَّ أمي أوْصَتْ أن يُعْتَقَ عنها رقبة مؤمنة، وعندي جارية نُوبية سوداء، فقال: «ادْعُ بها»، فجاء بها، فقال لها النبيِّ عنها رَبُّكِ؟» قالت: الله. قال: «مَنْ أنا؟» قالت: أنتَ رسولُ الله. قال: «أعْتِقْها، فإنّها مُؤْمِنَةٌ (۱).

١٩٤٦٧ حدثنا رَوْح، حدثنا زكريا بنُ إسحاق، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَيْسرة، أنه سمع عمرو بنَ الشَّرِيد يقول:

قال الشَّرِيد: كنتُ رِدْفاً لرسول الله ﷺ، فقال لي: «أَمَعَكَ مِنْ شِعرِ أُمَيَّةَ بنِ أبي الصَّلْتِ شيءٌ؟». قلتُ: نعم، فقال: «أَنْشِدْنِي»، فأنشدته بيتاً، فلم يزل يقول لي كلَّما أنشدتُه: «إيهِ»، حتى أنشدتُه مئة بيت. قال: ثم سكتَ النبيُّ ﷺ،

<sup>=</sup>رِدْفَ رسولِ الله على حين أفاض من عرفات، فلم ترفع راحلتُه رجلها عاديةً حتى بلغ جَمْعاً.

وجاء في الرواية الآتية برقم (١٩٤٧١): أشهدُ لأَفضتُ . . . وحديثه الذي أشرنا إليه عند البخاري سيرد ٢٠٢/٥.

<sup>(</sup>١) في (م): رقبة مؤمنة.

<sup>(</sup>۲) هو مكرر (۱۷۹٤٥) السالف في مسند الشاميين غير شيخ أحمد، فهو هنا مُهنّا بن عبد الحميد، روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. وسلف كذّلك برقم (۱۹٤٥٥).

## وسَكَتُّ(١).

۱۹٤٦٨ - حدثنا هاشمُ بنُ القاسم، حدثنا شَريك، عن يعلى بن عطاء، عن عمرو بن الشَّريد

عن أبيه قال: قَدِمَ على النبيِّ ﷺ رجلٌ مجذُومٌ من ثَقِيف لِيبايعَه، فأتيتُ النبيَّ ﷺ، فذكرتُ ذلك له، فقال: «التِهِ فأخْبِرْهُ أني قَدْ بَايَعْتُهُ، فَلْيَرْجعْ»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه، فلم يخرج له البخاري. رَوْح: هو ابنُ عُبادة.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٢٣٩) من طريق رَوْح بن القاسم، عن إبراهيم بن مَيْسرة، بهذا الإسناد.

وسيرد من طريق ابنِ عُيينة، عن إبراهيم بن مَيْسرة، به، برقم (١٩٤٧٦). وسلف برقم (١٩٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله النَّخَعي- إنما أخرج له مسلم متابعة، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير يعلى ابن عطاء -وهو العامري- فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في «جزء القراءة»، وهو ثقة، وصحابيَّه من رجال مسلم كذلك.

وأخرجه الطيالسي (١٢٧٠)، وابن أبي شيبة ١٩/٨-٣٦٠ و٩/٣٤-٤٤، ومسلم (٢٢٣١)، وابن خزيمة، وأبو عوانة(كما في "إتحاف المهرة»١٨٦/٦)، والطبراني في «الكبير»(٧٢٤٧) من طرق عن شريك، به. وقرن ابن أبي شيبة ومسلم بشريك هشيماً، وسيرد من طريق هشيم برقم(١٩٤٧٤)

وفي الباب عن علي مرفوعاً بلفظ: «لا تُديموا النظر إلى المُجَذَّمين، وإذا كلَّمتُموهم، فليكن بينكم وبينهم قِيدُ رُمْحٍ» سلف برقم (٥٨١)، وإسناده ضعيف.

وعن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «لا تُديموا إلى المجذومين النظر» سلف=

المائفي، عد تنا إسحاقُ بنُ سليمان، حدثنا عبدُ الله أبو يعلى الطائفي، عن عمرو بن الشَّرِيد، عن أبيه. وأبو عامر قال: حدثنا عبدُ الله بنُ عبد الرحمٰن بن يعلى قال: سمعتُ عَمرو بن الشَّرِيد يحدث

عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «الجارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (١٠)». قال أبو عامر في حديثه: «المرء أَحَقُّ (٢٠).

= برقم(٢٠٧٥)، وإسناده ضعيف كذلك.

وعن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «فِرَّ من المجذوم فرارَكَ من الأسد» سلف برقم (٩٧٢٢)، وهو صحيح بطرقه، ووهم محمد بن طاهر المقدسي، فأورده في كتابه في «الأحاديث الموضوعة» برقم (٥٢٤).

وعنه كذلك بلفظ: «لا يُورِد مُمْرِض على مُصِحِّ» سلف برقم (٩٢٦٣)، وإسناده صحيح.

قال السندي: قوله: فليرجع: لأنه إذا حضر استقذره الناس، فيتأذَّى من غير حاجة، والله تعالى أعلم.

(١) في (م) و(ق) زيادة: من غيره، وهي نسخة في (س).

(٢) حديث صحيح، عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يعلى الطائفي -ويكنى أبا يعلى، وإن يكن ضعيفاً متابع في الرواية (١٩٤٦١)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيّه لم يخرج له البخاري في الصحيح. إسحاق بن سليمان: هو الرازي أيو يحيى العبدي، وأبو عامر: هو العَقَدى.

وأخرجه الطيالسي (٩٧٣) و(١٢٧٢)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٤٣٨)، والنسائي -كما في «تحفة الأشراف» ١٥٢/٤- وابنُ الجارود في «المنتقى» (٦٤٥)، والطبراني في «الكبير» (٧٢٥٤)، والدارقطني في «السنن» ٤/ ٢٢٥، وابنُ عبد البر في «التمهيد» ٤/ ٢٢٤، وابنُ عبد البر في «التمهيد» ٤٦/٧ من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمٰن، به.

زاد بعضهم: فقلتُ لعمرو: ما سَقَبُه؟ قال: شُفْعَتُه، أو الجوار. =

• ١٩٤٧ - حدثنا عبدُ الواحد الحدَّاد أبو عبيدة، عن خَلَف، يعني ابنَ مِهْران، حدثنا عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد قال:

سمعتُ الشريدَ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ قَتَلَ عُصفُوراً عَبَثاً، عجَّ إلى الله عزَّ وجلَّ يومَ القِيامةِ مِنْهُ، يقولُ: يا رَبِّ، إنَّ فُلاناً قَتلَني عَبَثاً، ولم يَقْتلْني لِمَنْفَعَة»(١).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٧/ ٢٣٩، وفي «الكبرى» (٤٥٣٥)، وابنُ وابنُ قانع في «معجمه» ٣٤٣/١، وابنُ حبان (٥٨٩٤)، والطبراني في «الكبير» (٧٢٤٥)، والمزي في «التهذيب» (في ترجمة خلف بن مهران) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» ١/٥٧١، والطبراني (٧٢٤٥) أيضاً، وابن قانع ٢/٣٤٨ كذلك، وابن عدي في «الكامل» ٥/٧٣٧ -ومن طريقه البيهقي في «الشُّعب» (١١٠٧٦)- والخطيب في «تاريخ بغداد» ٨/١١ =

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في «الكبرى» أيضاً -كما في «تحفة الأشراف» ١٥٢/٤ من طريق سفيان الثوري، عن يعلى بن عبد الرحمٰن، عن عمرو بن الشريد، به. وقوله: يعلى بن عبد الرحمٰن، وَهُمَّ، صوابه: عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يعلى. كما ذكر المزي في «التهذيب». قلنا: ولعله محرف عن «أبي يعلى بن عبد الرحمٰن» لأن أبا يعلى كنية عبد الله بن عبد الرحمٰن الطائفي.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لجهالة صالح بن دينار -وهو الجعفي، أو الهلالي- قال الذهبي في «الميزان»: روى عنه عامر الأحول فقط. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير خَلف بن مهران- وهو العدوي أبو الربيع البصري- فمن رجال النسائي، وهو صدوق، وثَّقه الراوي عنه أبو عبيدة عبد الواحد الحداد، وهو ابن واصل. وعامرُ الأحول -وهو ابنُ عبد الواحد- فيه كلامٌ ينزل به عن رتبة الصحيح.

۱۹٤۷۱ حدثنا رَوْح، حدثنا زكريا بنُ إسحاق، أخبرنا إبراهيمُ بنُ ميسرة، أنه سمع يعقوبَ بنَ عاصم بن عروة، يقول:

سمعتُ الشَّرِيد قال: أشهدُ لأَفَضْتُ مع رسولِ الله عَلَيْ، فما مَسَّتْ قدماهُ الأرض حتى أتى جَمْعاً. وقال مرةً: لَوَقَفْتُ ٣٩٠/٤ مع رسول الله عَلَيْهِ بعرفات، فما مَسَّتْ...

[قال عبد الله]: قال أبي: حيث قال رَوْح: وقفتُ مع رسول الله ﷺ، أملاه من كتابه(١٠).

۱۹٤۷۲ حدثنا رَوْح، حدثنا زكريا بنُ إسحاق، حدثنا إبراهيمُ بنُ ميسرة، أنه سمع عمرَو بنَ الشَّرِيد

يحدث عن أبيه، أن النبيَّ عَلَيْ تَبَعَ رجلاً من ثَقِيف، حتى هرولَ في أثره، حتى أخذ ثوبَه، فقال: «ارْفَعْ إزارَكَ». قال: فكشفَ الرجلُ عن رُكبتيه، فقال: يا رسول الله، إني أَحْنَفُ، وتَصْطَكُ ركبتاي، فقال رسول الله عَلَيْ: «كُلُّ خَلْقِ الله عزَّ وجلَّ حَسَنٌ». قال: ولم يُر ذٰلك الرجل إلا وإزارُه إلى أنصاف ساقيه

<sup>=</sup> من طريق أبي عبيدة الحداد، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٥٧٢)، وابن قانع في «معجمه» ٣٤٣/١، من طريق حَرَمي بن عُمارة بن أبي حفصة، عن أبي الربيع خَلَفِ بن مِهْران، به.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو سلف برقم (٦٥٥٠)، وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته.

قال السندي: قوله: عجَّ، أي: صاح.

<sup>(</sup>۱) هو مكرر (۱۹٤٦٥) سنداً ومتناً.

حتى مات(١).

١٩٤٧٣ - حدثنا رَوْح، حدثنا زكريا، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَيْسرة

أنه سمع عمرَو بن الشَّرِيد يقول: بَلَغَنا أَنَّ رسولَ الله ﷺ مرَّ على رجلٍ وهو راقدٌ على وجهه، فقال: «هٰذا أبغضُ الرُّقادِ إلى الله عزَّ وجلً »(٢).

١٩٤٧٤ - حدثنا هُشَيم بن بشير، عن يعلى بن عطاء، عن عَمرو بن الشَّريد

عن أبيه قال: كان في وفد تُقِيف رجلٌ مجذوم، فأرسل إليه

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيّة لم يخرج له البخاري في «الصحيح». رَوْح: هو ابنُ عُبادة.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٧٠٨) من طريق رَوْح، به.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٢٤/٥، ونسبه إلى الإمام أحمد والطبراني، وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.

وسيرد برقم (١٩٤٧٥).

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً: «ما مسَّ الأرضَ، فهو في النار» سلف برقم (٥٦٩٤)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

قال السندي: قوله: إني أحنف؛ من الحَنَف، وهو إقبالُ القدم بأصابعها على القدم الأخرى.

وتصطكُّ ركبتاي، أي: تضرب إحداهما الأخرى عند المشي.

(٢) حسنٌ لغيره، وهذا إسناد مرسل، رَوْح: هو ابن عبادة، وزكريا: هو ابنُ إسحاق المكِّي. ولم يرد هذا الحديث في (ظ١٣)، ولا في «أطراف المسند».

وسلف برقم (۱۹۶۵۸).

النبيُّ ﷺ: «ارْجِعْ، فَقَدْ بَايَعْتُكَ»(١).

۱۹٤۷٥ - حدثنا سفيان بنُ عيينة، عن إبراهيم بن مَيْسَرة، عن عَمرو ابن الشَّرِيد

عن أبيه - أو عن يعقوبَ بن عاصم أنه سمعَ الشَّرِيدَ يقول -: أَبْصَرَ رسولُ الله ﷺ رجلاً يَجُرُّ إزارَه، فأسرَعَ إليه - أو هَرْوَلَ - فقال: «ارْفَعْ إزارَكَ، واتَّقِ الله». قال: إني أَحْنَفُ، تَصْطَكُّ رُكْبَتَايَ، فقال: «ارْفَعْ إزارَكَ، فإنَّ كُلَّ خَلْقِ الله عزَّ وجلَّ حَسَنٌ»، فقال: «ارْفَعْ إزارَكَ، فإنَّ كُلَّ خَلْقِ الله عزَّ وجلَّ حَسَنٌ»، فما رُئِيَ ذلك الرجلُ بعدُ إلا إزارُه يُصيبُ أنصاف ساقيه، أو إلى أنصاف ساقيه (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. صحابيُّه، ويعلى بنُ عطاء من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وهُشَيم بن بشير لم يذكروا أنه دلَّس عن يعلى بن عطاء.

وأخرجه أبنُ أبي شيبة ٨/٣١٥-٣٢٠ و٩/٣٤-٤٤، ومسلم (٢٢٣١)، وأبن ماجه (٣٥٤٤)، والنسائي في «المجتبى» ٧/١٥٠، وفي «الكبرى» (٧٥٩٠) وابن خزيمة (كما في «إتحاف المهرة» ١٨٦/٦) من طريق هُشيم، بهذا الإسناد، وقرن ابنُ أبي شيبة ومسلم بهُشَيم شريكَ بنَ عبد الله النَّخَعي، وقد سلف من طريقه برقم (١٩٤٦٨)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، يعقوب بن عاصم احتج به مسلم في حديث الدجّال (٢٩٤٠)، وصحابيُّه كذلك من رجال مسلم، وروى له البخاري في «الأدب المفرد» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وشكُّ سفيان بن عيينة في ذكر عمرو أو يعقوب لا يضرُّ، فكلُّ منهما ثقة، وقد سلف من طريق زكريا ابن إسحاق، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، دون شك برقم =

١٩٤٧٦ حدثنا سفيانُ، عن إبراهيم بن مَيْسرة، عن عمرو بن الشَّريد

عن أبيه إن شاء الله - أو يعقوب بن عاصم، يعني عن الشَّرِيد - [قال عبد الله:] كذا حدَّثناه أبي. قال: أرْدَفَني رسولُ الله عَلَيُ خلفَه، فقال: «هل معكَ مِن شِعْرِ أُمَيَّةَ شيءٌ؟». قلتُ: نعم. قال: «أنْشِدْني». فأنشدتُه بيتاً، فقال: «هيه»، فلم يزل يقول: «هيه»، حتى أنشدتُه مئة بيت (۱).

=(YY3PI).

وأخرجه الحميدي (٨١٠) -ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٧٢٤٠) -عن سفيان بن عيينة، به. قال الحميدي: كان يشكُ سفان.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٢٤١) من طريق أسد بن موسى، عن سفيان، به. لم يذكر يعقوبَ بنَ عاصم، وقال: لم يذكر أسدُ بنُ موسى في حديثه الشَّكَّ في عمرو بنِ الشريد ويعقوبَ بنِ عاصم.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، صحابيُّه من رجاله، وروى له البخاري في «الأدب المفرد»، ويعقوبُ بنُ عاصم أخرج له مسلم حديث الدجَّال (۲۹٤٠) محتجاً به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة.

وأخرجه الشافعي في «الأم» ٢١٥/٦، وابنُ أبي شيبة ٨/ ٦٩٣-٦٩٣، ومسلم (٢٢٥٥)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ٦/ ١٩١-١٩١- من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (٨٠٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٩٩)، ومسلم (٢٢٥٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٣٦)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ٦/١٩١- وابن حبان (٥٧٨٢)، والطبراني في «الكبير» (٧٢٣٨)،=

۱۹٤۷۷ - حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن حسين المعلِّم، حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني عمرُو بن الشَّرِيد

عن أبيه الشَّرِيد بنِ سُويد قال: قلتُ: يا رسول الله، أرضٌ ليس لأحدٍ فيها شريكٌ، ولا قَسْم إلا الجِوار؟ قال: «الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ ما كانَ»(١).

<sup>=</sup> والبيهقي في «الكبرى» ٢٢٦/١٠ من طرق عن سفيان، به. لم يذكروا يعقوب بنَ عاصم.

قال الشافعي: استماعُ الحُداء ونشيدُ الأعراب لا بأس به، قَلَ أو كثُر، وكذلك استماع الشعر.

وسلف برقم (١٩٤٥٧).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، وهو مکرر (۱۹٤٦۱) غیر شیخ أحمد، فهو هنا یحیی ابن سعید، وهو القطان.

## مديث مُحِبُ بِمع برجاربي الأنصاري"

١٩٤٧٨ - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن عبد الله ابن عُبيد الله بن تُعلبة الأنصاري، عن عبد الله بن يزيد (٢) الأنصاري

عن مُجَمِّع بن جارية، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لَيَقْتُلَنَّ ابنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبابِ لُدِّ» أو «إلى جانب لُدِّ».

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمة مجمع بن جارية قبل الحديث (١٥٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: زيد، والمثبت من الروايات الأخرى للحديث، وانظر التعليق على قوله: عبد الله بن يزيد في الحديث (١٥٤٦٦). وجاء في هامش (س) ما نصه: قوله: عن عبد الله بن زيد. كذا. وفي نسختين: عن عبد الرحمٰن بن يزيد الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح لغيره، وهو مكرر (١٥٤٦٩) سنداً ومتناً.

## مريث صخب الغامدي"

١٩٤٧٩ حدثنا هُشَيْم، أخبرنا يعلى بنُ عطاء، عن عُمارة بنِ حَديد

١٩٤٨٠ حدثنا عَفَّان، حدثنا شُعْبة قال: يعلى بنُ عطاء أنبأني قال: سَمِعْتُ عُمارةَ بنَ حَديد، رجلًا من بَجِيْلة

قال: سَمِعْتُ صِخْراً الغامديّ: رجلًا من الأزد يقول: إنَّ النبيّ عَلَيْ قال: «اللَّهُمَّ بارِكْ لأَمَّتي فِي بُكُورِها». قال: وكان رسولُ الله عَلِيَّ إذا بَعَثَ سَرِيَّةً، بعثَهُمْ من أُوَّلِ النَّهار، وكان صخرٌ رجلًا تاجراً، وكان له غِلْمان، فكان يبعثُ غِلْمانه من أوَّلِ النَّهار. النَّهار. قال: فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يَضَعُه (٣).

۱۹٤۸۱ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعْبة، عن يعلى بن عطاء، ٣٩١/٤ عن عُمارة بن حديد البَجَلي

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمة صخر الغامدي قبل الحديث (١٥٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف دون قوله: «اللهمَّ بارِك لأمتي في بكورها»، فهو حسن بشواهده. وهو مكرر (١٥٤٤٣) سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٣) هو مكرر (١٥٥٥٨) سنداً ومتناً، وانظر ما قبله.

عن صَخْر الغامدي، عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: «اللَّهُمَّ بارِكُ لأَمَّتي في بُكُورِها». قال: وكان رسولُ الله عَلَيْ إذا بَعَثَ سَرِيَّةً بعثها أوَّل النهار، وكان صَخْرٌ تاجراً، فكان لا يبعث غِلْمانه إلا من أوّل النهار، فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يَضَعُهُ (۱).

١٩٤٨٢ حدثنا محمدُ بنُ مُقاتل المَرْوَزِيُّ، قال: حدثنا يوسفُ بنُ يعقوب الماجشون، قال:

أخبرني محمد بن المنكدر، قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت، فقلت: أقرىء رسولَ الله على منّى السّلام (٢).

198۸۳ حدثنا محمد بنُ مقاتل، أخبرنا عبَّاد بن العوَّام، حدثنا الحجَّاج، عن عبد الله مولى بني هاشم - قال: وكان ثقة، قال: وكان الحَكَمُ يأخذ عنه - عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى

عن أُسَيْدِ بنِ حُضَيْر، عن النبيِّ ﷺ: سُئل عن ألبانِ الإبل، فقال: «لا فقال: «لا تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِها»، وسُئل عن ألبانِ الغَنم؟ فقال: «لا تَوَضَّؤُوا مِنْ ٱلْبانِها»(٣).

 <sup>(</sup>١) هو مكرر (١٥٤٣٨) سنداً ومتناً، ولم يرد هذا الحديث في (ظ١٣١)،
 وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) أثرٌ صحيح الإسناد، وهو مكرر (١١٦٦٠) غير شيخ أحمد، فهو هنا محمد بن مقاتل المَرْوَزيّ، وهو من رجال البخاري، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (۱٤٥٠) من طريق محمد بن عيسى، عن يــوسـف،

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٩٠٩٧) سنداً ومتناً.

١٩٤٨٤ - حدثنا(۱) محمدُ بنُ مقاتل، حدثنا ابنُ المبارك، أخبرنا مِسْعَر عن حمَّاد قال: البولُ عندنا بمنزلة الدم، ما لم يكن قَدْرَ الدِّرهم، فلا بأْسَ به (٢).

<sup>(</sup>۱) لم يرد هذا الأثر في (ظ۱۳)، وهي أتقن النسخ. ولا ندري سبب إيراد هذه الفتوى في النسخ الأخرى من المسند وليست على شرطه؟

<sup>(</sup>٢) أثر صحيح الإسناد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد -وهو ابنُ أبي سليمان - فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد» وأخرج له مسلم مقروناً بغيره، وأصحاب السنن، وقال الإمام الذهبي: ثقة إمام حجة، تفقه بإبراهيم النخعي وهو أنبلُ أصحابه وأفقهُهم وأقيسُهم وأبصرُهم بالمناظرة والرأي.

فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، وأفقه أصحابهما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد بن أبي سليمان، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة [الإمام]، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أبي يوسف في الأفاق، وأفقههم محمد بن الحسن، وأفقه أصحاب محمد أبو عبدالله الشافعي رحمهم الله تعالى.

## حديث أبي موسى للأشعري"

١٩٤٨٥ - حدثنا عبدُ الصمد، حدثنا همَّام، حدثنا قَتَادَةُ، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه

عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَمُوتُ مُسلمٌ إلا أَدْخَلَ الله عَزَّ وجَلَّ مكانَهُ النَّارَ يَهُودياً أو نَصْرَانيًا ﴾(٢).

(۱) قال السندي: أبو موسى الأشعري، هو عبدُ الله بن قيس، أشعري مشهور باسمه وبكنيته معاً، قدم المدينة بعد فتح خيبر، واستعمله النبيُ على على بعض اليمن، كزبيد وعَدَن وأعمالهما، واستعمله عمرُ على البصرة بعد المغيرة، فافتتح الأهواز، ثم أصبهان، ثم استعمله عثمانُ على الكوفة، ثم كان أحدَ الحكمين بصفين، ثم اعتزل الفريقين، وجاء أنه كتب عمرُ في وصيبته [الآتية برقم (١٩٤٩٠)] لا يُقرُّ لي عاملٌ أكثر من سنة، وأقرُّوا الأشعريَّ أربع سنين.

وكان حسنَ الصوت بالقرآن، وفي الصحيح المرفوع [البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣)]: «لقد أُوتي مزماراً من مزامير آل داود».

وهو الذي فَقَه أهلَ البصرة وأقرأهم. وقيل: قضاة الأمة أربعة: عُمر، وعليّ، وأبو موسى، وزيدُ بن ثابت، وجاء أنه كان له سراويلُ يلبسه بالليل مخافة أن يتكشّف.

جاء أنه مات سنة [خمسين وقيل بعدها] وهو ابن نيّف وستين، واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمكة.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم -وقد أخرجه في «صحيحه»- رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن البخاريَّ أعلَّه في «التاريخ الكبير» بالاختلافِ=

= فيه على أبي بردة، وأشار إلى ذلك البيهقيُّ في «الشُّعب» ٣٤٢/١. لكنَّ لفظَه لهذا رواه عن أبي بردة سبعةُ رواة لم يختلفوا عليه فيه، كما سيرد. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي.

وأخرجه مسلم (٢٧٦٧) (٥٠) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وقرن بسعيد بن أبي بُردة عونَ بنَ عُتبة.

وأخرجه الطيالسي (٩٩)، ومسلم (٢٧٦٧) (٥٠) من طريق عفّان بن مسلم، وأبو يعلى (٧٢٨) عن هدبة، ثلاثتهم عن همام، بهذا الإسناد، وقرن مسلم بسعيد بن أبي بُردة عوناً، وسقط من مطبوع الطيالسي اسمُ قتادة.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٨/١ -ومن طريقه العُقيلي في «الضعفاء» ٤٠٠/٤-١٠٥-من طريق يحيى بن زكريا، وأبو يعلى «الضعفاء» ٢٠٦٥-٤٠١) من طريق عبد الرحمٰن بن سعيد بن أبي بردة، ورواه إسماعيل ابن محمد بن جُحَادة -فيما ذكر الدارقطني في «العلل» ٢٠٦/٧ عن موسى الجهني، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي بردة، به.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ٣٨، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٥٥٤)، والبيهقي في «البعث والنشور» (٩٣) من طريق عبد الملك ابن عمير، وعبدُ الله بنُ أحمد في «السنّة» (٢٧٦)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١٠/ ٩٧) من طريق فرات بن سليمان، كلاهما عن أبي بردة،

وسيرد بهذا اللفظ من طريق عون بن عتبة برقم (١٩٤٨٦)، ومن طريق محمد بن المنكدر برقم (١٩٢٥٠)، ومن طريق عمارة القرشي برقم (١٩٦٥٤)، ومن طُريق طلحة بن يحيى النيمي برقم (١٩٦٧٠) أربعتهم عن أبي بردة، به. وسيرد كذلك من طريق بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، برقم (١٩٦٠٠)، لكن اختُلف فيه على بريد.

فَهْ وَلا عَلَى اللَّهِ عَن أَبِي بُردة، عن أبي موسى هٰذَا الحديث، لم =

= يختلفوا عليه فيه، ولذلك أخرجه مسلم في "صحيحه"، ولهذا ما أشار إليه البيهقي في "شُعب الإيمان" عقب الحديث (٣٧٨) بقوله: حديثُ أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي على قد صحَّ عند مسلم بن الحجاج وغيره، رحمهم الله. قلنا: وهو لهذا الحديث في الفداء، والظاهر أن مسلماً انتقاه من الرواية المطولة، التي فيها زيادة: "إن أمتي أمة مرحومة، جعل الله عذابها بأيديها". وسترد برقم (١٩٦٥٨)، وفي إسنادها مبهم، وسترد لهذه الزيادة فقط برقم (١٩٦٧٨)، وسنبسط الحديث عنها هناك.

وأخرجه مسلم (٢٧٦٧)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١٩/١٠)، والحاكم في "المستدرك" ٢٥٢-٢٥٣، والبيهقي في "البعث والنشور" (٩٨)، من طريق أبي رَوْح حَرَميِّ بنِ عُمارة، عن شدّاد أبي طلحة الراسبي، عن غيلان بن جرير، عن أبي برُدة، به، بلفظ: "يجيء يوم القيامة ناسٌ من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم، ويضعها على اليهود والنصارى" فيما أحسب أنا. قال أبو رَوْح: لا أدري ممن الشكّ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بأن شداداً له مناكير، ولم يتعقبه بأن مسلماً قد أخرجه.

وضعّفه كذلك البيهقي، فقال: وأما حديث شداد أبي طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير، فهذا حديث شكّ فيه راويه، وشدّاد أبو طلحة ممن تكلّم أهلُ العلم بالحديث فيه، وإن كان مسلم بنُ الحجاج استشهد به في كتابه، فليس هو ممن يُقْبَلُ ما يُخالِف فيه، والذين خالفوه في لفظ الحديث عدد، وهو واحد، وكل واحد ممن خالفه أحفظ منه، فلا معنى للاشتغال بتأويل ما رواه، مع خلاف ظاهرِ ما رواه للأصول الصحيحة الممهّدة في ﴿ ألّا تَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ معنى ألْمَهُده في ﴿ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه أعلم.

قلنا: وضعَّفه أيضاً الحافظُ في «الفتح» ٣٩٨/١١، وأعلَّه بغَيلان بن جرير، ثم ذكر أن روايته لهذه أوَّلَها النوويُّ تبعاً لغيره... ثم ذكر تأويله.

قال البخاري: والخبرُ عن النبي ﷺ في الشفاعة، وأنَّ قوماً يُعذَّبون، ثم =

= يخرجون، أكثرُ وأُبْيَنُ وأشهر.

فقال البيهقي بعد أن نقل كلام البخاري، وذكر تصحيح مسلم لحديث الفداء؛ قال: وذلك (يعني حديث الفداء) لا يُنافي حديث الشفاعة، فإن حديث الفداء، وإن ورد مورد العموم في كل مؤمن، فيحتمل أن يكون المراد به كلَّ مؤمن قد صارت ذنوبُه مكفَّرةً بما أصابه من البلايا في حياته، ففي بعض ألفاظه: «إن أمتي أمةٌ مرحومة؛ جعل الله عذابها بأيديها، فإذا كان يومُ القيامة دفع الله إلى كل رجل من المسلمين رجلاً من أهل الأديان، فكان فداءَه من النار». وحديث الشفاعة يكون فيمن لم تَصِرٌ ذنوبُه مكفَّرةً في حياته، ويُحتمل أن يكون هذا القول لهم في حديث الفداء بعد الشفاعة، والله أعلم.

ونقل كلامَ البيهقيّ الحافظُ في «الفتح» ٢٩٨/١١، ثم قال: وقال غيره: يُحتمل أن يكون الفداء مجازاً عما يدلُّ عليه حديثُ أبي هريرة [عند البخاري (٢٥٦٩)] بلفظ: «لا يدخل الجنةَ أحدٌ إلا أُرِيَ مقعدَه من النار لو أساء ليزداد شكراً، ولا يدخلُ النارَ أحدٌ إلا أُرِيَ مقعدَه من الجنة لو أحسنَ ليكون عليه حسرة»، فيكون المرادُ بالفداء إنزالَ المؤمن في مقعد الكافر من الجنة الذي كان أُعِدَّ له، وإنزالَ الكافر في مقعد المؤمن الذي كان أُعِدَّ له، وقد يُلاحظُ في في ذلك قوله تعالى: ﴿وتلك الجنةُ التي أُورثتموها بما كنتم تعملون﴾ والزخرف: ٢٧]، وبذلك أجاب النووي تبعاً لغيره.

وسيرد الحديث بالأرقام (١٩٤٨٦) و(١٩٥٠) و(١٩٦٠٠) و(١٩٦٠٠) و(١٩٦٥) و(١٩٦٥٠) و(١٩٦٥٠) و(١٩٦٥٠) و(١٩٦٥٠) و(١٩٦٥٠).

وانظر حديث جابر (١٤٧٢٢)، وحديث البراء بن عازب (١٧٦١٤).

وأحاديث الشفاعة التي أشار إليها البخاري سلفت من حديث أبي هريرة برقم (٧٧١٧)، وحديث أبي سعيد الخدري برقم (١١٥٣٣)، وحديث أنس برقم (١٢١٥٣).

198٨٦ حدثنا عبدُ الصمد، حدثنا همّام، حدثنا قَتَادة، عن سعيدِ بنِ أبي بُردة وعونِ بنِ عُتْبة أنهما شهدا أبا بردة يُحَدِّثُ عُمَرَ بنَ عبد العزيز بهٰذا الحديث. قال عون: فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أنَّ أباه حَدَّثه أنه سمعه من النبيِّ عَلَيْ، فلم يُنكر ذلك سعيدٌ على عَوْن أنه استَحْلَفَه (١٠).

١٩٤٨٧ - حدثنا عبدُ الصمد، حدثنا هشام(٢)، عن قتادة، عن الحسن

عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "والذي نَفْسُ مُحمد بيده، إنَّ المعروفَ والمُنْكرَ خَليقَتانِ يُنْصَبانِ لِلنَّاس يوم القيامةِ، فأَمَّا المعروفُ فَيُبَشِّرُ أصحابَهُ، ويُوعِدُهُم الخَيْرَ، وأَمّا المُنكرُ، فيقولُ: إلَيْكُمْ إلَيْكُمْ. وما يَسْتَطِيعُونَ له إلا لُزُوماً»(٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله، غير أنه قرن هنا بسعيد بن أبي بردة عون بن عتبة، وهو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ثقة، من رجال مسلم وأصحاب السنن.

وأخرجه مسلم (٢٧٦٧) (٥٠) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ٣٨، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٧٦) من طريق محمد بن سنان العَوقِيّ، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» (٩٧/١٠) من طريق عمرو بن عاصم، كلاهما عن همّام، به.

 <sup>(</sup>۲) في (ق) و(م)، ونسخة في هامش (س)، و«أطراف المسند»: همَّام،
 وهو خطأ، والمثبت من (س) و(ص) و(ظ۱۳).

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري لم يسمع من أبي موسى، فيما ذكر أبو حاتم وأبو زرعة كما في «المراسيل» ص٣٩-٤، وعليُّ ابنُ المديني كما في «جامع التحصيل» ص١٩٥. عبدُ الصمد: هو ابنُ عبد الوارث، وهشام: هو ابن أبي عبد الله النَّستَوائي، وقتَادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي.

١٩٤٨٨ - حدثنا عبد الصمد، حدثنا يزيد يعني ابنَ إبراهيم، أخبرنا ليث، عن أبي بُردة

عن عبد الله بن قيس، قال: صلّى بنا رسولُ الله ﷺ صلاة ثم قال: «عَلَى مَكَانِكُم اثبتُوا». ثم أتى الرجالَ، فقال: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ يأمُرُني أَنْ آمُرَكُم أَنْ تَتَّقُوا الله تعالى، وأَنْ تَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً». ثم تخلّلَ إلى النساء، فقال لهن: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ سَدِيداً».

قال البزار: لا نعلمه يُروى عن أبي موسى مرفوعاً إلا بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في «مجمع النزوائد» ٢٦٢/٧ ونسبه لأحمد والبنزار والطبراني، وذكر أن رجال أحمد والبزار رجال الصحيح.

وأخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، به. وقال: فسَّر أهلُ العلم قوله ﷺ: خليقتان: يعني ثوابَهما.

قال السندي: قوله: خليقتان، أي: مخلوقتان، ولعل التأنيث باعتبار الموصوف الصورة.

يُنصبان: على بناء المفعول.

ويُوعدهم: من الإيعاد، وفيه أنه يستعمل الإيعاد في الخير كما يستعمل فيه الوعد.

إليكم إليكم، أي: تبعَّدوا عني، وهو اسم فعل؛ بمعنى يُبعدهم المنكر عن نفسه، وهم لا يقدرون أن يُفارقوه.

<sup>=</sup> وأخرجه البيهقي في «شُعب الإيمان» (١١١٨٠) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٥٣٥)، والحسين المروزي في زوائده على «الزهد» لابن المبارك (٩٨٠)، وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (١٥)، والبزار (٣٢٩) (زوائد)، والطبراني في «الأوسط» (٨٩٢٠) من طرق عن هشام، به.

يأمُرُني أَنْ آمُركُنَّ أَنْ تَتَقُوا الله وأَن تَقُولُوا ('' قَولاً سَدِيداً». قال: ثم رجع حتى أتى الرجال ('')، فقال: "إذا دَخَلْتُم مَساجِدَ المسلمينَ وأسواقَهُم ومعكمُ النَّبْلُ، فَخُذُوا بِنُصُولِها، لا تُصِيبُوا بِها أحداً، فَتُؤذُوهُ أو تَجْرَحُوهُ» ('').

والقسم الأول منه في وصية الرجال والنساء بالتقوى: أخرجه ابن أبي حاتم -فيما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿اتقوا الله وقُولُوا قولاً سديداً﴾ [الأحزاب: ٧٠]- من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والبزار (٣٢١٧) (زوائد» من طريق محمد بن عبد الرحمٰن الطُّفاوي، كلاهما عن ليث، بهذا الاسناد.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٧/ ٩٤، وزاد نسبته إلى الطبراني، وأورده كذٰلك ٢٣٣/١، وقال: وفيه ليث بن أبي سُليم، وهو مدلِّس، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» في تفسير قوله تعالى من سورة الأحزاب: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اتقُوا اللهُ وَقُولُوا قُولًا سَدَيداً ﴿ وَزَادَ نَسَبَتُهُ إِلَى اللَّهِ مَرْدُويِهِ.

وقولُه منه: «إذا دخلتم مساجد المسلمين...»:

أخرج نحوه الطيالسي (٥٢٠) عن أبي بكر الهُذلي، عن أبي بردة، به. وسيسرد بـالأرقــام (١٩٥٧٠) و(١٩٥٧٥) و(١٩٥٧٧)=

<sup>(</sup>۱) ضبب فوق كلمتي: «تتقوا» و «تقولوا» في (ظ۱۳)، إذ الجادة فيهما: «تَتَّقين» و «تَقُلُن»، كما في الرواية الآتية برقم (۱۹۷۰۳). وانظر قول السندى.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): ثم رجع إلى الرجال، وهو لفظ الرواية (١٩٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) قوله منه: «إذا دخلتم مساجد المسلمين» إلى آخر الحديث، صحيح، وهٰذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُليم- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.

١٩٤٨٩ حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حُسين، عن ابن بُريدة، قال:

حُدِّثتُ عن الأشعريِّ أنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «اللهم إنِّي أَستغفِرُكَ لما قدَّمْتُ وما أَخَرتُ، وما أَسْرَرتُ وما أَعْلَنْتُ، إنَّكَ أَنت المُقَدِّمُ، وأَنت المؤخِّرُ، وأَنت على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ »(١).

= و(٤٥٧٩).

وسيكرر الحديث بتمامه برقم (١٩٧٠٣).

وفي باب قوله: «إذا دخلتم مساجد المسلمين وأسواقهم...» عن جابر، سلف برقمي (١٤٩٨٠) و(١٤٩٨٠).

وعن أبي بكرة سيرد ٥/ ١١–٤٢.

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقمي (٧٤٧٦) و(٨٢١٢).

قال السندي: قوله: يأمرني أن آمركن، أي: وآمر الرجال، ولهذا قيل: أن تتقوا الله؛ بخطاب الذكور تغليباً لهم على النساء. والله أعلم.

(۱) حديث صحيح، شيخُ ابنِ بُريدة -وإن كان مبهماً- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدُ الصمد: هو ابنُ عبد الوارث بن سعيد العنبري، وحسين: هو ابنُ ذكوان المعلِّم، وابنُ بُريدة: هو عبد الله.

وأخرجه الحاكم ١/ ٥١١ من طريق أبي قِلابة الرَّقاشي -وهو عبد الملك بن محمد بن عبد الله- عن عبد الصمد، بهذا الإسناد، غير أنه جعله من رواية ابن بريدة عن أبي موسى الأشعري، دون واسطة، فصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. والذي يغلب على الظن أن الخطأ الواقع في إسناده بحذف الواسطة بين ابن بريدة وأبي موسى إنما هو من أبي قِلابة الرَّقاشي، فقد قال الدارقطني فيه: صدوق كثير الخطأ من الأسانيد والمتون، كان يحدِّث من حفظه، فكثرت الأوهام منه.

وأخرجه البخاري بإثر الحديث (٦٣٩٨)، ومسلم (٢٧١٩) (٧٠)، والطبراني في «الدعاء» (١٧٩٥) من طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه معاذ=

• ١٩٤٩ - حدثنا هُشيم، عن مُجالد، عن الشعبي، قال:

كتب عمرُ في وصيته: أن لا يُقَرَّ لي عاملٌ أكثر من سنة، وأقروا الأشعري -يعني أبا موسى- أربع سنين(١٠).

= ابن معاذ العنبري، عن شعبة، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي ﷺ، مطولاً بلفظ الرواية الآتية برقم (١٩٧٣٨)، وهي من طريق السَّبيعي.

وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٣٩٨)، وفي "الأدب المفرد" (٦٨٨)، ومسلم (٢٧١٩)، وابن حبان (٩٥٧) من طريق عبد الملك بن الصّبّاح، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، به، مطولاً كذلك، ونبسط الحديث عن إبهام ابن أبي موسى في لهذا الإسناد في الرواية (١٩٧٣٨).

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٨٢٠) من طريق محمد بن عبد الواحد ابن عنبسة بن عنبسة بن عبد الواحد، عن نُصَير بن الأشعث، عن أبي إسحاق، عن أبي تميمة الهُجَيمي، عن أبي موسى، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن نُصير بن الأشعث إلا عنبسة، تفرد به ولدُه عنه. قلنا: وفي المطبوع تصحيف يُصحح من هنا.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢٠٩/١٠، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن بُريدة، قال: حُدثت عن الأشعري.

وسيرد برقم (١٩٧٣٨).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٩١٣)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

(۱) أثر ضعيف الإسناد لضعف مجالد، وهو ابن سعيد، وهُشَيْمٌ -وهو ابن بشير- مدلِّس، وقد عنعن، والشعبي -وهو عامر بن شَراحيل- لم يدرك عمر.

وأخرج ابن سعد ١٠٩/٤ عن مالك بن إسماعيل النهدي، عن حِبَّان -وهو ابن علي العَنزي- عن مجالد، عن الشعبي أن عمر أوصى أن يترك أبو موسى=

۱۹٤۹۱ -- حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي (۱)، حدثنا ليث، عن أبي بردة

عن أبي موسى، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مَرَّتْ بكم (١) جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ أو نَصرانِيٍّ أو مُسْلِمٍ فَقُومُوا لَها، فَلَسْتُم لها تَقُومُونَ، إنَّما تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَها مِنَ الملائِكَةِ»(٣).

=بعده سنة. يعني على عمله. قلنا: وحبّان ضعيف أيضاً.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٩/ ٣٦٠، وقال: رواه أحمد بإسناد حسن! إلا أن الشعبي لم يسمع من عمر، رضي الله عنه.

(١) قوله: قال: حدثنا أبي. استدرك من (ظ١٣). وسقط من باقي النسخ.

(٢) في (ظ١٣): بك.

(٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُليم-وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.

واختُلف فيه على ليث بن أبي سليم:

فرواه عبدُ الوارث، كما في لهذه الرواية، وشيبان النحوي كما في الرواية الآتية برقم (١٩٧٠٥) عنه، عن أبي بردة، به.

ورواه حسانُ بنُ إبراهيم، كما عند الحازمي في «الاعتبار» ص٩١ عنه، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، بزيادة أبي إسحاق.

وقوله: "إذا مرت بكم جنازة فقوموا لها" له شاهد من حديث جابر بن عبدالله عند البخاري (١٣١١) قال: مرَّ بنا جنازة، فقام لها النبي عَلَيْهُ، فقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي! قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا".

وآخر من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل رجلٌ رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، تمر بنا جنازة الكافر، أفنقوم لها؟ قال: «نعم قوموا لها، فإنكم لستم تقومون لها، إنكم تقومون إعظاماً للذي يقبض النفوس». وقد سلف=

= برقم (٦٥٧٣).

وثالث من حديث عامر بن ربيعة مرفوعاً عند البخاري (١٣٠٨) بلفظ: «إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها، فليقم حتى يُخَلِّفها أو تُخَلِّفه، أو توضع من قبل أن تخلفه».

ورابع من حديث أبي هريرة قال: مُرَّ على رسول الله ﷺ بجنازة، فقال: «قوموا، فإن للموت فَزَعاً» وسلف برقم (٧٨٦٠).

وخامس من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (١٣١٠)، وسلف برقم (١١١٩٥).

وقوله: «فلستم لها تقومون، إنما تقومون لمن معها من الملائكة»:

له شاهد من حديث أنس عند النسائي في «المجتبى» ٤/٧٤-٤٨ أخرجه عن إسحاق -وهو ابن راهويه- عن النضر -وهو ابن شُميل- عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عنه، أن جنازة مرت برسول الله على، فقام، فقيل: إنها جنازة يهودي! فقال: «إنما قمنا للملائكة» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 70٧/١ من طريق النضر بن شميل (تحرف فيه إلى إسماعيل)، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبى، وهو كما قالا.

وانظر حديث يزيد بن ثابت السالف برقم (١٩٤٥٣).

وقد اختلف في هذه الروايات تعليلُ القيام للجنازة، وجمع الحافظ ابن حجر بينها في «الفتح» ٣/ ١٨٠، فقال: لأن القيام للفَزَع من الموت فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك، وهم الملائكة.

وسيرد برقم (١٩٧٠٥) ما يدل على نسخ القيام من حديث علي رضي الله عنه، وأشرنا إلى ذٰلك عند حديث عبد الله بن عمرو (٦٥٧٣)، ونقلنا عن الحافظ الاختلاف في أصل المسألة، فراجعه، وانظر «الفتح» ٣/ ١٨٠-١٨١.

قال السندي: قوله: فقوموا لها؛ اللام بمعنى في، أي: قوموا في وقت مرورها بكم. ۱۹٤۹۲ حدثنا عبدُ الصمد وعفّان، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عليُّ بنُ زيد، عن حِطَّان بن عبدالله الرقاشي

عن الأشعري، أن رسول الله على قال: "إنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ الْهَرْجَ». قالوا: وما الهَرْجُ؟ قال: "القَتْلُ». قالوا: أكثر مما ٢٩٢/٤ نَقْتُلُ؟ إنا لنقتلُ كلَّ عام أكثر من سبعين ألفاً. قال: "إنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمُ المشركين، ولكِنْ قَتْل بَعضِكُم بَعْضاً». قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: "إنَّهُ لَتُنزعُ عقولُ أهلِ ذٰلك الزمان، ويَخْلُفُ لَهُ هباءٌ مِنَ النّاس، يَحْسَبُ أكثرُهُم أنَّهُم على شَيءٍ، وليسوا على شَيءٍ، وليسوا على شَيءٍ». قال غفان في حديثه: قال أبو موسى: والذي نفسي بيده، ما أجدُ لي ولكم منها مخرجاً إن أدركتني (١) وإياكم، إلا أن نخرُجَ منها كما دَخَلْنا فيها، لم (١) نُصِبْ منها دماً ولا مالاً ش

<sup>=</sup> وقوله: لستم لها؛ اللام فيه للتعليل، أي: لأجلها، فلا يتوهم المنافاة.

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): أدركني.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): ما لم.

<sup>(</sup>٣) مرفوعه صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جُدعان- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حمّادِ بن سلمة، وحِطّان بنِ عبد الله الرَّقاشي، فمن رجال مسلم، وروى البخاري لحماد بن سلمة تعليقاً، وهما ثقتان. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وعفّان: هو ابن مسلم الصَّفَّار.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٢/٢ عن حَجَّاج -وهو ابن مِنهال- عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولم يَسُقُ لفظه.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١٨) من طريق عبد الرحمٰن بن=

= مَغْراء، وأبو يعلى (٧٢٣٤) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، كلاهما عن أبي بُردة بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، عن جدّه أبي بُردة، عن أبي موسى، به. مختصراً. لفظ البخاري: «لا تقوم الساعة حتى يَفْتُل الرجلُ جارَه وأخاه وأباه» ولفظُ أبي يعلى: قال على: «إن بين يدي الساعة الهَرْجَ، قلنا: وما الهرجُ؟ قال: القتلُ القتلُ، حتى يقتل الرجلُ جاره وابن عمه وأباه» قال: فرأينا من قتل أباه زمان الأزارقة.

ورواه بنحوه مطولاً إيادُ بنُ لَقِيط، واختُلف عليه فيه:

فرواه عبدُ الغفار بن القاسم، عنه، عن قَرَظَة بن حسان، عن أبي موسى، عند أبي يعلى (٧٢٢٨).

ورواه عبيدُ الله بن إياد، عن أبيه إياد، يذكر عن حذيفة، وهو عند أحمد ٥/ ٣٨٩ عن يحيى بن أبي بكير، عن عبيد الله بن إياد، به.

قلنا: عبد الغفار بن القاسم ذكره الذهبي في «الميزان»، وقال: قال علي ابن المديني: كان يضع الحديث، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. قلنا: وضعّفه أئمة الجرح والتعديل. فالصوابُ أن الحديث حديث حذيفة غير أن إسناده منقطع، إياد بن لقيط لم يدرك حذيفة ابن اليمان.

وأورد حديثَ أبي يعلى لهذا الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» ٣٢٤/٧، وعزاه إلى الطبراني فقط، وقال: وفيه مَنْ لم يُسَمَّ. ولم يذكر الاختلاف فيه، وقال أيضاً: في الصحيح طرف منه.

وسیرد مطولاً ومختصراً بالأرقام (۱۹۲۹) و(۱۹۲۹) و(۱۹۲۳۰) و(۱۹۲۳۲)، وسیکرر برقم (۱۹۷۱۷).

وسلف مختصراً من حديث ابن مسعود وأبي موسى برقم (٣٦٩٥)، وذكرنا هناك حديث الباب.

قال السندي: قوله: الهَرْج، بفتح فسكون.

أكثر مما نقتل: أكثر: بالرفع، أي: أيُقتل أكثرُ مما نقتله من الكفرة، =

۱۹٤٩٣ - حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، حدثنا منصور، عن شقيق عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كلمةُ الله هِيَ العُلْيا، فَهُوَ في سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ»(١).

= فقوله: نقتل، بالنون، على بناء الفاعل، والمقدر بالياء على بناء المفعول.

بقتلكم: بزيادة الباء في خبر ليس.

ويخلف: كينصر، أي: يقوم له.

هباء، أي: أراذل، وهو في الأصل الغبار المنبث.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية، ومنصور: هو ابن المعتمر، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الكوفي.

وأخرجه أبو عوانة ٥/٧٦-٧٧ من طريق أحمد بن يونس، عن زهير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤) (١٥١)، وأبو عوانة ٧٦/٥ من طريق جرير، وأبو عوانة كذلك من طريق زائدة، والدارقطني في «العلل» // ٢٢٨ من طريق سفيان، ثلاثتهم عن منصور، به.

وأخرجه الطيالسي (٤٨٨)، وابنُ أبي عاصم في «الجهاد» (٢٤٣) من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي وائل، به.

وسيأتي بالأرقام (١٩٥٤٣) و(١٩٥٩٦) و(١٩٦٣١) و(١٩٧٣٩) و(١٩٧٤٠).

وفي الباب عن عمر مرفوعاً بلفظ: «إنما الأعمال بالنية..» سلف برقم (١٦٨).

وعنه كذلك مرفوعاً بلفظ: «من قُتل أو مات في سبيل الله، فهو في الجنة» سلف ضمن حديث برقم (٢٨٥).

وعن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله، الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عَرَضَ الدنيا؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «لا أجر له. . . » وسلف برقم (٧٩٠٠).

١٩٤٩٤ – حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود، قال

قال أبو موسى: لقد ذكَّرنا عليُّ بنُ أبي طالب صلاةً كنا نُصليها مع رسول الله ﷺ، إما نسيناها، وإما تركناها عمداً، يُكبِّرُ كُلَّما ركع، وكُلَّما رفع، وكُلَّما سجد(۱).

= وعنه أيضاً بلفظ: "إن أول الناس يُقضى فيه يوم القيامة ثلاثةٌ: رجلٌ استُشهد، فأُتي به، فعرَّفه نعمه، فَعَرَفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلتُ حتى قُتِلتُ، قال كذبت، ولكنك قاتلتَ ليُقال: هو جريء، فقد قيل، ثم أُمر به، فَسُحِب على وجهه، حتى أُلقي النار...» وسلف برقم (٨٢٧٧).

وعن معاذ بن جبل بلفظ: «وأما من غزا فخراً ورياءً وسمعة، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف» وسيرد ٥/ ٢٣٤.

وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً بلفظ: «من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غَزاته إلا عقالاً، فله ما نوى» وسيرد ٥/ ٣١٥ و٣٢٠ و٣٢٩.

وعن أبي أمامة عند النسائي في «المجتبى» ٢٤/٦ قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ رجلًا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال: «لا شيء له»، فأعادها ثلاثاً، كل ذلك يقول: «لا شيء له» ثم قال رسول الله على: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً، وابتُغي به وجهه». وجَوَّدَ إسناده الحافظُ في «الفتح» ٢٨/٦.

وانظر حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٥٧٧).

قال السندي: قوله: فهو في سبيل الله، أي: مقاتل فيها، أي: لا بدّ في كون القتال في سبيل الله من حسن النية.

(۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد اختُلف فيه على أبي إسحاق، وهو السَّبيعي.

فرواه إسرائيل -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق- كما في لهذه الرواية، =

= وعند البزار (٥٣٥) «زوائد»، وأبو أحمد الزبيريُّ عند البزار (٥٣٥) كذلك، وأسدُ بنُ موسى كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» / ٢٢١، وسفيانُ الثوري كما عند الدارقطني في «العلل» // ٢٢٤، أربعتهم عن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد.

ورواه عمارُ بنُ رُزَيق كما سيرد في الرواية (١٩٤٩٨)، وأبو بكر بن عيّاش وأبو الأحوص -كما سنذكر في تخريجها- عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي موسى.

ورواه زهير بن معاوية، كما سيرد في الرواية (١٩٧٢٢) عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن رجل من تميم، عن أبي موسى. قال الدارقطني في «العلل» ٧/ ٢٢٤: والصوابُ قولُ زهير.

ورواه سلمة بنُ صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي موسى، لم يذكر بينهما أحداً. وسلمة بنُ صالح قال أبو داود والنسائي: متروك الحديث.

ورواه أبو رزين عن أبي موسى، واختُلف عنه:

فرواه إبراهيم بن مهدي -وهو المصيصي- عن أبي حفص الأبّار، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي موسى.

ورواه أبو معاوية كما عند ابن أبي شيبة ٢٤٠/١ عن الأعمش، عن أبي رزين، عن علي موقوفاً. قال الدارقطني: وهو المحفوظ.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/ ١٣١، ونسبه للبزار -وفاته أن ينسبه لأحمد- وقال: ورجاله ثقات.

وأورده الحافظ في «الفتح» ٢٧٠/٢، وصحح إسناده، ولم يذكر الاختلاف فيه على أبي إسحاق.

وسيرد بالأرقام (١٩٤٩٨) و(١٩٥٥) و(١٩٦٩١) و(١٩٧٢١).

وفي الباب: عن ابن عباس، سلف برقم (٣٢٩٤).

وعن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦٦٠).

وعن ابن عمر، سلف برقم (٥٤٠٢).

۱۹٤۹٥ - حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: سمعت رجلاً من قريش يُقال له: أبو عبد الله كان يُجالس جعفر بن ربيعة قال: سمعت أبا بردة الأشعرى يحدث

عن أبيه، عن النبي عَلَيْ قال: "إنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عندَ الله عزَّ وجَلَّ أَنْ يَلْقَاهُ عبدٌ بها بعد الكبائرِ التي نهىٰ عنها أنْ يَموتَ الرَّجُلُ وعليهِ دَيْنٌ لا يَدَعُ قَضَاءً" (١٠).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٢٠).

وعن أنس، سلف برقم (١٢٢٥٩).

وعن وائل بن حُجر، سلف برقم (١٨٨٥٠).

وعن عمران بن حصين، سيرد ٢٨/٤.

وعن أبي مالك الأشعري، سيرد ٥/ ٣٤٢.

وانظر (۱۵۳۵۲). ۰

قال السندي: قوله: ذكرنا، من التذكير والحاصلُ أنهم أماتوا التكبير إلا ناساً منهم، كعلي رضي الله عنه، ثم أقام الله هذه السُّنَّةَ السَّنِيَّة، فلله الحمد. ومن هنا ظهر أنه لا اعتماد على عمل الناس في مقابلة الأحاديث، والله تعالى أعلم.

وانظر «الفتح» ۲/۲۷۰.

(۱) إسناده ضعيف لجهالة حال أبي عبد الله القرشي -ويقال: أبو عبيد الله، والأول أصحُ فيما ذكر أبو حاتم - فقد تفرد بالرواية عنه سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح، فيما ذكر البخاري وابن أبي حاتم، وفات الذهبي ذكر حيوة بن شريح، فقال في «الميزان»: لا يُعرف، روى عنه سعيد بن أبي أيوب فقط. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرحمن القرشي المقرىء، وجعفر بن ربيعة (وليس هو من رجال الإسناد): هو ابن شرحبيل بن حسنة الكندي، أبو شرحبيل المصري.

وأخرجه المزي في «تهذيبه» (في ترجمة أبي عبد الله القرشي) من طريق=

= الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وعنده: «مِنْ أَعْظَم الذنوب. . . » .

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٩/٥٥، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٥٤٢) من طريق عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. وسقط من إسناد مطبوع «التاريخ الكبير» سعيد بن أبي أيوب، وأبو عبد الله القرشي.

وأخرجه أبو داود (٣٣٤٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٤٤١) من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، به.

وفي الباب أحاديث تقويه:

منها عن ابن عمر، سلف برقم (٥٣٨٥) ولفظه: «من مات وعليه دين، فليس بالدينار ولا بالدرهم، ولكنها الحسنات والسيئات». وإسناده صحيح.

وعن أبي هريرة بلفظ: «نفس المؤمن مُعَلَّقَةٌ ما كان عليه دين»، سلف برقم (١٩٦٥٩).

وعن جابر بن عبد الله، ذكر أن رجلاً تُوفي وعليه دين: ديناران، فتحملهما أبو قَتَادة، فقال رسولُ الله ﷺ: «الآن برَّدْتَ عليه جلْدَه»، وسلف برقم (١٤٥٣٦) وإسناده حسن.

وعن سمرة بن جُندب بلفظ: «إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه» وإسناده منقطع، وسيرد ١١/٥.

وعن محمد بن عبد الله بن جحش، يلفظ: «والذي نفسي بيده، لو أن رجلًا قُتل في سبيل الله، ثم أحيي، ثم قُتل ثم أُحيي، ثم قُتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يُقضى عنه دينه، وسيرد ٥/٢٨٩، وهذا لفظ النسائي.

وعن عبد الله بن جحش أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، ماذا لي إن قُتلتُ في سبيل الله عز وجل؟ قال: «الجنة». فلما ولّيٰ قال: «إلا اللّين، سارّني به جبريل آنفاً» وسلف برقم (١٧٢٥٣).

وعن قتادة أن رجلاً سأل النبي ﷺ: أرأيتَ إنْ قُتلتُ في سبيل الله صابراً محتسباً، مُقبلاً غير مُدْبر، كَفَّر اللهُ به خطاياي؟... فقال رسولُ الله ﷺ: "إن قُتلتَ في سبيل الله مُقبلاً غير مُدبر كَفَّر الله عنك خطاياك إلا الدَّين. كذلك قال=

عن أبي موسى، قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ ﷺ، فقال: الرجلُ يُعَلَيْهُ، فقال: الرجلُ يُحِبُّ القومَ ولمَّا يلحقْ بهم؟ فقال: «المرءُ مع مَنْ أحبَّ»(١).

= لي جبريل عليه السلام» وسيرد ٥/ ٢٩٧.

وعن أنس عند أبي يعلى (٣٤٧٧) أن النبي الله أتي بجنازة، ليصلي عليها، فقال: «هل عليه دين؟» قالوا: نعم، فقال النبي الله وإن جبريل نهاني أن أصلي على رجل عليه دين، وقال: إن صاحب الدَّين مُرْتَهَنَ في قبره، حتى يُقضى عنه دينه. وإسناده ضعيف.

وانظر حديث سلمة بن الأكوع السالف برقم (١٦٥١٠).

وحديث عبد الرحمٰن بن أبي بكر السالف برقم (١٧٠٧).

قال السندى: قوله: أن يلقاه، بدل من الذنوب.

أن يموت. . . إلخ خبر إنَّ .

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عُبيد: هو الطَّنافِسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشَقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.

وأخرجه عبد بن حميد (٥٥٢)، وهنّاد في «الزهد» (٤٨٣)، ومسلم (٢٦٤١)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ٢٩/١٠- والبيهقيُّ في «الآداب» (٢١٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٤٧٨) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وقرن مسلمٌ بمحمد بن عبيد أبا معاوية الضرير.

وأخرجه أبو عوانة أيضاً، وأبو نعيمُ في «أخبار أصبهان» ٢٦٤/١، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٩٧) من طريق محمد بن كُناسة، عن الأعمش، به، لكن فيه أن أبا موسى هو الذي سأل رسولَ الله على والصوابُ روايةُ من ذَكر أن رجلًا غيره هو الذي سأله، كما بين ذلك الحافظُ في «الفتح» ١٠/١٠ه.

وقد اختُلف فيه على الأعمش:

فرواه محمد بن عبيد كما في هٰذه الرواية، وسفيانُ الثوري كما في الروايات (١٩٥٧٦) و(١٩٥٥٥)، وأبو معاوية كما في الرواية=

١٩٤٩٧ - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش، عن شقيق، قال:

كان عبد الله وأبو موسى جالسين وهما يتذاكران الحديث، فقال أبو موسى: قال رسولُ الله ﷺ: «بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ أَيّامٌ يُرْفَعُ فِيها العِلمُ، ويَنْزِلُ فيها الجَهْلُ، ويَكْثُرُ فيها الهَرْجُ» والهَرْجُ: القَتْلُ().

ورواه جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، كما عند البخاري (٦١٦٩) ثم قال البخاري: تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وأبو عوانة عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. فذكر الحافظ أن هؤلاء جميعاً قالوا: عن عبد الله غير منسوب. قال الدارقطني في «العلل» ٥/٤٤: لعلهما صحيحان. وقال الحافظ في «الفتح» ٥/٨/١٠: صنيع البخاري يقتضي أنه كان عند أبي وائل عن ابن مسعود وأبي موسى جميعاً، وأن الطريقين صحيحان. وذكر أبو عوانة في «صحيحه» عن عثمان بن أبي شيبة أن الطريقين صحيحان.

قلنا: قد سلف من حدیث شعبة عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله في مسند ابن مسعود برقم (٣٧١٨)، وسيرد في مسند أبي موسى برقم (١٩٦٢٩).

وذكرنا أحاديث الباب في مسند ابن مسعود.

وقد أورده السيوطي في «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» (٦١).

قال السندى: قوله: ولما يلحق، لمَّا نافية، أي: ما لحق بهم بالأعمال.

وانظر ما نقلناه عن السندي كذلك في هذا الحديث في مسند ابن مسعود السالف برقم (٣٧١٨).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عُبيد: هو الطّنافِسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل. =

<sup>= (</sup>١٩٦٢٨) عن الأعمش، عن أبي واثل، عن أبي موسى.

= وأخرجه أبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ١٠ / ٣٠- من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. قال الحافظ: لم يسنده محمد بن عبيد إلا عن أبي موسى حَسْب.

وأخرجه البخاري (٧٠٦٥)، ومسلم (٢٦٧٢) من طريق جرير بن عبد الحميد، والبخاري (٧٠٦٤) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، مه.

وسيرد برقم (١٩٦٣٠) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.

وسلف في مسند ابن مسعود برقم (٣٦١٥) من طريق وكيع، عن الأعمش، به، من حديث أبي موسى وابن مسعود. وفاتنا أن نذكر هناك أنه أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» ص٦٤، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة»- من طريق عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم في «الحلية» ١١٢/٤ من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، به، من حديثهما.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣١٧) من طريق عُبيد الله بن عمرو حوه الرقي ع ويد بن أبي أُنيسة، عن عبيدة وهو ابن عمرو السَّلْماني عن أبي وائل، قال: جلس ابن مسعود وعبد الله بن قيس في ناحية من المسجد الأيمن، فقال ابن مسعود: حدِّثنا يا أبا موسى، حدَّثنا عن الأيام التي سمعت من رسول الله على تكون بين يدي الساعة، فقال أبو موسى: سمعت رسول الله على يقول... فذكره بنحوه.

وقد ذكر الدارقطني في «العلل» ١٤٤/٥ أن أصحاب الأعمش يروونه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى. قال: وهو الصحيح، وخالفه الحافظ في «الفتح» ٨/١٣، فذكر أنه قد اتفق أكثر الرواة عن الأعمش على أنه عن عبدالله وأبي موسى معاً.

قلنا: الذين رووه عن الأعمش من حديث أبي موسى فحسب -مما وقفنا عليه- هم المذكورون آنفاً: محمد بن عبيد الطنافسي، وجرير، وحفص بن غياث، وأبو معاوية. أما الذين رووه عنه من حديث عبد الله وأبي موسى معاً،= ١٩٤٩٨ - حدثنا يحيى، يعني ابن آدم، حدثنا عمار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، عن بُريد بن أبي مريم

عن الأشعري، قال: لقد ذكّرنا ابنُ أبي طالب ونحن بالبصرة صلاةً كنا نصليها مع رسول الله ﷺ يُكَبِّر إذا سجد وإذا قام، فلا أدري أنسيناها أم تركناها عمداً(١٠).

١٩٤٩٩ حدثنا يونس، حدثنا حماد، يعني ابن سلمة، عن يونس وثابت وحميد وحبيب، عن الحسن، عن حِطّان بن عبد الله الرقاشي

عن أبي موسى الأشعري، أن النبيّ عَلَيْ قال: «إنَّ بَيْنَ يَدَي

<sup>=</sup> فهم وكيع، وعبيد الله بن موسى، وعبد الله بن نمير، وسفيان الثوري، وزائدة، وأبو أسامة حماد بن أسامة، ويعلى بن عبيد، وهم أكثر عدداً كما ذكر الحافظ.

وسلف مطولاً برقم (١٩٤٩٢) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد اختُلف فيه على أبي إسحاق، وهو السبيعي. وبسطنا الاختلاف فيه في الرواية (١٩٤٩٤).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٤١ مطولاً بذكر السلام على يمينه ويساره، وابن ماجه (٩١٧) مختصراً بذكر السلام حسب من طريق أبي بكر بن عياش، ورواه أبو الأحوص -فيما ذكر الدارقطني في «العلل» ٢٢٣/٧ كلاهما عن بريد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.

وسيرد برقم (١٩٧٢٢) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن رجل، عن أبي موسى، وهو الصواب، كما ذكر الدارقطني.

وسلف برقم (١٩٤٩٤).

السَّاعَةِ». فذكر نحواً من حديث عبد الصمد، عن حماد، عن على بن زيد، إلاّ أنه قال: قال أبو موسى: والذي نفسي بيده، لا أجد لي ولكم إن أدركتُهُنَّ إلاّ أن نخرُجَ منها كما دخلناها لم نُصِبْ فيها دماً ولا مالاً(۱).

غير أنه قد اختُلف فيه على الحسن البصري:

فرواه حماد بن سلمة كما في هذه الرواية، من حديث الحسن، عن حِطّان ابن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى. قال البخاري في «التاريخ الكبير» / ١٢/٢: ولم يصح حِطّان.

ورواه إسماعيلُ ابنُ عُليَّة وغيره، كما سيرد في الرواية (١٩٦٣١) عن يونس، عن الحسن، عن أسيد بن المتشمس، عن أبي موسى. قال الدارقطني: في «العلل» ٢٣٧/٧: والمحفوظُ قولُ من قال: عن الحسن، عن أسيد بن المتشمس. ثم قال: ومن قال: عن الحسن، عن حطان، فقولُه غير مدفوع، يحتمل أن يكون أخذه عنهما جميعاً.

وأخرجه ابن حبان (٦٧١٠)، والبيهقي في «الدلائل» ٥٢٨/٦-٥٢٩ من طريق يونس بن محمد المؤدّب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٢/٢ عن موسى -وهو ابن إسماعيل التبوذكي- عن حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد وحميد الطويل، عن الحسن، عن حطان، به، وذكر أنه لم يصح حطان، كما سلف.

واختُلف فيه على حميد الطويل:

فرواه معتمر عند البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ١٢، والحاكم في=

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً، يونُس شيخ أحمد: هو ابن محمد المُؤدّب، ويونُس شيخُ ابنِ سلمة هو ابن عُبيد، وثابت: هو البناني، وحميد: هو الطويل، وحبيب: هو ابن الشهيد الأزدي البصري، والحسن: هو البصري.

• ١٩٥٠- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن ليث، عن أبي بُردة

عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: «إذا مَرَرْتُم بِالسِّهامِ في أُسواقِ المسلمين، أو في مَسَاجِدِهم، فَأَمْسِكُوا بالأنْصالِ لا تَجْرَحُوا بها أَحَداً»(١).

١٩٥٠١ - حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعتُ عبد الله بنَ سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن رجل

عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ لَعِبَ بِالكِعاب، فَقَد عَصَى الله ورَسُولَه»(٢).

وهو في «مصنف» عبد الرزاق (١٧٣٥).

وسيرد بإسناد صحيح بالأرقام (١٩٥٤٥) و(١٩٥٧٧) و(١٩٦٧٤).

وسلف مطولاً برقم (١٩٤٨٨).

(٢) حديث حسن، ولهذا إسناد اختُلف فيه على سعيد بن أبي هند:

فرواه ابنُه عبدُ الله بن سعيد بن أبي هند، كما في لهذه الرواية، عنه، عن رجل، عن أبي موسى.

ورواه أسامةُ بن زيد الليثي كما في الرواية (١٩٥٢١)، وموسى بنُ ميسرة كما في الرواية (١٩٥٨٠)، ويزيدُ ابنُ البنُ اللهاد كما عند الحاكم في «المستدرك» ١٠/١ عن سعيد بن أبي هند، عن أبي=

<sup>= «</sup>المستدرك» ٤/ ٥٢٠-٥٢١ عن الحسن، عن حطان، عن أبي موسى موقوفاً. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! ولتمام تخريجه انظر الرواية (١٩٦٣٦).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُليَم- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام، وسفيان: هو الثوري.

= موسى، لم يذكروا الرجل بينهما.

واختُلف فيه على أسامةَ بن زيد الليثي:

فرواه وكيع كما في الرواية (١٩٥٢١)، وابنُ وهب كما عند ابن عبد البرّ في «التمهيد» ١٧٤/١٣، وأبو أسامة حمادُ بنُ أسامة كما عند البيهقي في «الشعب» (٦٤٩٨)، و«الآداب» (٧٧١) عنه، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى.

وخالفهم ابنُ المبارك، فرواه كما في الرواية (١٩٥٢٢) عن أسامة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرّة مولى عقيل، عن أبي موسى. بزيادة أبي مرة بين سعيد وأبي موسى. قال الدارقطني في رواية ابن المبارك لهذه في «العلل» ٧/ ٢٤٠: وهو أشبه بالصواب، والله أعلم. ثم قال فيه ٧/ ٢٤٢: وهو الصحيح.

قلنا: نخشى أن يكون أسامة بن زيد الليثي قد اضطرب فيه، لأن الذين رووه عنه بذكر الرجل بين سعيد وأبي موسى، وبتر ك فره، كُلُهم ثقات، غير أن الذين لم يذكروه عنه أكثر، وحينئذ فلا يُقرح بتصحيح الدارقطني للإسناد الذي ذُكر فيه أبو مُرَّة مولى عقيل، على أنه قد ذُكر فيه على الشك، ففيه: عن أبي مُرَّة مولى عقيل، فيما أعلم. وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن أسامة بن زيد الليثي، فقال: نظرة في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه.

قلنا: فيترجّح إسنادُ الجماعة، وهم: موسى بنُ ميسرة، ونافعٌ، ويزيدُ ابنُ الهاد في روايته عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، لم يذكروا رجلاً بينهما، وهو ما رجّحه البيهقيُّ في «السنن» ١٠/ ٢١٥، فقال: وهو أولىٰ. قلنا: وهو على ذلك إسناد منقطع، لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع أبا موسى، كما ذكر أبو حاتم -فيما نقله عنه ابنه في «المراسيل» ص٧٧- والدارقطني في «العلل» / ٢٤٢.

ولا يبعد أن يكون عبدُ الله بنُ سعيد بن أبي هند قد وهم في ذكر الرجل =

= في هذا الإسناد، لأنه -وإن كان ثقةً- قال فيه ابنُ حبان -فيما نقله عنه المِزِّي-: يخطىء. وصرح الحاكمُ في «المستدرك» ١/٥٠ أنه هو الذي وهم بذكر الرجل في هذا الإسناد. قلنا: وقد اختُلف عليه فيه أيضاً، فقد رواه موسى بنُ ميسرة عند ابن عبد البَرّ في «التمهيد» ١٧٤/١٣، و«الاستذكار» /٢٧ عنه، عن أبيه سعيد، عن أبي موسى، دون ذكر الرجل.

وأخرجه الحاكم ١/ ٥٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقال: ولهذا مما لا يُوهن حديث نافع، ولا يُعلّله، فقد تابع يزيدُ بنُ عبد الله بن الهاد نافعاً على رواية سعيد بن أبي هند.

قلنا: يُريد بحديث نافع روايته عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، ليس بينهما رجل. فقد ذهب الحاكم إلى ترجيح رواية نافع لمتابعة يزيد ابن الهاد له. وسترد رواية نافع برقم (١٩٥٨٠).

وسيرد بإسناد يتقوى به في الرواية(١٩٦٤٩).

وأخرجه عبد بن حميد (٥٤٨) عن عبد الرزاق، به.

وسيرد بالأرقام (١٩٥٢١) و(١٩٥٢١) و(١٩٥٥١) و(١٩٥٨٠) و(١٩٦٤٩).

وفي الباب عن بُريدة مرفوعاً، بلفظ: «من لعب بالنردشير، فكأنما صَبَغَ يده في لحم خنزير ودمه» رواه مسلم (٢٢٦٠)، وسيرد ٥/٣٥٢ و٣٥٧ و٣٦١.

وعن ابن مسعود، قال: كان رسولُ الله ﷺ يكره عشر خلال، وذكر منها: والضربَ بالكِعاب. سلف برقم (٣٦٠٥) وإسناده ضعيف. والكِعابُ: جمع كعب، وهو الذي يُلعب به في النرد، وكره هنا بمعنى حَرَّم.

وعن عبد الله بن مسعود كذلك بلفظ: ﴿إِياكُم وهاتان الكعبتان الموسومتان، اللتان تزجران زجراً، فإنها ميسر العجم الله برقم (٤٢٦٣) وإسناده ضعيف، وصحّح الدارقطني وَقْفَه كما ذكرنا هناك.

وعن رجل من الصحابة، سيرد ٥/ ٣٧٠ بلفظ: «مثل الذي يلعب النرد، ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير، ثم يقوم فيصلي». وفي إسناده مجهول. ١٩٥٠٢ حدثنا عبد الرزَّاق، أخبرنا عبدُ الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن رجل

عن أبي موسى، قال: رفع رسولُ الله ﷺ حريراً بيمينه، وذهباً بشماله، فقال: «أُحِلَّ لإِنَاثِ أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذُكُورِها»(١).

= وعن ابن عمر عند البيهقي ٢١٥/١٠ من طريق ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عنه كان يقول: النردُ هي الميسر. وإسناده صحيح.

وعن عثمان بن عفان عند البيهقي ١٠/ ٢١٥ من حديث زبيد بن الصلت أنه سمعه رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: يا أيها الناس، إياكم والميسر، يُريد النَّرْد، فإنها قد ذُكرتْ لي أنها في بيوت ناس منكم، فمن كانت في بيته فليحرقها أو فيكسرها.

وعن ابن عمر عند ابن عبد البر في «الاستذكار» ۱۳۰/۲۷ من رواية يحيى ابن سعيد، قال: دخل عبد الله بن عمر داره، فإذا أناس يلعبون فيها بالنرد، فصاح ابن عمر، وقال: ما لِداري يلعبون فيها بالأرْن؟! قال: وكانت النرد تُدعى في الجاهلية بالأرْن.

قال ابنُ عبد البرّ: وقال عثمان بن أبي سليمان: أول من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس بنُ عبد مناف بن زهرة، فوضعها بفناء الكعبة، فلعب بها، وعلَّمها.

وقال في «التمهيد» ١٧٥/١٣: ولهذا الحديث يُحرّم اللعب بالنرد جملة واحدة، لم يَستثن وقتاً من الأوقات، ولا حالاً من حال، فسواء شغل النَّردُ عن الصلاة أو لم يشغل. . . على ظاهر الحديث. والنرد هو الذي يُعرف بالطبل، ويُعرف أيضاً بالأرن، ويُعرف أيضاً بالنردشير.

(۱) حدیث صحیح بشواهده، وهذا إسنادٌ اختُلف فیه علی عبد الله بن سعید بن أبی هند:

فرواه عبد الرزاق كما في لهذه الرواية عنه، عن أبيه سعيد بن أبي هند، عن رجل، عن أبي موسى.

= ورواه محمدُ بنُ جعفر كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٥١/٤، عنه، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، لم يذكر الرجلَ بينهما. ولهذا إسناد منقطعٌ، كما ذكرنا في الرواية السابقة (١٩٥٠١).

ورواه نافع عن سعيد بن أبي هند، واختُلف عنه.

وسنبسط الاختلاف عنه في الرواية التالية (١٩٥٠٣). وانظر ما ذكرناه من الاختلاف على سعيد بن أبي هند في الرواية السابقة.

وسيرد بالأرقام (١٩٥٠٣) و(١٩٥٠٧) و(١٩٥١٥) و(١٩٦٤٥). وانظر (١٩٧١٨).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، قال: إن نبي الله الله أخذ حريراً، فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: "إن لهذين حرام على ذكور أمتي» وسلف برقم (٩٣٥)، وإسناده ضعيف.

وعن عقبة بن عامر عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤١٦) و (٤٨٢١) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أبيب، عن عمرو بن الحارث والحسن بن ثوبان، عن هشام بن أبي رُقَيَّة، عن عقبة بن عامر، مرفوعاً بلفظ: «الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حِلِّ لإناثهم» وإسناده حسن من أجل هشام بن أبي رُقيَّة، روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وهو من رجال «التعجيل»، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أبيب، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة، وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، والحسن بن ثوبان فمن رجال النسائي وابن ماجه، وهو صدوق، ثم هو متابع. وسلف بنحوه في مسند أحمد ٤/٢٥١ من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، به.

وعن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة ١/٣٥٢، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٨١٩) بلفظ رواية أحمد، وفي إسناده الإفريقي -وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم- وشيخه عبد الرحمن بن رافع ضعيفان، وحديثهما حسن في الشواهد.

وعن عمر بن الخطاب عند البزار (٣٠٠٥) «زوائد»، والطبراني في «الأوسط» (٣٦٢٩)، وفي «الصغير» (٤٦٤) بمثله. قال البزار: لا نعلم رواه بهذا السند إلا عمرو بنجرير، وهو لين الحديث. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل ابن أبي خالد إلا عمرو بن جرير، تفرد به داود بن سليمان.

وعن ابن عباس عند البزار (٣٠٠٦) «زوائد»، والطبراني في «الكبير» (١٠٨٨٩)، بمثله، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف. قال البزار: إسماعيل ضعيف، وقد روي هذا من غير وجه، وأسانيدها متقاربة. وأخرجه الطبراني أيضاً (١١٣٣٣) بمثله، وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية، ضعّفوه.

وعن زيد بن أرقم عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٨٢٠)، والطبراني في و«شرح معاني الآثار» ٢٥١/٤، والعقيلي في «الضعفاء» ١٧٤/، والطبراني في «الكبير» (٥١٢٥) بمثله، أورده الهيثمي في «المجمع» ١٤٣/، وقال: وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم، وهو ضعيف. قلنا: قال ابن حبان: كان الغالب على حديثه الوهم، فلا يحتج به إذا انفرد. قلنا: ولم ينفرد بهذا الحديث، فله شواهد كثيرة. وفي إسناده أنيسة بنت زيد بن أرقم، مجهولة. قال العقيلي: وهذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة.

وعن واثلة عند الطبراني في «الكبير» ٢٢/ ٢٣٤، بمثله، وفي إسناده محمد ابن عبد الرحمٰن المقدسي القشيري، متروك الحديث.

وعن معاوية، سلف برقم (١٦٨٣٣)، وإسناده حسن، وانظر تخريجه هناك.

وأحاديث الباب في تحريم الذهب على الرجال ذكرناها بإثر تخريج حديث ابن مسعود (٣٥٨٢).

وأحاديث الباب في تحريم الحرير ذكرناها بإثر تخريج حديثي أبي سعيد الخدري (١١١٧٩) ومعاوية (١٦٨٣٣).

وقد أورد الغماري لهذا الحديث في زياداته على «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» ص ١١١، وذكر روايته عن سبعة عشر صحابياً سمَّاهم. =

۱۹۵۰۳ حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل

عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ والحَريرُ للإناثِ مِنْ أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذُكُورِها»(١٠). ٢٩٣/٤

وانظر تخريج الرواية (١٩٥١٥).

وانظر «نصب الراية» ٢٢٢/٤-٢٢٥.

قال ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص٤٤٦ - ونقله السندي في حاشيته على النسائي ٨/١٥٠-: وكان في أول الإسلام يلبس الرجالُ الخواتيم الذهب وغير ذلك، وكان الحظرُ قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسولُ الله على للنساء دون الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحاً لهم، فنسخت الإباحةُ الحظرَ.

قلنا: ومن الأحاديث المنسوخة التي وقع الحظر فيها على الناس كلهم -فيما ذكر ابن شاهين- حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٥٥٦) بلفظ: «من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي، فمات وهو يلبسه، حرّم الله عليه حرير الجنّة».

وذكر ابنُ شاهين مما نُسِخَ أيضاً حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٤١٦) بلفظ: «من أحب أن يُطُوِّق حبيبه طوقاً من نار، فليطوقه طوقاً من ذهب...»، وسيرد في مسند أبي موسى الأشعري برقم (١٩٧١٨)، ونتكلم عليه هناك.

(١) حديث صحيح بشواهده، ولهذا إسناد اختُلف فيه على نافع:

فرواه أيوب السختياني كما في لهذه الرواية، وعبد الله العمري، كما في الرواية (١٩٥٠٧) -واختُلف عنهما- عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي موسى.

ورواه عبيـدُ الله بـنُ عمر كما في الروايتين (١٩٥١٥) و(١٩٦٤٥)، وعبدُ الله بـن نافع كما عند الطيالسي (٥٠٦) عنه، عن سعيد بن أبي =

= هند، عن أبي موسى. لم يذكر الرجل بينهما.

واختُلف فيه عن أيوب السختياني: فرواه معمر عنه بذكر الرجل بين سعيد وأبي موسى، كما في هٰذه الرواية، ورواه حماد بن زيد كما عند البيهقي 7/07 عن أيوب، فلم يذكر الرجل، ورواه سعيد بن أبي عروبة عنه، واضطرب فيه، فقد رواه يزيد بن هارون كما عند السهمي في «تاريخ جرجان» (77) عنه بذكر الرجل، ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي كما عند النسائي في «المجتبى» 171/8، و«الكبرى» (198)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (200) عن سعيد بإسقاط الرجل، وكلاهما رويا عنه قبل الاختلاط.

واختُلف فيه عن عبد الله العمري:

فرواه سريج بن النعمان كما في الرواية (١٩٥٠٧) عنه بذكر الرجل، ورواه ابنُ وهب في «جامعه» ص١٠٧ بإسقاطه. وسُريج بنُ النعمان قال فيه أبو داود: ثقةٌ غلط في أحاديث. قلنا: ولعل هٰذا منها، ثم إن ابن وهب أوثقُ منه.

ولم يُختلف فيه عن عُبيد الله بن عمر في إسقاط الرجل من الإسناد، فقد رواه ابنُ عبد البر في «التمهيد» ٢٤٣/١٤، و«الاستذكار» ٢٦/ ٢٦ من حديث يزيد بن زريع، وبشر بن المُفضّل، ومعتمر بن سليمان، ويحيى بن سعيد، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وأبي معاوية الضرير، وحماد بن مسعدة، كلهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، وبذلك يترجَّحُ حديثُ عبيد الله بن عمر على حديث أيوب السختياني وعبد الله العمري، لا سيما وقد اختُلف عنهما فيه كما بينا، وقد قال ابنُ عبدالبر في «التمهيد» ٢٤٤٤/٤: والصوابُ فيه عن عبيد الله (تحرف في عبدالبر في «التمهيد» ما رواه هؤلاء عنه. قلنا: ورجح روايته الطحاويُّ في المطبوع إلى عبد الله) ما رواه هؤلاء عنه. قلنا: ورجح روايته الطحاويُّ في «شرح مشكل الآثار» ٢١/ ٢١٣، ومن ثم فقولُ الدارقطني في رواية عبد الله العمري في «العلل» ٢/ ٢٤٢- ٢٤٢: وهو أشبه بالصواب، فيه نظر لما تقدم، واعتمادُه في تقوية رواية العمري على رواية أسامة بن زيد –وقد صححها، =

١٩٥٠٤ - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حِطّان بن عبد الله الرقاشي

أن أبا موسى الأشعري صلى بأصحابه صلاة، فذكر الحديث، فقال: إنَّ رسول الله ﷺ خطبنا، فَبيَّنَ لنا سُنتنا، وعلَّمنا صلاتنا، فقال: «إذا صَلَّيْتُم، فأَقِيمُوا صُفُوفَكُم، ثم ليَؤُمِّكُم أَحدُكُم». فذكر الحديث(۱).

= وهي التي سترد برقم (١٩٥٢٢) - فيه نظر كذَّلك، فإن أسامة قد اضطرب فيها، كما بينا في الرواية (١٩٥٠١)، فانظره لزاماً.

والحديثُ في «مصنف» عبد الرزاق (١٩٩٣٠) ولم يرد في إسناده: «عن رجل» بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، مع أن عبد الحق ذكر أنه موجود في «مصنف» عبد الرزاق في هذا الإسناد، وذلك فيما حكاه عنه الحافظ في «التهذيب»، لكن يظهر أن سقط الرجل من إسناد «المُصنَّف» قديم، فقد ردَّ الحافظُ على عبد الحق، فقال: ليست (يعني «عن رجل») في كتاب عبد الرزاق ولا غيره من حديث نافع.

قلنا: بل هي ثابتة عند أحمد عن عبد الرزاق، كما هو ظاهر في هذه الرواية، وأخرجها من طريق عبد الرزاق كذلك ابن عبد البر في «المتمهيد» ٢٤٤/١٤، وثمة أيضاً رواية أخرى لغير عبد الرزاق من حديث نافع، وفي إسنادها «عن رجل» سترد برقم (١٩٥٠٧)، وقد عزى الحافظ لعبد الرزاق إسناداً آخر، ذكر فيه «عن رجل»، ولم نجده في «مصنفه»، وهو عند أحمد في الرواية (١٩١٠٥)، ولعلها من رواية عبد الرزاق خارج مصنفه.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، حِطّان بن عبد الله الرقاشي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ويونس =

١٩٥٠٥ - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب

عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسولُ الله على أرض قومي، فلما حضر الحجُّ، حجَّ رسولُ الله على وحججتُ، فقدمتُ عليه وهو نازلٌ بالأبطح، فقال لي: «بمَ أَهْلَلْتَ يا عبدَ الله بنَ قيس؟». قال: قلتُ: لبيكَ بحجِّ كحجِّ رسول الله على قال: «قلْ سُقْتَ هَدْياً؟» فقلتُ: ما فعلتُ. فقال لي: «أحسنْت». ثم قال: «هَلْ سُقْتَ هَدْياً؟» فقلتُ: ما فعلتُ. فقال لي: «اذهب، فَطُفْ بالبَيْتِ وبين الصَّفا والمَرْوةِ، ثم احْلِلْ». فانطلقتُ، ففعلتُ ما أمرني، وأتيتُ امرأةً من قومي، فعَسلَتْ رأسي بالخطميّ، وفكَتهُ، ثم أهللتُ بالحج يوم التروية، فما زلتُ أُفتي الناس بالذي أمرني رسولُ الله على حتى تُوفِي، ثم زمنَ عمر رضي الله عنه، فبينا فما زلتُ أُفتي الناس بالذي أمرني رسولُ الله عنه، فبينا أنا قائم عند الحجر الأسود أو المقام أُفتي الناسَ بالذي أمرني به رسولُ الله عنه، إذ أتاني رجلٌ، فسارَّني، فقال: لا تعجلْ رسولُ الله عنه، فإن أمير المؤمنين قد أحدث في المناسك شيئاً.

<sup>=</sup> ابن جبير: هو أبو غلاب البصري.

وهو في «مصنف» عبد الرزاق (٣٠٦٥) ومن طريقه أخرجه مسلم (٤٠٤) (٦٤)، وأبو عوانة ٢/١٩، وابن حبان -كما في «إتحاف المهرة» ١٩/١٠- والبيهقي ٢/٢٩ و١٤٠-١٤١ و٣٧٧.

وسيرد بطوله في الرواية (١٩٦٦٥).

وسيرد كذُّلك بالأرقام (١٩٥١١) و(١٩٥٩٥) و(١٩٦٢٧) و(١٩٧٢٣). وسنذكر أحاديث الباب في الحديث (١٩٦٦٥).

فقلتُ: أيها الناسُ، من كُنّا أفتيناهُ في المناسك شيئاً، فَليتَّعُدْ، فإنّ أميرَ المؤمنين قادمٌ، فبه فائتَمُّوا. قال: فقدم عمرُ رضي الله عنه، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، هل أحدثت في المناسك شيئاً؟ قال: نعم، إنْ ناحُذُ بكتاب الله عز وجل، فإنه يأمُرُ بالتَّمام، وإنْ ناحُد بسنة نبينا عَلَيْ فإنه لم يَحْلِلْ حتى نَحَرَ الهَدْيَ (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. قيس بن مسلم: هو الجدلي أبو عمرو الكوفي.

وأخرجه البيهقي ٥/ ٢٠ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٥٥٩)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" ١٨/١-، والبغوي في "شرح السنة" (١٨٨٩) من طريقين عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه البخاري (٤٣٤٦)، ومسلم (١٢٢١) (١٥٦)، وأبو يعلى (٧٢٧٨)، والدولابي ٢/١٥، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ١٠/٤٣-، والبيهقي في «السنن» ٤/٤٣، وفي «الدلائل» ٥/٤٠٤، من طرق عن قيس ابن مسلم، به.

وأخرجه مسلم (١٢٢٢)، والبزار في «المسند» (٢٢٦)، والنسائي في «المجتبى» ١٥٣/٥، و«الكبرى» (٣٧١٥) من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبي موسى، به، مختصراً.

وسيرد من طريق شعبة، عن قيس برقم (١٩٥٣٤).

وسيكرر برقمي (١٩٥٤٨) و(١٩٦٧١).

وسلف في مسند عمر (٢٧٣) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان، به.

١٩٥٠٦ – حدثنا وكيع، عن حَرْمَلَة بن قيس، عن محمد بن أبي أيوب

عن أبي موسى، قال: أمانانِ كانا على عهدِ رسول الله ﷺ رُفع أحدُهما، وبقي الآخر: ﴿ومَا كَانَ اللهُ لِيُعَذَّبَهُم وأَنْتَ فيهم وما كَانَ اللهُ مُعَذَّبَهُم وهم يستغفرون﴾ [الأنفال: ٣٣](١).

= وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٨٢٢)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: ثم احلل، أي: أمر بفسخ الحج وجعله عمرة. وفَلَتْه؛ في «المصباح»: فَلَيْتُ رأسي فَلْيًا من باب رمى: نقَّيته من القمل.

بالذي أمرني به، أي: بالتمتع.

فسارّني: بتشديد الراء، من السرّ، أي: تكلم معي سِرّاً.

فليتّئد: بتشديد التاء، أي: فلا يعجل في العمل بها.

فبه، أي: بأمير المؤمنين، لا بفتيانا.

بالتمام، بقوله: ﴿وأتموا الحجُّ والعمرةَ الله ﴿ [البقرة: ١٩٦] ومن التمام إتيان كل منهما بسفر جديد.

فإنه لم يحلل... والمتمتع بالعمرة يحل قبل ذلك، فلذلك نهيتُ عن المتعة، والله تعالى أعلم.

(۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن أبي أيوب، فقد تفرد بالرواية عنه حرملة بن قيس، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وهو من رجال «التعجيل». وحرملة بن قيس وهو النخعي – قال أحمد: ما أرى بحديثه بأساً، وقال ابن معين: ثبتٌ، وهو من رجال «التعجيل» كذلك. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ٣٢، والحاكم في «المستدرك» 1/ ٥٤٢ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وتحرّف اسم محمد بن أبي أيوب في مطبوع «المستدرك» إلى عبيد بن أبي أيوب. وسكت عنه الحاكم والذهبي.

وأخرجه مرفوعاً الترمذي (٣٠٨٢)، وتمَّام الرازي في «فوائده» (١٣٤٥)=

= «الروض البسام» من طريق سفيان بن وكيع، عن عبد الله بن نمير، عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن عبّاد بن يوسف، عن أبي بُردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله عليه النزل الله علي أمانين لأمتي: ﴿وما كان الله ليُعذّبهُم وأنتَ فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيتُ تركتُ فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» قال الترمذي: هذا حديث غريب، وإسماعيلُ بنُ مهاجر يُضعّفُ في الحديث. قلنا: وسفيان بن وكيع ضعفوه، وقال ابن أبي حاتم: قيل لأبي زرعة: كان يُتّهم بالكذب؟ قال: نعم. وقال ابن حبان: ابتلي بورًاقِ سوء كان يُدخل عليه الحديث، وكان يثق به، فيجيب فيما يقرأ عليه، وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع، فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك.

وقد صحَّ من حديث أبي موسى قولُه عليه الصلاة والسلام: «أنا أَمنَةٌ لأصحابي» وسيرد برقم (١٩٥٦٦).

وللحديث الموقوف شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم ١/٥٥٠ - ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦٥٤) - من طريق أسود بن عامر شاذان، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن محمد بن كعب القرطي، عنه رضي الله عنه قال: كان فيكم أمانان مضت إحداهما، وبقيت الأخرى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مسند. ووافقه الذهبي. قلنا: إنما هو صحيح فحسب، وليس على شرط مسلم، فأبو جعفر الخطمي -وهو عمير بن يزيد الأنصاري - لم يرو له مسلم -إنما روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.

وآخر من حديث ابن عباس عند الطبري في «التفسير» (١٦٠٠٠) في تفسير قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . ﴾، والبيهقي في «السنن» 67/٥، قال: كان فيهم أمانان: نبيُّ الله والاستغفارُ، قال: فذهب النبي ﷺ، وبقي الاستغفار. وإسناده حسن من أجل أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي.=

١٩٥٠٧ - حدثنا سريج، حدثنا عبد الله، يعني العمري، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أهل البصرة

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَحِلَّ لإِناثِ أُمّتي الحَرِيرُ والذَّهبُ، وحُرِّمَ على ذُكُورِها»(١).

١٩٥٠٨ حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بردة

عن أبي موسى الأشعري، قال: قدم رجلان معي من قومي قال: فأتينا إلى النبيِّ عَلَيْهِ، فخطبا، وتكلَّما، فجعلا يُعَرِّضان بالعمل، فتغير وجهُ رسول الله عَلَيْهِ، أو رُئِيَ في وجهه، فقال النبيِّ عَلَيْهَ: "إِنَّ أَخْوَنَكُم عِندِي مَنْ يَطلُبُه، فعليكما" بِتَقْوى الله عزَّ وجلَّ». قال: فما استعان بهما على شيء ".

وفي الباب عن فضالة بن عبيد مرفوعاً بلفظ: «العبد آمن من عذاب الله عز
 وجل ما استغفر الله عز وجل» وإسناده ضعيف، وسيرد ٢٠/٦.

قال السندي: قوله: رُفع أحدهما، وهو الأمان بوجوده على فإنه قد رُفع بوفاته على الإكثار بوفاته على الأخر، وهو الأمان بالاستغفار، وفيه حثُّ للناس على الإكثار من الاستغفار، حيثُ ما بقى لهم إلا هذا الأمان، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد اختُلف فيه على نافع، وقد بسطنا الاختلاف عليه في الرواية (١٩٥٠٣).

وسلف برقم (١٩٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ق): فعليكم.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لإبهام أخي إسماعيل بن أبي خالد، قال المزي في «التحفة» ٢/٤٦: كان لإسماعيل ثلاثة إخوة: سعيد، وأشعث، ونعمان، وقد روى إسماعيل عنهم كُلِّهم، فالله أعلم أيهم هذا. قلنا: أما سعيد؛ فمن رجال=

= التهذيب، وهو مقبول، وأما أشعث: فذكره ابن حبان في «الثقات» ٤/٠٠، وقال: روى عنه أخوه إسماعيل، وأما نعمان: فلم نجد من ترجم له، وجاء ذكره في بعض الروايات عند يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ١٨٨/٢ و١٨٩ و ٢٧١، وقد ذكر المزي أيضاً في «تهذيبه» أخا رابعاً لإسماعيل، من شيوخه، وهو خالد بن أبي خالد، ولم نقع له على ترجمة كذلك. ثم إنه قد اختُلف فيه على إسماعيل، كما سيرد. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، وإسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.

وأخرجه ابن خزيمة -كما في «إتحاف المهرة» ١٠/٦٤- من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٨٢، والنسائي في «الكبرى» (١٩٠٦) و(٢٤٦)، وأبو عوانة ٤/ ٣٥١، وتمام في «فوائده» (٩٠٦) (الروض البسام) من طرق، عن سفيان، به.

واختلف على إسماعيل فيه:

فأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٨٢ من طريق عمر بن علي، وأبو داود (٢٩٣٠) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن بشر بن قرة، عن أبي بردة، به.

وأخرجه ابن خزيمة - كما في "إتحاف المهرة" ٦٣/١٠- من طريق قيس ابن الربيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن بشر بن قرة، عن أبي بردة، به. ولا ندري إن كان لفظ "عن أخيه" ذكر في الأصل بعد إسماعيل، وسقط من المطبوع؟

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٨٢/٢ و١٨٤/، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٣٢) من طريق عباد بن العوام، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن قرة بن بشر، عن أبي بردة، به.

وقال البخاري: وقال ابن طهمان: عن شعبة، عن إسماعيل، عن أبيه، =

۱۹۵۰۹ حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة، عن أبي عثمان النَّهدى

<sup>=</sup> عن بشر بن قرة، عن أبي بردة: جاء رجلان مع أبي موسى إلى النبي ﷺ نحوه، ولا يصح فيه: عن أبيه.

وسيرد برقم (١٩٦٦٦) بأتم منه، بلفظ: «إنا لا نستعمل على عملنا من أراده» وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وسيرد أيضاً مطولاً ومفرقاً ومختصراً بالأرقام: (١٩٥٤٤) (١٩٥٧٢) (١٩٥٧٨) (١٩٥٧٨) (١٩٧٣٧) (١٩٧٣٧) (١٩٧٣٨) (١٩٧٣٨) (١٩٧٤٨) (١٩٧٤١)

وفي باب ذم الحرص على الإمارة عن أبي هريرة، سلف برقم (٩٧٩١). وعن عبد الرحمٰن بن سمرة، سيرد ٥/٦٢.

وعن أبي ذر سيرد ٥/ ١٧٣.

قال السندي: قوله: فخطبا، أي: حمدا الله، وتشهدا بالشهادتين.

يُعَرّضان: من التعريض ممن يطلبه، أي: يطلب العمل، فإنه تعبُّ في الدنيا مع احتماله في الآخرة، فلا يرضى به إلا الخائن.

بِالجَنَّة على بَلْوَى شَدِيدة». قال: فانطلقتُ، فإذا هو عثمانُ، فقلتُ: ادخُلْ، وأَبْشِرْ بالجنَّة على بلوى شديدة. قال: فجعلَ يقولُ: اللهم صَبْراً، حتى جلس(۱).

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (٢٠٨).

وهو في «مصنف» عبد الرزاق (٢٠٤٠٢) ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (٥٥٥)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١٠/٤٣).

وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (٣٦٩٥) و(٢٢٦٢)، ومسلم (٣٤٠٣)، والترمذي (٣٧١٠)، وأبو عوانة، وابن حبان (٢٩١١)، والطبراني في «الكبير» من طريق أيوب السختياني، والبخاري أيضاً (٣٦٩٥)، وابن أبي خيثمة في «تاريخه»، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٥٠)، وأبو عوانة، وابن حبان (٢٩١٠)، والطبراني في «الكبير» من طريق علي بن الحكم، وأبو عوانة من طريق عاصم الأحول وزياد بن أبي زياد الجصاص، والطبراني في «الأوسط» (٢١١٦) من طريق إسماعيل بن عمران خمستهم، عن أبي عثمان، به. وقرن البخاري بعلي بن الحكم عاصماً الأحول، وقال: وزاد فيه عاصم أن النبي كان قاعداً في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه -أو ركبته- فلما دخل عثمان غطاها.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وطرقُ ابن أبي خيثمة والطبراني ذكرها الحافظ في «تغليق التعليق» ١٧/٤-٦٨، وطرق أبي عوانة ذكرها في «إتحاف المهرة» ١٠/١٤-٢٤.

وأخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٦٧٤) و(٧٠٩٧)، وفي «الأدب المفرد» (١١٥١)، ومسلم (٣٤٠٣) (٢٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٤٩) =

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام، ومعمر: هو ابن راشد، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمٰن بن مَلّ.

• ١٩٥١ - حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن سعيد الجُريري، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخُدري قال:

سلَّم عبدُ الله بن قيس أبو موسى الأشعري على عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنهما ثلاثَ مِرار، فلم يُؤذن له، الخطاب رضي الله عنهما ثلاث مِراد، فلم يُؤذن له، وجعت؟ قال: إني سمعتُ رسول الله على يقول: «إذا سَلَّمَ أَحَدُكُم ثلاثاً، فلم يُجَبْ فَلْيَرْجعْ»(۱).

=و(١٤٦٠)، وبحشل في «تاريخ واسط» ص٢٢٩، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٦٨٨-٣٨٩ من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٥٠) و(١٤٥١) و(١٤٥١) و(١٤٥١)، وأبو عوانة كما وعبد الله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» (٢٨٩)، وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» ٢٥/١٠، وأبو نعيم في «الحلية» ٥٨/١ من طرق عن أبي موسى، به.

وسيرد بالأرقام (١٩٦٤٣) و(١٩٦٤٤) و(١٩٦٥٣).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٥٤٨)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: وبشِّره، بالتشديد، وأُبشر، بهمزة قطع.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو نضرة -وهو المنذر بن مالك العبدي- من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام، ومعمر: هو ابن راشد، وقد سمع من سعيد الجُريري -وهو ابن إياس- قبل الاختلاط، وتُوبع الجريري بأبي مسلمة سعيد بن يزيد كما سيرد.

وهو في «مصنف» عبد الرزاق (١٩٤٢٣) مطولاً، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ٥/٤٢١-٤٢١)، والبيهقي في «السنن» = ۱۹۰۱۱ - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن يونس بن جُبير، عن حِطَّان بن عبد الله الرقاشي

عن أبي موسى الأشعري، أن رسولَ الله على قال: «إذا قالَ الإمامُ: سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، فَقولوا: رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ، يَسْمَع الله عز وجلَّ لكم، فإنَّ الله تعالى قَضَى على لِسَانِ نَبِيّه عَلَيْ سَمعَ الله لمَنْ حَمدَه»(١).

= ٧/ ٩٧ - ٩٨، والبغوي في «شرح السنة» (٣٣١٨). قال البغوي: لهذا حديث متفق على صحته.

وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ٥/ ٤٢٠)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٥٧٩) و(١٥٨٠) من طريق شعبة، والترمذي (٢٦٩٠) بنحوه من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن الجريري، به. وقرن شعبة بالجُريري سعيد بن يزيد أبا مسلمة، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وسيرد من طريق أبي مسلمة برقم (١٩٦١١).

وسيرد أيضاً بالأرقام (١٩٥٥٦) و(١٩٥٨١) و(١٩٦٧٧) و(١٩٧٥٠).

وفي الباب عن أنس سلف برقم (١٢٤٠٦).

وانظر حديث أبي سعيد الخدري، السالف برقم (١١٠٢٩).

قال السندي: قوله: فلم يُجَبُّ، على بناء المفعول، من الإجابة.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٩٥٠٤).

قال السندي: قوله: يسمع الله لكم، أي: يقبل منكم حمدكم، ويستجيب دعاءكم، وحينئذ فيُحتملُ أن يكون الدعاء هو هذا الحمد، وقد تقدم وجهه بأن الثناء على الكريم من أحسن وجوه السؤال، أو دعاء آخر يكون في الصلاة أوغيرها.

قوله: فإن الله قضى... إلخ، دليل على الاستجابة بضم مقدمة أخرى، أي: وما قضى على لسانه، فهو حقٌّ وصِدق، والله تعالى أعلم.

۱۹۰۱۲ حدثنا حماد بن أسامة، عن بُريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده أبى بردة

عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ الخازِنَ الأمينَ الذي يُعْطي ما أُمِرَ به كامِلاً مُوَفَّراً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، حتَّى يَدْفَعَهُ إلى الذي أُمِرَ لَهُ بهِ أَحدُ المُتَصَدِّقِين»(۱).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١٦/٣، والبخاري (١٤٣٨) و(٣٢١٩)، ومسلم (١٠٢٣)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" (١٠٢٣)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" (٣٠١)، وابن حبان (٣٣٥٩)، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (٣٠٢)، والبيهقي في "السنن" ٤/١٩١، وفي "شعب الإيمان" (٧٦٩٥) من طريق حماد ابن أسامة، بهذا الإسناد. وسقط اسم أبي بردة من مطبوع "مسند الشهاب"، وفي مطبوع ابن أبي شيبة سقطٌ وتصحيف يُصحح من هنا.

وأخرجه أبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١٠/٦٣)، والقُضاعي (٣٠٣) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن بريد، به.

وسيرد مطولاً برقمي (١٩٦٢٤) و(١٩٦٦٧).

ومطوله سیسرد مقطعاً بالأرقام (۱۹۵۸۶) و(۱۹۲۲) و(۱۹۲۲) و(۱۹۲۲۱) و(۱۹۲۲۲) و(۱۹۲۲۳) و(۱۹۷۳۰) و(۱۹۷۳۰).

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (١٤٣٧)، ومسلم (١٠٢٤)، سيرد ٩٩/٦.

وعن جابر عند ابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٥٠٥.

قال السندي: قوله: الذي يعطي ما أُمر به، أي: لا يعطي ما يريد ويشتهي.

مُوفَّراً: بفتح الفاء، من التوفير، أي: تاماً، فهو تأكيد «كاملاً».

طيبة نفسه، أي: يكون راضياً بذلك، قال ذلك إذ كثيراً ما لا يرضى الإنسان بخروج شيء من يده، وإن كان ملكاً لغيره. والمنصوبات أحوال من

190۱۳ حدثنا مروان بن معاوية الفَزاري، أخبرنا ثابت بن عمارة الحنفي، عن غُنيَم بن قيس

عن الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيةٌ»(١).

= «ما أُمر به».

حتى يدفعه: مترتب على الأمانة، أي: فبسبب أمانته يصرفه في محله، أو هو غايةٌ لطيبِ نفسه به، أي: طابت به نفسه من حين أُمر إلى أن دفع في محلّه.

أحدُ المتصدقين، أي: يُشارك صاحب المال في الصدقة، فيصيران متصدقين، ويكون هو أحدهما، ولهذا هو خبر إن.

(۱) إسناده جيد، ثابت بن عمارة: وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به. وقال البزار: مشهور، وقال الذهبي: صدوق، وتفرد أبو حاتم بقوله: ليس عندي بالمتين، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أبن خزيمة (١٦٨١)، وابن حبان (٤٢٤٤)، والبيهقي في «السنن» ٣/ ٢٤٦، و«الشُّعَب» (٧٨١٥)، و«الآداب» (٧٥٨) من طريق النضر بن شميل، والبزار (١٥٥١) «زوائد» من طريق ابن أبي عدي، والقُضاعي في «مسند الشهاب» (٢٠٣) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، ثلاثتهم عن ثابت بن عمارة، بهذا الإسناد. وهو من طريق النضر بن شميل مطول بزيادة: «إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم ليجدوا ريحها..» وسترد في الرواية (١٩٥٧٨).

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو موسى، وثابت مشهور، روى عنه يحيى بن سعيد ومروان بن معاوية وابن أبي عدي وغيرهم.

وأُخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٢٧ عن وكيع، والدارمي -مطولاً بالزيادة المذكورة آنفاً- عن أبي عاصم، كلاهما عن ثابت بن عمارة، به، موقوفاً. قال =

١٩٥١٤ - حدثنا حسين بن علي، عن جعفر بن بُرقان، عن ثابت بن الحَجّاج، عن أبي بُردة

عن أبي موسى، قال: اختصم رجلان إلى النبي ﷺ في أرض، أحدُهما من أهل حضرموت، قال: فجعل يمينَ أحدهما (١٠) قال: فضج الآخر، وقال: إنه إذاً (١) يذهب بأرضي. فقال: (إن هو اقتطعها بِيَمِينِه ظُلْماً، كان مِمَّنْ لا يَنْظُرُ الله عزَّ وجلَّ إليهِ يومَ

وسيرد برقمي (١٩٦٤٦) و(١٩٧٤٨).

وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: "وزنى العين النظر" وإسناده صحيح على شرط الشيخين، سلف برقم (٧٧١٩)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: «كلُّ عين زانيةٌ»، أي: كلُّ عين ناظرة في الحرام زانيةٌ. أو المراد: كل عين يتأتَّى منها الزنى بالإمكان، والمراد أنَّ فعل العين إذا كان على غير وجهه فهو نوعٌ من الزنى.

وقال المناوي: كلُّ عين زانية: يعني كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانيةٌ، أي: أكثرُ العيون لا تنفكُ مِنْ نظر غير مُستحسَنِ ومُحرَّم، وذٰلك زناها، أي: فليحذر من النظر، ولا يَدَّعِ أَحدُ العصمة من هٰذا الخطر، فقد قال علي لا تُتبع النظرة النظرة». (قلنا: قوله: من نظر غير مستحسن ومحرَّم: لم يقع مرتباً على الصواب في مطبوع «فيض القدير»).

<sup>=</sup>البزار: وقال أبو عاصم: يرفعه بعض أصحابنا. قلنا: الذين رفعوه أربعة ثقات. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٥٦/٦، وقال: رواه البزار والطبراني، ورجالهما ثقات.

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): فجعل يمين أحدهما للآخر.

<sup>(</sup>٢) كلمة «إنه» ليست في (ظ١٣)، وكلمة «إذاً» ليست في (ق).

القِيامةِ، ولا يُزكِّيهِ، وله عذابٌ أليم». قال: ووَرِعَ الآخرُ، فردَّها(١).

(١) إسناده صحيح، ثابت بن الحجاج -وإن لم يرو عنه غير جعفر بن برقان -وثقه ابن سعد، وأبو داود، والذهبي، والحافظ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وبقية رجاله رجال الشيخين غير جعفر بن برقان، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري في «الأدب المفرد»، وهو ثقة. حسين بن علي: هو الجعفي، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٧/٣-٤، وعبد بن حميد (٥٣٨)، ومحمد ابن عاصم في «جزئه» (١٣)، والبزار (١٣٥٩) «زوائد»، وأبو يعلى (٧٢٧٤)، من طريق حسين بن على، بهذا الإسناد.

قال البزار: لا نعلمه عن أبي موسى إلا من لهذا الوجه، ولا روى ثابتٌ عن أبي بردة إلا لهذا. قلنا: سقط من مطبوع «جزء محمد بن عاصم» اسم حسين الجعفي، ووقع في مطبوع عبد بن حميد زيادة: فقال الآخر: فلا أبالي. ولعله تصحيف عن: فلا أب لى. وإلا فهو يخالف سياق الحديث.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٠٩٤) من طريق مسكين بن بكير، عن جعفر بن برقان، به. وقال لم يَرْوِ هٰذا الحديث عن أبي بردة إلا ثابت، تفرد به جعفر.

وذكره الهيثمي في «المجمع» ١٧٨/٤، وزاد نسبته إلى الطبراني في «الكبير»، وقال: إسناده حسن.

وله شاهد من حديث وائل بن حجر عند مسلم (١٣٩).

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٧٦). وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

ونزيد هنا: حديث سعيد بن زيد، سلف برقم (١٦٤١).

وانظر حديث أبي موسى الآتي برقم (١٩٦٠٣).

وحديث أبي سُود الآتي ٧٩/٥.

١٩٥١٥ - حدثنا محمدُ بنُ عبيد، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن سعيد ابن أبي هند

عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «الحريرُ والذَّهَبُ حَرامٌ على ذُكور أُمَّتِي، وحِلُّ (١) لإناثِهم» (١).

= قال السندي: فجعل، أي: قضى بيمين المُنْكِر للمدعي، لعجزه عن السنة.

فضج ، أي: صاح، بتشديد الجيم، من الضجيج.

إنْ هو: إنْ شرطية.

وورع: بكسر الراء، من الورك، بفتحتين، بمعنى الاتقاء.

(۱) في (ظ۱۳) و(ص): حلٌّ (بدون واو)، وفي (ق): حُرم على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم:

(٢) حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد منقطع، سعيد بن أبي هند لم يَلْقَ أبا موسى فيما ذكر أبو حاتم، كما في «المراسيل» لابنه ص٦٧، وذكرنا الاختلاف فيه على نافع في الرواية (١٩٥٠٣). محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٤٤/١٤ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وسقط من المطبوع اسم محمد بن عبيد.

وأخرجه عبد بن حميد (٥٤٦)، والبيهقي ١٤١/٤ من طريق محمد بن عبيد، به.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٢٠٢٨، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي في «المجتبى» ١٩٠/، وفي «الكبرى» (٩٤٤٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٥١/، وفي «شرح مشكل الآثار» (٤٨٢٣)، وابنُ شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٥٨٨) و(٥٨٥) و(٥٩٠)، والبيهقي ٢/٥٢٤، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٤٣/١٤-٢٤٤، وفي «الاستذكار» (٣٩٢٤٣) من طرق كثيرة عن عبيد الله، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

١٩٥١٦ حدثنا وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق. وإسحاق بن يوسف، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق (١)، عن أبي بردة

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمةُ في نَفْسِها، فإنْ سَكَتَتْ، فقد أَذِنَتْ، وإنْ أَبَتْ، لم تُكْره»(٢).

قلنا: وانظر «نصب الراية» ٢٢٢/٤-٢٢٥.

وسلف برقم (۱۹۵۰۲).

(۱) قوله: «وإسحاق بن يوسف، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» سقط من (م).

(٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يونس بن أبي إسحاق -وهو السَّبِيعي- فمن رجال مسلم، وهو صدوق. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسحاق بن يوسف: هو الأزرق.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٩/٤، والدارمي (٢١٨٥)، والبزار (٢٤٢٣) الزوائد»، وأبو يعلى (٢٢٢٩) بنحوه و(٧٣٢٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٤٤٤، و«شرح مشكل الآثار» (٥٧٢٧)، وابن حبان (٤٠٨٥)، والدارقطني ٣/ ٢٤١ و ٢٤٢، والحاكم ١٦٦/١ -١٦٦، والبيهقي في «السنن» الرماعير» (١٢٠١، ١٢٠، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٣٦١،)، وفي «السنن الصغير» (٢٣٩٦)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٣٢٩١)، من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. قال الحاكم: لهذا حديث صحيح على شرط الشيخين! ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: بل هو على شرط مسلم، كما بينا في صدر التخريج. قال الدارقطني: وكذلك رواه ابن فضيل، ووكيع، ويحيى بن آدم، وعبد الله بن داود، وأبو قتيبة وغيرهم. وقال البيهقي في=

<sup>=</sup> وقال: وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحُذيفة، وأم هانيء، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحان، وابن عمر، وواثلة بن الأسقع.

۱۹۵۱۷ – حدثنا وكيعٌ وعبدُ الرحمٰن، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَطْعِمُوا الجائعَ، وفُكُّوا العاني، وعُودُوا المريض». قال: قال عبد الرحمٰن: «المرضى»(۱).

= «معرفة السنن والآثار»: وهذا إسناد موصول رواه جماعة من الأئمة عن يونس. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٨٠/٤، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وأخرج الدولابي في «الكنى والأسماء» ٢/٤ من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبي موسى، عن النبي على قال: «يُستأمر النساء في أنفسهن، فإذا سكتن، فذلك لَهُنَّ إقرار». وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك الحديث.

وسيأتي برقم (١٩٦٥٧) و(١٩٦٨٨).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٥٢٧)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: وإن أَبَتْ لم تُكره: من الإكراه، وهذا يدلُّ على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب، والحديثُ مشكل عند الشافعي، إذ لا فائدة عنده لأمرها، ولذلك حملَ بعضُهم اليتيمة على البالغة، وتَسْميتُها يتيمة باعتبارِ ما كان، ولا يخفى أنَّ البالغة ذاتَ الأب أيضاً كذلك، فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ، والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبد الرحمٰن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٤٩٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقرن بوكيع بشرَ بنَ السري. = وأخرجه البيهقي في «الآداب» (٨٦)، وفي «الشُّعَب» (٣٣٥٨) من طريق عبد الرحمٰن، به. وسقط من مطبوع «الشُّعب» اسم منصور.

وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٦٣)، وهنّاد في «الزهد» (٣٧٦)، وعبد بن حميد (٥٥٤)، وابنُ زنجويه في «الأموال» (٥١٧)، والدارمي (٢٤٦٥)، والبخاري (٥٣٧٣)، وأبو عوانة ١١٨/، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٧٤٧)، وابن حبان (٣٣٢٤)، والبيهقي في «السنن» ٣٧٩/٣ و٩/٣٦ و٠١/٣، وفي «الشُعب» (٩١٦٥)، وفي «الآداب» (٢٢٤)، والبغوي في «شرح السنة» (١٤٠٧) من طرق عن سفيان الثوري، به. وقرن البيهقيُّ في «الآداب» و«السنن» بمنصورِ الأعمش.

وجاء عند عبد الرزاق بدل: «أطعموا الجائع»: «أجيبوا الداعي». وقد جاء لهذا اللفظ من رواية يحيى القطان عند البخاري (٥١٧٤). قال الحافظ في «الفتح» ٩/٥١٩: وكأنّ بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر. قلنا: وسيرد الحديث من رواية يحيى القطان برقم (١٩٦٤١) بلفظ: «أطعموا الجائع».

ولم يرد عند الدارمي قوله: «وعودوا المريض». وزاد أكثرهم: قال سفيان: والعانى: الأسير.

وأخرجه الطيالسي (٤٨٩)، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٣٢)، والبخاري (٣٠٤) و(٥٦٤٩)، وأبو يعلى (٣٠٤٦)، وأبو يعلى (٧٤٩٠)، وأبو عوانة ٥/١١٨، والطبراني في «الأوسط» (٢٦١٣)، والبيهقي في «السنن» ٢٢٦/٩ من طرق عن منصور، به.

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٣٣٣) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، به.

وسيرد برقم (١٩٦٤١).

وفي باب عيادة المريض: عن علي، سلف برقم (٦١٢).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (٨٣٢٥).

وعن أبي سعيد، سلف برقم (١١١٨٠).

١٩٥١٨ – حدثنا وكيعٌ وعبدُ الرحمٰن، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردة

عن أبيه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا نِكاح إلا بوليّ "(١).

= وعن كعب بن مالك، سلف برقم (١٥٧٩٧)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وفي باب إطعام الطعام: عن ابن عمرو، سلف برقم (٦٦١٥).

وانظر رقم (۱۹٤٥٢).

وفي باب فكاك الأسير: عن علي، سلف برقم (٥٩٩).

وعن سلمة بن الأكوع، سلف (١٦٥٠٢).

وعن عمران بن حُصين، سيرد ٤٣٢/٤.

وانظر حديث السيدة عائشة ٦/ ١٢٠.

(۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد اختُلف فيه على أبي إسحاق في وصله وإرساله، ووصلُه أصح.

فرواه إسرائيل -كما في هذه الرواية- عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعاً. وسماع إسرائيل من جدّه أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه.

وتابع إسرائيل في وصله: شريكُ بنُ عبد الله النَّخعي كما عند الدارمي (٢١٨٣)، والترمذي (١١٠١)، وابن حبان (٧٧٠) و(٤٠٩٠)، والطبراني في «الأوسط» (٦٨٠٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٧/٧٠١-١٠٨، وفي «السنن الصغير» (٢٣٦٨)، والخطيب في «تاريخه» ٢/١١، وقيسُ بنُ الربيع كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/٩، والحاكم ٢/٧٠، وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» ١/٠٢، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٧/٨٠، والخطيب في «الكفاية» (٥٧٨)، والطبراني في «الأوسط» (٥٥٦١)، وعنده زيادة: «وشهود».

= وزهيرُ بنُ معاوية كما عند ابن الجارود (٧٠٣)، وابنِ حبان (٤٠٧٧)، وابـن عـدي ٥/ ١٧٩٠، والحـاكـم ١٧١/، والبيهقـي فـي «السنـن الكبـرى» ١٠٧/٧، وعبدُ الحميد الهلالي، كما عند ابن عدي ١٩٥٨/٥.

وشريك وقيس بن الربيع وعبد الحميد الهلالي ضعفاء، وزهيرُ بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، غير أن الترمذي رجَّح روايتهم مع رواية إسرائيل لما سيأتي.

ورواه سفيان الثوري، واختُلف عليه فيه:

فأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٧٠٤)، وتمّام في «فوائله» (٧٥٧) «الروض البسّام»، وابن حزم في «المحلى» ٩/٤٥٢، والذهبي في «معجم الشيوخ» ١٠٥١ من طريق بشر بن منصور، والإسماعيليُّ في «معجم الشيوخ» ١٠٩٦ - ١٠٠ من طريق عبد الرزاق وجعفر بن عون، وتمّام (٧٥٦) من طريق عبد الله بن وَهْب، والخطيب في «تاريخه» ٢/٢٧ من طريق خالد بن عمرو الأموي، خمستهم عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به مرفوعاً.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٩/٣ من من طريق أبي عامر العَقَدي، والخطيب في «الكفاية» ص ٥٧٩ -٥٨٠ من طريق الحسين بن حفص، والترمذي في «العلل» ٤٢٨/١ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي أربعتهم عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي على مرسلاً دون ذكر أبي موسى في الإسناد.

ورواه شعبة، واختُلف عليه فيه كذلك:

فأخرجه الدارقطني في «السنن» ٣/ ٢٢٠، وابن حزم في «المحلى» ٩/ ٤٥٢ من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به، مرفوعاً.

وتابع يزيد النعمانُ بنُ عبد السلام كما عند ابن عدي في «الكامل» ٣/ ١١٠٥، والبيهقي ١٠٩/٧ إلا أن في =

= طريقه سليمان بن داود الشاذكوني، وهو على حفظه متروك.

وأخرجه الطحاوي ٩/٣ من طريق وهب بن جرير، والخطيب في «الكفاية» ص ٥٨٠ من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي على مرسلاً، دون ذكر أبي موسى في الإسناد.

وتابع سفيانَ وشعبةَ في إرساله أبو الأحوص سلاّمُ بنُ سُلَيم فيما أخرجه ابن أبي شيبة ١٣١/٤ و١٦٨/١٤.

والمحفوظ عن سفيان وشعبة الإرسالُ، نصَّ على ذلك الترمذي في «جامعه» عقب الرواية (١١٠٢) ٣/ ٤٠٩ فقال: وروى شعبة والثوريُّ عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي على: «لا نكاح إلا بولي»، وقد ذكر بعضُ أصحاب سفيان عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، ولا يصح. وقال البيهقى في «السنن» ٧/ ١٠٩: والمحفوظ عنهما غير موصول.

قلنا: وقد تنازع الأئمة في أيهما أصح، حديث إسرائيل، وقد وصله، أم حديث سفيان وشعبة، وقد أرسلاه؟

والذي مال إليه جمهور الحفاظ أن حديث إسرائيل أصح، فقد نقل الدارقطني عن عبد الرحمٰن بن مهدي أنه قيل له: إن شعبة وسفيان يُوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحبُّ إليَّ من سفيان وشعبة. ونقل البيهقي عن حجّاج بن منهال قوله: قلنا لشعبة: حدَّثنا أحاديثَ أبي إسحاق، قال: سلُوا عنها إسرائيل، فإنه أثبت فيها مني.

ونقل الحاكم والبيهقي عن علي ابن المديني قوله: حديث إسرائيل صحيعٌ في «لا نكاح إلا بولي»، وبنحوه قال محمد بن يحيى فيما نقله عنه الحاكم.

وقال البخاري فيما نقله عنه البيهقي في «السنن» ١٠٨/٧: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث.

وقال الترمذي: ورواية هؤلاء (يعني إسرائيل ومن تابعه) الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي على الا نكاح إلا بولي»=

= عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوريُّ أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أَشْبَهُ، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد.

وقال البيهقي: والاعتمادُ على رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديث. وبنحوه قال الذهبي في «معجم الشيوخ» ٢/ ٤٠٥.

وقال الحاكم: أما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده أبي إسحاق، فلم يُختلف عنه في وصل هذا الحديث، وقال أيضاً: استدللنا بالروايات الصحيحة، وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غُنيَةٌ لمن تأمله.

وخالفهم ابن عدي، فقال ١٩٥٨/٥: والأصل في هذا الحديث مرسل عن أبى بردة عن النبي عليه.

وكذلك رجح الطحاوي إرساله في «شرح معاني الآثار» ٣/٨-٩.

وصحح ابن حبان وصلَه وإرسالَه معاً، فقال عقب الرواية (٤٠٨٣): سمع هذا الخبر أبو بردة، عن أبي موسى مرفوعاً، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسنداً، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلاً ومسنداً معاً، فمرة كان يُحدث به مرفوعاً، وتارة مرسلاً، فالخبر صحيح مرسلاً ومسنداً معاً، لا شك وارتياب في صحته.

وأخرجه الترمذي (١١٠١)، وأبو يعلى (٧٢٢٧)، وابن حبان (٤٠٨٣)، والدارقطني ٣/٢١٨ –٢١٩ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٧٠٢) من طريق وكيع، به.

وأخرجه الدارمي (٢١٨٢)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٨و ٩، والحاكم ٢/١٧٠، والبيهقي في «السنن الكبرى» //٧٠، وفي «معرفة السنن» (١٣٥٢٨)، وفي «معرفة السنن» (١٣٥٢٨)، والخطيب في «الكفاية» (٥٧٨) من طرق عن إسرائيل، به.

۱۹۵۱۹ حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن زَهْدَم الجَرْمي عن أبي موسى قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يأكُلُ دجاجاً(١٠).

= وأخرجه الطيالسي (٥٢٣) وسعيد بن منصور (٥٢٧)، والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٩/٣، وابن عدي ١١٠١، والحاكم ١٧١/، والبيهقي ٧/٧، والبغوي في «شرح السنة» (٢٢٦١) من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق، به.

قلنا: وقد صرح أبو عوانة أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق، فقال فيما نقله عنه البيهقي: بيني وبينه إسرائيل. وقد جاء إسرائيل مصرَّحاً به في الإسناد فيما أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٩/٣.

وسیأتی برقم (۱۹۷۱۰) و(۱۹۷٤).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٢٦٠) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: «لا نكاح إلا بولي»، أي: بإذنه، ولا دلالة فيه على عدم صحة النكاح بعبارة النساء، ومن لا يقول باشتراط الولي في النكاح يقول: في إسناد الحديث مقالٌ، أشار إلى بعضه الترمذي، وقالوا على تقدير الصحة: يُحمل على نكاح امرأة تحت ولي بصغر أو جنون، والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرمي، وزَهْدَم الجَرْمي: هو ابن مضرّب.

وأخرجه البخاري (٥٥١٧)، والترمدي في «سننه» (١٨٢٧)، وفي «الشمائل» (١٥٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٠٧) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.

وأخرجه الدارمي (٢٠٥٦) عن محمد بن يوسف، عن سفيان، به. وأخرجه الترمذي (١٨٢٦)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» ص ٢٠٠= ۱۹۵۲۰ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، يعني الأحول، عن أبي عثمان

عن أبي موسى، قال: كنا مع رسول الله على في سفر، فأشرفنا على واد، فَذَكَرَ من هَوْله، فجعل الناسُ يُكبرون، ويهللون، فقال النبي على الله الله الناسُ، اربَعُوا على أَنْفُسِكُم». ورفعوا أصواتهم، فقال: «أَيُّها الناسُ، إنَّكُم لا تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا غائباً، إنَّهُ مَعَكُم».

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن زَهْدَم، ولا نعرفه إلا من حديث زَهْدَم.

وسيرد برقم (١٩٥٥٤)، وبأتم منه أو ببعضه بالأرقام (١٩٥٥٨) (١٩٥٩١) (١٩٥٩١) (١٩٥٩١) (١٩٥٩١) (١٩٦٢١) (١٩٦٣٨) (١٩٦٣٩) (١٩٧٤٩).

قال السندي: قوله: يأكل دجاجاً، بتثليث الدال، كما في «القاموس»، وفي «المصباح»: تفتح الدال وتكسر، ومنهم من يقول: الكسر لغة قليلة.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّوَاسي، وسفيان: هو الثوري، وعاصم الأحول: هو ابنُ سليمان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمٰن بن مَلّ النَّهدي.

وهو عند وكيع في «الزهد» برقم (٣٤١) مختصراً.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٢٤٤)، والبخاري (٢٩٩٢)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١٠/١٠)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٦٤) من طرق عن سفيان الثوري، به. زاد البخاري والبيهقي قوله: «إنه سميع قريب».

وأخرجه الطيالسي (٤٩٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٨ و١٠/ ٣٧٦، وعبد بنُ=

<sup>=</sup> من طريق قَتَادة، عن زهدم، به.

= حميد في «المنتخب» (١٤٢)، والبخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (٢٧٠٤) (٤٤)، وأبو داود (١٠٣٧١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٢٣) و(١٠٣٧٢) و(١١٤٢٧) وأبو داود (١٠٣٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٣٥) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥١٨)، والبيهقي في «السنن» ٢/١٨٤، والبغوي في «السنن» ٢/١٨٤، والبغوي في «شرح السنة» (١٨٤٨) من طرق عن عاصم، به. زادوا (غير الطيالسي وابن أبي شيبة وأبي داود) قوله هي لأبي موسى: «ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي، قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وسترد لهذه الزيادة بالأرقام الآتي ذكرها.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٤٦) عن معمر، عن أيوب وعاصم أو أحدهما، عن أبي عثمان، به.

وأخرجه بمثله ومطولاً حسين المروزي في الزيادات على «الزهد» لابن المبارك (١١٢١)، والبخاري (٦٣٨٤) و(٢٣٨٦)، ومسلم (٢٧٠٤) (٤٥)، والمبارك (١١٢١)، والبخاري (٣٣٨٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٦١٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٠١٨٨) و(١٠٣٨١) –وهو في «عمل اليوم والليلة» (٣٥٦) و أبو يعلى (٢٠٥٧)، وابنُ خزيمة في «صحيحه» (٣٥٦٣)، وفي «التوحيد» ص٤٩-٤٤، وابنُ السُّنِّي في «عمل اليوم والليلة» (٢٥١)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٨٢) و(٣٨٣)، من طرق عن أبي عثمان النهدي، به. قال الترمذي: هٰذا حديث حسن صحيح.

وسيرد بالأرقام (١٩٥٧٥) و(١٩٥٧٩) و(١٩٥٩٥) و(١٩٦٠٤) و(١٩٦٠٥) و(١٩٦٤٨) و(١٩٧٤٥) و(١٩٧٤٥).

وفي باب الذِّكْرِ الخَفِي عن سعد بن أبي وقّاص مرفوعاً بلفظ: «خيرُ الذِّكْرِ الخَفي، وخيرُ الرِّزْق ما يَكْفي»، سلف برقم (١٤٧٧).

قال السندي: قوله: اربعوا: من رَبَع، كمنع، أي: ارفقوا.

لا تَدْعون، أي: فلا تصيحوا صياح من ينادي أصمَّ أو غائباً، ففيه نهيٌ عن الصياح بالذكر، لا عن استعمال الصوت المتوسط فيه.

۱۹۵۲۱ حدثنا وكيع، حدثنا أسامة بُن زيد، حدثنا سعيد بن أبي هند

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فقد عَصَى الله ورسُولَه»(١).

۱۹۵۲۲ حدثنا عَتَّاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، حدثني سعيد بن أبي هند، عن أبي مُرَّة مولى عقيل فيما أعلم

عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فقد عَصَى الله ورَسُولَه»(٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٧٣٧ عن وكيع، بهذا الإسناد. وتحرف فيه اسم أسامة بن زيد إلى: «أبو أسامة بن يزيد».

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦٤٩٨)، وفي «الآداب» (٧٧١) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، وابنُ عبد البر في «التمهيد» ١٧٤/١٣ من طريق ابن وهب، كلاهما عن أسامة بن زيد، به.

وانظر ما بعده.

وسلف برقم (۱۹۵۰۱).

(۲) حديث حسن، ولهذا إسناد اختُلف فيه على أسامة بن زيد -وهو
 الليثي- وقد فصلنا القول فيه في الرواية (١٩٥٠١). عتّاب: هو ابن زياد=

<sup>(</sup>۱) حسن، ولهذا إسناد منقطع، سعيد بن أبي هند لم يَلقَ أبا موسى الأشعري، فيما ذكر أبو حاتم، كما في «المراسيل» ص ٢٧، وقد اختُلف فيه على سعيد بن أبي هند، وبسطنا الاختلاف عليه في الرواية السالفة برقم على سعيد بن أبي هند، وبسطنا الاختلاف عليه في الرواية السالفة برقم (١٩٥٠١). ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أسامة بن زيد وهو الليثيّ فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري استشهاداً، ونقل الحافظ عن ابن القطان أن مسلماً لم يحتج به، إنما أخرج له استشهاداً، وهو صدوق يَهم م. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

۱۹۵۲۳ – حدثنا وكيعٌ وابنُ جعفر، قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مُرَّةً(١) الهَمْداني

عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِير، ولم يَكْمُلُ مِنَ النِّساءِ إلاّ آسِيَةُ امرأَةُ فِرْعَونَ، ومريمُ بِنْتُ عِمْرانَ، وإِنَّ فَضْلَ عائشةَ على النِّساءِ كَفَضْلِ الشَّريدِ على سائرِ الطَّعام»(٢).

= الخراساني، وعبدُ الله: هو ابن المبارك. وأبو مُرّة: هو يزيد الهاشمي مولى عقيل بن أبي طالب، نقل ابنُ سعد في «الطبقات» ١٧٧/٥ عن الواقدي قولَه: إنما هو مولى أم هانىء أخت عقيل، ولكنه كان يلزم عقيلًا، فنُسب إلى ولائه، وكان شيخاً قديماً.

وأخرجه الدارقطني في «العلل» ٢٤٠/٧، والخطيب في «تاريخه» وأخرجه الدارقطني في العلل ٣٥٢/٧ والخطيب في المبارك، بهذا ٣٥٢/٧ من طريق الحسن بن عيسى النيسابوري، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (۱۹۵۰۱).

(١) قوله: «عن مرة» سقط من (س) و(ص) و(م).

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن مرة: هو المرادي الجملى، ومرة: هو ابن شراحيل الطيب.

وهو عند أحمد في «فضائل الصحابة» (١٦٣٢) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢٨/١٢، والبخاري (٣٤١١)، ومسلم (٢٤٣١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٠١٤) من طريق وكيع، به.

وأخرجه البخاري (٥٤١٨)، ومسلم (٢٤٣١)، والترمذي في «السنن» (١٨٣٤)، وفي «الشمائل» (١٧٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٣٥٦) مختصراً، وابن ماجه (٣٢٨٠)، وأبو يعلى (٧٢٤٥)، وابن حبان (٧١١٤) من طريق محمد بن جعفر، به.

و وأخرجه عبد بن حميد (٥٦٦)، والبخاري (٣٧٦٩)، ومسلم (٢٤٣١)، والنسائي في «المجتبى» 7 / 7 / 7، وفي «الكبرى» (٨٣٨١) و(٨٩٩٥) مختصراً، وأبو يعلى (٧٢٦٩)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥٠)، والطبراني في «الكبير» 7 / (7 / 7 )، وأبو نعيم في «الحلية» 9 / 7 / 9، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٢٧٤٧) و(٢٧٤٨) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري (٣٤٣٣) و(٣٧٦٩) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٣٩٦٢)، وفي «التفسير» الآية (٤٢) من سورة آل عمران -وأخرجه الطبري في «التفسير» (٧٠٣١) عن المثنى بن إبراهيم، كلاهما عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، به، لكن وقع في رواية الطبري زيادة: «وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد».

قلنا: وشيخ الطبري المثنى بن إبراهيم لم نقف له على ترجمة، غير أن فضل خديجة وفاطمة رضي الله عنهما ورد من طرق صحيحة فيما سلف من حديث على برقم (٦٤٠)، وحديثِ ابن عباس برقم (٢٦٦٨)، فانظرهما لزاماً.

وأخرجه الطيالسي (٥٠٤) عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن من يحدث عن أبى موسى، به.

وسيأتي برقم (١٩٦٦٨).

وفي الباب في قوله: «وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» عن أنس، سلف برقم (١٢٥٩٧).

وعن عائشة سيرد ١٥٩/٦.

قال السندي: قوله: كمل، كنصر، وكرم، وعلم.

ولم يكمل من النساء: أي: فيمن سبق، وإلا ففي وقته وقته الله النساء خديجة وفاطمة وعائشة، ثم لعل المراد بالكمال هو الوصول إلى مرتبة منه، فلا يشكل الكلام بأم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وبحواء وهاجر وسارة. والله تعالى أعلم.

كفضل الثَّرِيد: قيل: مثَّل بالثريد، لأنه أفضل طعام العرب، لأنه مع اللحم =

١٩٥٢٤ - حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن عدي بن ثابت، عن أبي بردة

عن أبي موسى، أن أسماء لما قدمت لقيها عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه في بعض طرق المدينة، فقال: الحبشية هي؟ قالت: نعم. فقال: نعم القومُ أنتم لولا أنكم سُبِقْتُم بالهجرة. فقالت هي لعمر: كنتُم مع رسول الله على يحمل راجلكم، ويُعلِّم فقالت هي لعمر: كنتُم مع رسول الله على يحمل راجلكم، ويُعلِّم جاهلكم، وفرَرْنا بديننا، أما إني لا أرجعُ حتى أذكر ذلك للنبي جاهلكم، وفرَرْنا بديننا، أما إني لا أرجعُ حتى أذكر ذلك للنبي الله في فرجعت إليه، فقالت له، فقال النبي الله: «بلن الكم الهجرةُ مراتينِ: هِجْرَتُكم إلى المدينةِ، وهِجْرتُكمْ إلى الحَبَشَة»(").

<sup>=</sup> جامعٌ بين الغذاء واللذة والقوة، وسهولة التناول، وقلة المؤنة في المضغ، فيُقيد بأنها أعطيت مع حسن الخلق وحلاوة المنطق وفصاحة اللسان رزانة الرأي، فهي تصلح للتبعّل والتحدث، وحسبك أنها عقلت ما لم يعقل غيرها من النساء، وروت ما لم يرو مثلها من الرجال.

<sup>(</sup>۱) كلمة «بل» ليست في (ط١٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، المسعودي -وهو عبدُ الرحمٰن بن عبد الله بن عتبة، وإن كان اختلط -سمع وكيع منه قبل اختلاطه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (٥٢٦)، وأخرجه الحاكم ٢١٢/٣ من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن المسعودي، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وسقط اسم عبد الله بن رجاء من مطبوع الحاكم، وقد استدركناه من «إتحاف المهرة» ١٠١/١٠.

وأخرجه -بسياق أطول- البخاريُّ (٤٢٣٠) و(٤٢٣١)، ومسلم (٢٥٠٣) =

١٩٥٢٥ حدثنا وكيع عن المسعودي. ويزيدُ قال: أخبرنا المسعودي، عن أبي عبيدة

عن أبي موسى، قال: سمَّى لنا رسولُ الله ﷺ نفسه أسماءً، منها ما حفظنا، فقال: «أنا محمدٌ، وأحمدُ، والمُقَفِّي، والحاشرُ، ونبيُّ الرَّحمة». قال يزيد: «ونبيُّ التوبةِ، ونبيُّ الملحمة»(۱).

= من طريق بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، به.

وسيأتي برقم (١٩٦٩٤).

قال السندي: قوله: أن أسماء: [هي] بنتُ عُميس زوجةُ جعفر.

لما قدمت: من الحبشة.

الحبشية: بالمد على الاستفهام، أي: أهي التي جاءت من الحبشة.

أنتم، أي: الذين جاؤوا من الحبشة.

سُبقتم: على بناء المفعول، أي: الناس سبقوكم بها، وأنتم تأخرتم فيها بسبب الذهاب إلى الحبشة.

يحمل راجلكم، أي: يعطيه الراحلة.

ويعلّم: من التعليم.

وفررنا: من الفرار، أي: كنتم في راحة، وكنا في تعب للدين، فإن لم يكن لنا زيادة عليكم، فلا أقل أنه لا زيادة لكم علينا.

لا أرجع، أي: إلى بيتي.

فرجعت إليه، أي: إلى النبي ﷺ.

(۱) إسناده صحيح، يزيد -وهو ابن هارون- وإن سمع من المسعودي -وهو عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عُتْبة- بعد اختلاطه، قد تابعه وكيع، وهو ممن سمع من المسعودي قبل اختلاطه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه الطيالسي (٤٩٢)، وابن أبي شيبة ١١/٥٧-٤٥٨، وأبو عوانة (كما في «أتحاف المهرة» ١١/١٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»=

١٩٥٢٦ حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل

عن أبي موسى، قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، رجلٌ أحبَّ قوماً ولَمَّا يَلْحَقْ بهم؟ قال: «المرءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»(١).

190۲۷ – حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن سعيد بن جُبير، عن أبي عبد الرحمٰن

عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أَحَدَ أَصْبَرُ على

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه مسلم (٢٣٥٥)، وأبو يعلى (٢٢٤٤)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» (١٢١/١٠)، وابن حبان (٦٣١٤)، والطبراني في «الأوسط» (٢٧٣٧) و(٤٣٣٥)، وفي «الصغير» (٢١٧)، وأبو نعيم في «الحلية» مرحمن طرق عن عمرو بن مرة، به.

وسيأتي بالرقمين (١٩٦٢١) و(١٩٦٥١).

وقد سلف نحوه من حديث جبير بن مطعم برقم (١٦٧٣٤)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: والمُقَفِّي، بتشديد الفاء المكسورة، بمعنى خاتم النبيين.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي.

وأخرجه أبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ١٠/٢٠- من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (١٩٤٩٦).

<sup>= (</sup>١١٥٢)، والحاكم ٢/ ٢٠٤، والبيهقي في «دلائل النبوة» ١/٥٦/-١٥٧، وفي «الشعب» (١٤٠٠) من طرق عن المسعودي، بهذا الإسناد.

أَذَى يَسْمَعُه (١) مِنَ الله عَزَّ وجَلَّ، إنه يُشْرَكُ بِهِ وهو يَرْزُقُهم »(٢).

۱۹۰۲۸ – حدثنا عبد الرحمٰن، حدثنا سفيان، عن زياد بن عِلاَقة، عن رجل

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "فناءُ أمَّتي بالطَّعْنِ والطَّاعون". فقيل: يا رسول الله، هذا الطعنُ قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: "وَخْزُ أَعدائِكُم مِنَ الجِنِّ، وفي كُلِِّ شُهداءُ".

وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۰) و(۲۰۲۷) -ومن طريقه أبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» (۲۰۲۰-۳۹) والحميدي (۷۷۶) -ومن طريقه النسائي في «الكبرى» (۱۱٤٤٥)، وهو في «التفسير» (۲۵۵) والبخاري (۷۳۷۸)، ومسلم (۲۸۰۵) و(۵۰)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ومسلم (۲۸۰۱)، وابن حبان (۲۶۲)، والطبراني في «الأوسط» (۳٤۹٤)، وفي «مكارم الأخلاق» (۳۲) من طرق عن الأعمش، به.

قال السندي: قوله: «لا أحد أصبر...» إلخ، أي: إنه تعالى أشدُّ حِلْماً عن فاعله وتركِ المعاقبة عليه، وقيل: أراد به الامتناع.

(٣) لهذا إسناد اختُلف فيه على زياد بن علاقة، فرواه سفيان -وهو الثوري كما في لهذه الرواية- عنه، عن رجل، عن أبي موسى. وكذلك رواه شعبة عنه، كما سيأتي برقم (١٩٧٤٣).

<sup>(</sup>١) في هامش (س): سمعه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو عبد الرحمٰن: هو عبد الله بن حبيب السُّلمي.

وهو عند وكيع في «الزهد» (٥٣٦) مختصراً، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٨٠٤) (٤٩).

= ورواه سَعَّادُ بنُ سليمان، كما عند البخاري في «التاريخ الكبير» ۱۱۱/۲-۲۱۲، والبزار (۳۰٤۰) «زوائد»، والطبراني في «الأوسط» (۱٤۱۸)، ومسعر بنُ كدام، كما عند الطبراني في «الصغير» (۳۰۱) كلاهما عنه، عن يزيد ابن الحارث (وهو لا يعرف، وفي مطبوع البزار: زياد بن الحارث)، عن أبي موسى، به.

ورواه حجاجٌ بنُ أرطاة كما عند الطبراني في «الأوسط» (٨٥٠٧) عنه، عن كردوس بن عياش الثعلبي، عن أبي موسى، به. وحجاج ضعيف.

ورواه أبو مريم -وهو عبد الغفار بن القاسم-كما عند الدارقطني في «العلل» ٧/ ٢٥٧، عنه، عن البراء بن عازب، عن أبي موسى. وأبو مريم ضعيف جداً.

ورواه أبو حنيفة -كما في «مسنده» (٣٩٣)- عنه، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي موسى، به. وعبد الله بن الحارث مجهول.

ورواه أبو بكر النهشلي كما في الرواية (١٩٧٤٤)، عنه، عن أسامة بن شريك، عن أبي موسى.

والظاهر أن الحديث معروف في بني ثعلبة قوم زياد بن علاقة، فقد جاء في رواية شعبة (١٩٧٤٣) عن زياد، قال: حدثني رجل من قومي. ثم قال في آخره: فلم أَرْضَ بقوله، فسألتُ سيد الحي وكان معهم، فقال: صدق، حدثناه أبو موسى. وهو ما جاء التصريح به عند أبي شيبة، فيما حكاه عنه الدارقطني في «العلل» ٢٥٦٧-٢٥٧، فقال: وقال أبو شيبة: عن زياد، عن اثني عشر رجلاً من بني ثعلبة، عن أبي موسى. ومن ثم قال الدارقطني: والاختلاف فيه من قِبَلِ زياد بن علاقة، ويُشبه أن يكون حَفِظَهُ عن جماعة، فمرةً يرويه عن ذا، ومرة يرويه عن ذا.

وانظر (۱۹۷۰۸).

قال السندي: قوله: بالطعن: أراد القتل بالسلاح أعم من أن يكون بالرمح، أو بالسيف، أو غيرهما. ۱۹۵۲۹ حدثنا عبدُ الرحمٰن، حدثنا شعبة. وابنُ جعفر، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عُبيدة، عن أبي موسى(١). قال ابنُ جعفر في حديثه: سمعتُ أبا عبيدة يحدث

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إن الله تعالى يَبْسُطُ يدَهُ بِالنَّهارِ لِيَتُوبَ مُسيءُ النَّهارِ، ويبسُطُ يدهُ بِالنَّهارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهارِ، مَغْرِبِها»(٢).

وفي قوله: أعدائكم، إشارة إلى أن الطاعنين من الجن كفرة.

وفي كُلِّ: من الطعن والطاعون.

(١) في (م): أبي موسى الأشعري.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٧٥٩)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٢٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٧٩)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٦٩٤) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، به.

وأخرجه الطيالسي (٤٩٠)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٥٦٢)، ومسلم (٢٧٥٩)، وابنُ خزيمة في «التوحيد» ٧٥-٧٥، وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» (١٢٠/، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٢٨)، وابن منده في «الإيمان» (٧٧٩)، وفي «الرد على الجهمية» (٥٥)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٦٩٥)، والبيهقي في «السنن» ٨/١٣٦ و١/٨٨٨، وفي «الأسماء والصفات» (١٩٩) من طرق عن شعبة،

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨١/١٣، وهنّاد في «الزهد» (٨٨٥)، وحسين المروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك (١٠٩١)، وابن أبي عاصم في =

<sup>=</sup> وخز: الوخز بفتح واو وسكون خاء معجمة، بعدها زاي معجمة: طعن بالرمح أو غيره، ليس بنافذ.

• ۱۹۵۳ - حدثنا عبد الرحمٰن وابن جعفر، قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عُبيدة

عن أبي موسى، قال: قام فينا رسولُ الله ﷺ بأربع، فقال: «إِنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يَنامُ، ولا يَنْبَغي له أَنْ ينامَ، يَخفِضُ القِسْطَ، ويَرفعُهُ، يُرْفَعُ إليهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بالنَّهارِ وعَمَلُ النَّهارِ باللَّيْلِ»(۱).

= «السنة» (٦١٥) و(٢١٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٨٠) - وهو عنده في «التفسير» (٢٠٠)- وأبو الشيخ في «العظمة» (١٢٦)، والدارقطني في «الصفات» (١٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٧/ ٣٨٩ من طريق الأعمش، وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص١٩، وابن حبان (٢٦٦)، وأبو الشيخ (١٣٠)، وابن منده في «الإيمان» (٧٧٨) من طريق العلاء بن المسيب، كلاهما عن عمرو بن مرة، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٦١٧) من طريق أبي بردة، عن أبي موسى، به.

وسيأتي برقم (١٩٦١٩).

وانظر ما بعده و(١٩٥٨٧) و(١٩٦٣٢).

قال السندي: قوله: يبسُطُ يده، أي: يجود على عباده في الليل، فيتوب على من أساء بالنهار ليتوب ذٰلك المسيء إليه، فإن توبة العبد موقوفة على توبة الرب تبارك وتعالى، قال تعالى: ﴿ثم تاب عليهم ليتوبوا﴾ [التوبة:١١٨]. فقوله: ليتوب مسيء النهار، برفع المسيء على أنه فاعل يتوب.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٧٩) (٢٩٥)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٤٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٧٧٩) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، به.

وأخرجه الطيالسي (٤٩١)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص٧٥-٧٦، وأبو=

= عوانة ١/٦٤٦، وابن منده في «الإيمان» (٧٧٩)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٦٧١) من طرق عن شعبة، به.

وسيأتي بنحوه برقم (١٩٥٨٧)، ومطولاً برقم (١٩٦٣٢)، وانظر تتمة تخريجه هناك.

قال السندي: قوله: قام فينا... إلخ، أي: قام خطيباً فينا، مذكراً بأربع كلمات، فقوله: فينا، وبأربع: حالان مترادفان أو متداخلان، ويحتمل أن يكون «فينا» متعلقاً بقام على تضمين معنى: خطب، وبأربع حالاً، أي: خطب فينا قائماً مذكراً بأربع كلمات، والقيام على الوجهين على ظاهره، ويحتمل أن يكون «بأربع» متعلقاً بقام، و«فينا» بيان، أو القيامُ على هذا من قام بالأمر: إذا تشمّر وتجلّد له، أي: تشمّر بحفظ هذه الكلمات، وكأنَّ السامع حين سمع ذلك قال: في حق من؟ أجيب: فينا، أي: في حقنا. كذا ذكره الطيبي. قلتُ: وعلى الوجه الثالث لو جعل «فينا» متعلقاً بقام من غير اعتبار سؤال، أي: قام بأربع كلمات في حقنا، ولأجلِ انتفاعنا، كان صحيحاً، والأقربُ أن المعنى: قام فيما بيننا بتبليغ أربع كلمات، أي: بسببه، فالجاران متعلقان بالقيام، وهو على ظاهره، ولك أن تجعل القيام من قام بالأمر، وتجعل «فينا» بمعنى فيما بيننا متعلقاً به أيضاً، فالوجوه ستة، وزعم الطيبي أنها ثلاثة.

بأربع، أي: بأربع كلمات، وجاء في بعض الروايات بخمس كلمات، والمراد بالكلمة الجملة المركبة المفيدة، ففي لهذه الرواية اختصار، والكلمة الخامسة: حجابة النور.

لا ينام: إذِ النومُ لاستراحة القوى والحواسّ، وهي على الله تعالى محال.

ولا ينبغي له، أي: لا يصعُّ، ولا يستقيم له النوم، فالكلمةُ الأولى للدلالة على عدم صدور النوم، والثانية للدلالة على استحالته عليه تعالى، ولا يلزم من عدم الصدور استحالتُه، فلذلك ذُكرت الكلمةُ الثانية بعد الأولى.

يخفضُ القِسْطَ ويرفعه: قيل: أُريد بالقِسْطِ الرزقُ، لأنه قِسْطُ كُلِّ مخلوق، أي: نصيبه، وخَفْضُه تقليلُه، ورفعُه تكثيرُه، وقيل: القِسْطُ: الميزانُ، لأنه يقع = ١٩٥٣١ - حدثنا عبد الرحمٰن، حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن سهد

عن جده، أن رسول الله على قال: «على كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ». قال (۱): أفرأيتَ إن لم يجد؟ قال: «يَعْمَلُ بِيدِه، فَينَفعُ نَفْسَهُ، ويَتَصَدَّقُ». قال: أفرأيتَ إن لم يستطع أن يفعل؟ قال: «يُعِينُ ذا الحاجَةِ الملهُوفَ». قال: أرأيت (۱) إن لم يفعل؟ قال: «يأمُرُ بالخَيْرِ أو بالعَدْلِ». قال: أفرأيت إن لم يستطع أن يفعل؟ قال: «يأمُرُ بالخَيْرِ أو بالعَدْلِ». قال: أفرأيت إن لم يستطع أن يفعل؟ قال: «يُمْسِكُ عن الشَّرِّ، فإنَّهُ لَهُ صَدَقة» (۳).

يُرفع إليه، أي: للعرض عليه، وإن كان هو تعالى أعلم به، ليأمر ملائكته بإمضاء ما قضى لفاعله جزاءً له على فعله، أو يُرفعُ إلى خزائنه، ليُحفظ إلى يوم الجزاء.

- (١) في (ظ١٣) و(ق) وهامش (س): قيل.
  - (٢) في (ظ١٣) و(ق): أفرأيت.
- (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الرحمٰن: هو ابن مهدي.

وأخرجه مسلم (١٠٠٨) من طريـق عبـد الرحمٰن بن مهدي، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤٩٥)، وابنُ أبي شيبة ١٠٨/٩، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٥٦١)، والبخاري في «صحيحه» (١٤٤٥) و(٢٠٢٢)، وفي «الأدب المفرد» (٢٢٥) و(٣٠٦)، ومسلم (١٠٠٨) (٥٥)، والنسائي في «المجتبى» ٥/٤، وفي «الكبرى» (٢٣١٨)، والحسين المروزي في زياداته =

<sup>=</sup> به المعدلة في القسمة والمعنى أن الله تعالى يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه، وأرزاقهم النازلة من عنده، كما يرفع الوزّان يده، ويخفضُها عن الوزن، وقيل: هو إشارة إلى أنه يحكم بين خلقه بميزان العدل، فأمرُه كأمر الوزّان الذي يخفض يده ويرفعها، ولهذا أنسب بما قبله، كأنه قيل: كيف يجوز عليه النوم وهو الذي يتصرف أبداً في ملكه بميزان العدل؟

۱۹۰۳۲ حدثنا عبد الرحمٰن، عن سفيان، عن صالح الثوري، عن الشعبى، عن أبى بردة

وسيأتي برقم (١٩٦٨٦).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨١٨٣).

وعن جابر، سلف برقم (١٤٧٠٩).

وعن أبي ذر، وبريدة، وحذيفة، سيرد على التوالي ٥/١٥٤، ٣٥٤، ٣٨٣.

قال السندي: قوله: «على كل مسلم صدقة»، أي: تتأكد عليه الصدقة، وبيّن أن هٰذه الصدقة لا تتوقّف على المال، بل تحصل بكل معروف حتى بالإمساك عن الشرّ.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمٰن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وصالح الثوري: هو ابن صالح بن حي الهمداني الكوفي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق (١٣١١٢)، والبخاري (٢٥٤٧)،=

<sup>=</sup> على «الزهد» لابن المبارك (٣٣٦)، والدارمي (٢٧٤٧)، وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» ١٠/٨، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٥٣٨)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص١٨، والبيهقي في «الآداب» (١٠٧)، وفي «الشعب» (٢١٦)، وابن ميمون النرسي في «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (٢٢) و(٢٣)، والبغوي في «شرح السنة» (١٦٤٣) من طرق عن شعبة، به.

= وأبو عوانة ١٠٣/١، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٩٦٩)، وابن منده في «الإيمان» (٣٩٥)، والبيهقي في «السنن» ١٢٨/٧، وفي «الشُعب» (٨٦٠٨)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع» ١/٢٩١، من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (٧٦٨)، وسعيد بن منصور (٩١٣) و(٩١٤)، والدارمي وأخرجه الحميدي (٧٦٨)، وسعيحه» (٩٧) و(٣٤٤٦) و(٣٠١١)، والبخاري في «صحيحه» (٩٥١)، والترمذي بإثر الحديث (١١١٦)، وفي «الأدب المفرد» (٢٠٣)، ومسلم (١٥٤)، والترمذي بإثر الحديث (١١١٦، والنسائي في «المجتبي» ١١٥/، وفي «الكبرى» (١٩٧١)، وأبو عوانة ١٠٣١، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٩٦٨) و(١٩٧١) و(١٩٧١) (١٩٧١) (١٩٧٨) (١٩٧٥)، وابن منده في «الإيمان» (٣٩٧) (١٩٧٩) (٢٢٧)، والحاكم في «المعرفة» ص٧، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٩٨) (٢٩٨)، وابن حزم في «المحلي» ٩/٥٠٥، والبيهقي في «السنن» ١٢٢١، والبغوي وفي «السنن الصغير» (٢٤٠٤)، والخطيب في «الموضح» ١٢٠١، والبغوي في «المحني» حديث أبي من طرق عن صالح، به. قال الترمذي: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الترمذي (١١١٦)، وأبو عوانة ١٠٣/، والطبراني في «الأوسط» (١٨٨٩) و(٣٠٧٣) و(٥٨٧١)، وفي «الصغير» (١١٣)، والدارقطني في «العلل» ٧/ ٢٠١، والخطيب في «تاريخه» ٢٨٨/٤ من طرق عن الشعبي، به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٥٥١)، وفي «الأدب المفرد» (٢٠٤) وراحجه البخاري في «صحيحه» (٢٠٥)، وفي «الشعب» و(٢٠٥)، وأبو يعلى (٧٣٠٨)، والبيهقي في «الآداب» (٧١)، وفي «الشعب» (٨٦٠٧) من طريق أبي بردة بريد، عن جده أبي بردة، به، مختصراً في العبد المملوك.

وسيرد بالأرقام: (١٩٥٦٤) (١٩٦٣١) (١٩٦٣١) (١٩٧١٢) = 190٣٣ – حدثنا عبد الرحمٰن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل

عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ قال: «المَرءُ معَ مَنْ أَحَتَ»(١).

١٩٥٣٤ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب

عن أبي موسى، قال: قدمتُ على النبيّ على وهو مُنيخ بالأبطح، فقال لي: «أَحَجَجْتَ؟». قلتُ: نعم. قال: «فَبِمَ أَهْلَلْتَ؟» قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبيّ عَلَيْهِ. قال: «قد أَحْسَنْتَ». قال: طُفْ بِالبيتِ وبالصّفا والمَرْوةِ، ثُمَّ أَحِلَّ». قال: فظفتُ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيتُ امرأةً من بني قيس، ٢٩٦/٤ فَفَلَتْ رأسي، ثم أهللتُ بالحج، قال: فكنتُ أُفتي به الناسَ،

<sup>=</sup> وفي باب تأدية العبد حق الله وحق مواليه؛ عن أبي هريرة سلف برقم (٧٤٢٨).

وفي باب من أسلم من أهل الكتاب؛ عن أبي أمامة سيرد ٥/ ٢٥٩.

قال السندي: قوله: «فله أجران»، أي: بكل عمل من أعماله المتعلقة بهذا الشأن، كالتعليم والإعتاق، أو بكل ما يفعل من الأعمال كرامةً لهذا العمل، والله تعالى أعلم.

وعبدٌ أدّى حقَّ الله . . . إلخ، أي: كذلك، فالخبر مقدر، ويحتمل أن يكون قوله: «فله أجران» خبر عنهما بتأويل كل واحد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٥٢٦) غير شيخ أحمد، فهو هنا عبد الرحمٰن، وهو ابن مهدي.

حتى كان خلافة عمر رضي الله عنه، فقال رجل (''): يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النُّسك بعدك. قال: فقال: يا أيُّها الناس، من كنا أفتيناه فتيا، فليتَّئِذ، فإنَّ أمير المؤمنين قادمٌ عليكم، فبه فأتمُّوا. قال: فقدم عمر، فذكرتُ ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله، فإنَّ كتاب الله تعالى يأمُرُنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله عَلَيْ مول الله عَلَيْ لم يَحِلَّ حتى بلغ الهديُ مَحلَّه ('').

۱۹۰۳۰ – حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس

<sup>(</sup>۱) في (ظ۱۳): فقال لي رجل، وجاءت لفظة: «لي» نسخة في هامش (س).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (١٥٦٥) و(١٧٩٥)، ومسلم (١٢٢١) (١٥٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصراً الطيالسي (٥١٦)، والدارمي (١٨١٥)، والبخاري (١٧٢٤) و(٢٩٩٧)، ومسلم (١٢٢١) (١٥٤)، والنسائي في «المجتبى» ٥/ ١٥٦، و«الكبرى» (٣٧٢٢)، وابن الجارود في «المنتقى» (٤٣٢)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ١٠/ ٣٤-، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢/ ١٩٠، والبيهقي في «السنن» ٤/ ٣٣٩ و٥/ ٤١ من طرق عن شعبة، به.

وسلف من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم برقم (١٩٥٠٥).

عن أبي موسى، أنه أَغمي عليه، فبكت عليه (۱) أم ولده، فلما أفاق، قال لها: أما بلغك ما قال رسولُ الله ﷺ؟ قال: فسألتُها، فقالت: قال: «ليسَ مِنّا مَنْ سَلَقَ وحَلَقَ وحَلَقَ وخَرَقَ»(۱).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٢١/٤، وفي «الكبرى» (١٩٩٢)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٨٩٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٥٠٧) -ومن طريقه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٨٩٧) عن شعبة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٩/٣ عن محمد بن فضيل، ومسلم (١٠٤) من طريق هُشيم، كلاهما عن خُصين، عن عياض الأشعري، عن امرأة أبي موسى، عن أبي موسى، به.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٣٣)، وابن منده (٦٠٥) من طريق شعبة، عن حُصين، عن عياض الأشعري، عن أبي موسى، به، دون ذكر امرأة أبى موسى في الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٠٤)، والطبراني في «الأوسط» (١٣٣٢)، وابن منده (٢٠٧)، والبيهقي ٤/٤ من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي ابن حراش، عن أبي موسى، مرفوعاً.

وأخرجه ابن سعد ١١٥/٤ -١١٦ من طريق أبي عوانة، وابنُ سعد أيضاً =

<sup>(</sup>۱) لفظ: «عليه» ليس في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، يزيد بن أوس -وإن كان مجهولاً، لم يرو عنه سوى إبراهيم بن يزيد النخعي، ولم يُؤثر توثيقُه عن غير ابن حبان، وجهَّلَه ابنُ المديني- قد توبع، وامرأة أبي موسى: هي أم عبد الله بنت أبي دومة، صحابية، أخرج لها مسلم لهذا الحديث، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر.

= ١٥/٤ وأبو عوانة ٥٦/١، وابن منده (٦٠٨) من طريق شعبة كلاهما عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن أبي موسى موقوفاً. وقد رفعه شعبة فيما ذكرنا آنفاً.

وأخرجه أبو يعلى (٧٢٣٥) من طريق علي بن مسهر، عن داود، عن عبد الأعلى النخعى، عن أم عبد الله، عن أبي موسى مرفوعاً.

وأخرجه ابن حبان (٣١٥٤) من طريق خالد وهو ابن عبد الله الواسطي، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عبد الأعلى النخعي، عن أبي موسى قال: يا أم عبد الله، ألا أخبرك بما لعن رسولُ الله على ... فذكر الحديث. وعبد الأعلى النخعي ذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/١٢٨، وقال: يروي عن أبي موسى الأشعري، ويروي عن أم عبد الله عن أبي موسى، روى داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود، عنه.

قلنا: لكن جاء في إسناد أبي يعلى أنه روى عنه داود، ولم يذكر البخاري وابن أبي حاتم سوى روايته عن أم عبد الله، قال البخاري: قاله داود. فلا ندري هل يروي عنه داود وأبو حرب كلاهما؟ أم هل سقط أبو حرب من إسناد أبي يعلى؟ وعلى كل فهو مجهول العين، أو مجهول الحال. لكنه متابع بما سلف.

وسيرد بالأرقام: (١٩٥٤) (١٩٥٤) (١٩٥٤) (٢١٦٩) (١٩٦٢) (٢٦٢٦) (١٩٢٩) (١٩٧٢٩).

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦٥٨)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: أنه أُغمي عليه، أي: على أبي موسى.

فسألتُها: بصيغة المتكلم، ولهذا من قول يزيد بن أوس وضمير المفعول لأم لولد.

مَنْ سَلَق: أي: رفع صوته عند المصيبة، وقيل: أن تصكُّ وجهها.

وحَلَق: أي: رأسه للمصيبة.

وخُرَق: أي: ثوبه لها.

۱۹۵۳٦ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير

عن أبي موسى الأشعري، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ سَمعَ بي مِنْ أُمَّتي أو يَهُودِيٍّ أو نَصْرانِيٍّ فلم يُؤمِنْ بي لم يَدْخُلِ الجَنَّة»(١).

(۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سعيد بن جبير لم يسمع أبا موسى الأشعري، فقد وُلد سعيد سنة ٤٦ هـ، وتُوفي أبو موسى نحو الخمسين على أحد الأقوال، وقد أشار إلى إرسال رواية سعيد عن أبي موسى البزار، والحافظُ في «التقريب». وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (٥٠٩)، والبزار في «مسنده» (١٦) «زوائد»، والنسائي في «تفسيره» والكبرى» (١٦٤١) - وهو في «التفسير» (٢٦١) - والطبريُّ في «تفسيره» (١٨٠٧٩)، وأبو نُعيم في «الحلية» ٣٠٨/٤ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن النبي على إلا أبو موسى، بهذا الإسناد، ولا أحسب سمع سعيدٌ من أبي موسى. قال الهيثمي: هو في الصحيح عن أبي هريرة. قلنا: سلف في «المسند» من حديث أبي هريرة برقم (٨٢٠٣)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن حبان (٤٨٨٠) من طريق أبي الوليد، عن شعبة، به، بلفظ: «من سمَّع يهودياً أو نصرانياً دخل النار». وقد بوَّب عليه ابن حبان بقوله: إيجاب دخول النار لمن أَسْمَعَ أهلَ الكتاب ما يكرهونه. فتعقَّبه الحافظُ في «إتحاف المهرة» ٢٠/٤٤-٢٥، فقال: وهذا فيه نظر كبير، وهو غلطٌ نشأ عن تصحيف، . . . وكأنَّ الرواية التي وقعت لابن حبان مختصرة: «من سَمعَ بي فلم يُؤمن دخل النار يهودياً أو نصرانياً» فتحرف عليه، وبوَّب هو على ما تحرّف، فوقع في خطأ كبير. قلنا: وقد فاتنا أن نُنبه على ذلك في صحيح ابن حبان، فيُستدرك من هنا.

وأخرجه مطولاً سعيد بن منصور في «سننه» (التفسير) (۱۰۸٤) عن أبيعوانة، عن أبي بشير، به. ۱۹۵۳۷ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، حدثني رجلٌ أسودُ طويل. قال: جعل أبو التياح ينعتُه أنه قدم مع ابن عباس البصرة، فكتب إلى أبي موسى

فكتب إليه أبو موسى أن رسولَ الله عَلَيْ كان يمشي، فمال إلى دَمَثِ في جَنْب حائط، فبال، ثم قال: «كان بَنُو إسرائيلَ إذا بال أَحَدُهُم، فأصابَهُ شَيءٌ مِنْ بَولِه، تَتَبَّعَهُ (()، فَقَرَضَهُ بال أَحَدُهُم، فأصابَهُ شَيءٌ مِنْ بَولِه، تَتَبَّعَهُ (()، فَقَرَضَهُ بالمقراضين (()). وقال: «إذا أرادَ أَحَدُكُم أَنْ يَبُولَ، فَليَرتَدْ لَبُولَ» (الله المؤله) (()).

وسيرد برقم (١٩٥٦٢).

قال السندي: قوله: من أمتي، أي: من غير أهل الكتاب من الأميين، ولكونه على من الأميين أضافهم إليه.

أو يهوديِّ: بالجر عطف على أمتي، أي: أو مِن أهل الكتاب، والمرادُ أنَّ كلَّ من بلغته دعوتُه ﷺ وثبتت عنده رسالتُه، يجب عليه الإيمانُ به، أمياً كان، أو كتابياً، فإن لم يؤمن به لم يدخل الجنة، وعُلم منه عمومُ رسالته ﷺ إلى الكُلِّ، والله تعالى أعلم.

- (١) في (س) و(ق): يتبعه.
- (٢) في (م) ونسخة في (س): بالمقاريض، وفي (ق): بمقاريض.
- (٣) صحيح لغيره دون قوله: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله»، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الراوي عنه أبو التيّاح، وبقية رجاله ثقات =

<sup>=</sup> وأخرجه مطولاً عبدُ الرزاق في «تفسيره» ٣٠٣/٢، والطبري في «تفسيره» (١٨٠٧٣) و(١٨٠٧٥) و(١٨٠٧٦) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، به.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٨/ ٢٦١، وقال: رواه الطبراني واللفظ له، وأحمد بنحوه، ورجالُ أحمد رجالُ الصحيح، والبزارُ أيضاً باختصار.

= رجال الشيخين. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضُّبَعي.

وأخرجه الطيالسي (٥١٩)، والبيهقي ١/ ٩٣-٩٤ من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ٣٣٦/١ من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمٰن بن الأسود، عن أبيه، عن أبي موسى، به.

وقوله: «كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم...»:

أخرجه بنحوه أبو يعلى (٧٢٨٤) من طريق علي بن عاصم الواسطي، عن خالد، وهو الحذّاء، عن توبة العنبري، عن أبي بردة، عن أبيه، مرفوعاً بلفظ: «كان صاحب بني إسرائيل أشدَّ في البول منكم، كانت معه مبراة إذا أصاب شيئاً من جسده البول براه بها». وعلى بن عاصم ضعيف.

وله شاهد من حديث عبد الرحمٰن بن حَسنَة، سلف ١٩٦/٤ بإسناد صحيح، ولفظه: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، قال: فخرج علينا رسول الله على ومعه دَرَقَةٌ أو شبهها، فاستتر بها، فبال جالساً، قال: فقلنا: أيبولُ رسولُ الله على كما تبول المرأة! قال: فجاءنا، فقال: «أو ما علمتم ما أصاب صاحبَ بني إسرائيل؟ كان الرجلُ منهم إذا أصابه الشيءُ من البول، قرضه، فنهاهم عن ذٰلك، فعُدِّب في قبره».

ويعارضه حديث حذيفة، وهو عند البخاري (٢٢٦)، ومسلم (٢٧٣) (٧٤) وسيرد ٥/٢٠٦، ولفظه عند البخاري: قال أبو وائل، وهو شقيق بن سلمة: كان أبو موسى يُشَدِّدُ في البول، ويقولُ: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوبَ أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته أمسك، أتى رسولُ الله على شُبَاطة قوم، فبال قائماً. وانظر حديث المغيرة بن شعبة (١٨١٥٠).

وجمع بينهما الحافظ في «الفتح» ١/ ٣٣٠، فقال: الأظهر -يعني بولَه ﷺ قائماً- أنه فعل ذٰلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم. ثم قال: وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً، وهو دالً على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم.=

وقوله: «إذا أراد أحدكم البول فليرتد لبوله»:

أخرجه أبو داود (٣) -ومن طريقه البيهقي في «السنن» ١/ ٩٤ - من طريق حماد ابن سلمة، وابن المنذر في «الأوسط» ١/ ٣٢٩ من طريق أبي عبد الرحمٰن المقرىء، كلاهما عن شعبة، به. وقد سقط من «الأوسط» الرجل المبهم في الإسناد.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» (٣٠٨٨) رواه عن بشر بن موسى، عن يحيى بن إسحاق السَّيْلَحيني، عن سعيد بن زيد، عن واصل مولى أبي عُيينة، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «كان رسول الله على يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله». وقال: لم يرو هذا الحديث عن واصل مولى أبي عيينة إلا سعيدُ بن زيد. ويحيى: هو يحيى بن عبيد بن مرجى، لم يسند عبيد بن مرجى عن أبي هريرة إلا هذا الحديث.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٠٤/١، وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»، وهو من رواية يحيى بن عبيد بن مرجى عن أبيه، ولم أَرَ من ذكرهما، وبقية رجاله موثقون.

ونقل المناوي في «فيض القدير» ٢٠٠/٥ عن الولي العراقي قوله: فيه يحيى بن عبيد وأبوه غير معروفين.

قال السندي: قوله: فكتب، أي: ابن عباس.

إلى دمث: بفتحتين، أو كسر الميم، هو أشهر: الأرض السهلة الرخوة.

في جنب حائط، أي: في قُربه، وهو يحتمل أن لا يكون القرب بحيث يضر البول فيه البناء، فلا إشكال في البول فيه، وعلى تقدير أن يكون مضراً، فيحتمل أن يكون الجدار غير مملوك، أو علم على برضا صاحب الدار.

فَقَرَضَه، أي: قطعه، أي: محل البول، فكان الحكمُ في حقَّهم أشدَّ، وخفَّف الله تعالى لهذه الأمة حتى يكفيهم إمرارُ الماء على البول.

فليرتَدْ: بسكون الدال: افتعال من راد، ومنه الإرادة، يقال: ارتاده: إذا طلبه. في «النهاية»: أي ليطلب مكاناً ليناً لثلا يرجع عليه رشاش بوله. يريد أن المفعول محذوف بقرينة المقام، ولو قدر فليطلب مثل هذا المكان فحذف=

١٩٥٣٨ - حدثنا بهز، حدثنا جعفرُ بنُ سليمان، حدثنا أبو عِمران الجَوْني، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس قال:

سمعتُ أبي وهو بحضرة العدو يقولُ: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ أبوابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ». قال: فقام رجلٌ من القوم رثُّ الهيئة، فقال: يا أبا موسى، آنتَ سمعتَ هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. قال: فرجعَ إلى أصحابه، فقال: أقرأً عليكم السلامَ، ثم كسر جَفْنَ سيفه، فألقاه، ثم مشى بسيفه، فضرب به حتى قُتل (۱).

<sup>=</sup> المفعول بقرينة مشاهدة مثله كان أولى.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، جعفر بن سليمان -وهو الضُّبَعي-من رجاله، وقد أخرج له هذا الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. بهز: هو ابن أسد العَمِّي، وأبو عمران: هو عبد الملك بن حبيب.

وأخرجه الطيالسي (٥٣٠)، وابن أبي شيبة ٢/٢٩٢، ومسلم (١٩٠٢)، والترمذي (١٦٥٩)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٩)، وأبو يعلى (٢٣٢٤) والترمذي والدولابي في «الكنى والأسماء» ١٢١١، وأبو عوانة ٥٩٣٥ -٤٠، وابن حبان (٢٦١٧)، والرامهرمزي في «الأمثال» (٨١)، وابن عدي في «الكامل» ٢/٧٠، والحاكم في «المستدرك» ٢/٧٠، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/٧٢، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١١٨)، والبيهقي ٩/٤٤ من طرق عن جعفر، به. قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان الضَّبَعي، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: قد أخرجه مسلم كما ذكرنا.

وأخرجه بنحوه أبو عوانة ٥٠/٥ من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي عمران، به.

وسيرد برقم (١٩٦٨٠).

190٣٩ – حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس قال:

أُغمي على أبي موسى، فبكوا عليه، فقال: إني بريء ممن (۱) برىء من الله على أبي أبي أبي موسى، فبكوا عن ذلك امرأته، فقالت: مَنْ حَلَقَ، أو سَلَقَ (۱).

• ١٩٥٤ - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن عوف، عن خالد الأحدب، عن صفوان بن محرز قال:

أُغمي على أبي موسى، فبكوا عليه، فأفاق، فقال: إني أبرأ إليكم ممن (٣) برىء منه رسولُ الله ﷺ: مِمَّن حَلَقَ، أو خَرَقَ، أو سَلَقَ (٤).

<sup>=</sup> وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى، سلف برقم (١٩١١٤).

قال السندي: قوله: «تحت ظلال السيوف» أي: في القرب منها عند المقارعة بها.

آنت: بالمد على الاستفهام.

أقرأ عليكم؛ يودعهم بذلك.

جَفْن سيفه: بفتح جيم وسكون فاء، أي: غمده تنبيهاً على أنه لا يريد رد السيف إليه.

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): مما، وفي هامشها: ممن.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، وهو مکرر (۱۹۵۳۵) غیر أن شیخ أحمد هنا: هو عفّان، وهو ابن مسلم الصفّار.

وأخرجه ابن سعد ١١٥/٤ عن عفّان، بهٰذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣) و(ق): مما، وهي نسخة في (س).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، خالد الأحدب: هو ابن عبد الله بن محرز المازني ابن=

١٩٥٤١ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف. وحماد بن أسامة، حدثني عوف، عن زياد بن مِخْراق، عن أبي كنانة

عن أبي موسى، قال: قام رسولُ الله عَلَيْ على باب بيتٍ فيه نفرٌ من قريش، فقال وأخذ بعِضَادتي الباب، ثم قال: «هل في البَيْتِ إلاّ قُرَشِيُّ؟». قال: فقيل: يا رسول الله غيرُ فلان ابنُ أختنا. فقال: «ابن أُخت القوم مِنْهُم». قال: ثم قال: «إنَّ هٰذا الأَمرَ في قُريْشِ ما دامُوا إذا استُرحِمُوا رَحِمُوا، وإذا حَكَمُوا عَدَلُوا، وإذا قَسَمُوا أَقسَطُوا، فَمَنْ لَم يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنهُم، فَعَليهِ لَعْنَةُ الله والملائكة والنّاسِ أَجمَعِينَ، لا يُقبَلُ مِنهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ» (ث).

<sup>=</sup> أخي صفوان بن محرز، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وأخرج له مسلم حديثاً واحداً، وقد تُوبع، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

وأخرجه المزي في «تهذيبه» (في ترجمة خالد الأحدب) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد ١١٥/٤ عن عفّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٢٠/٤، وفي «الكبرى» (١٩٨٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٣٢)، وابن حبان (٣١٥١) من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (١٩٥٣٥).

<sup>(</sup>١) في (م): بعضادة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح لغيره دون قوله: فمن لم يفعل ذلك منهم. . . إلى آخر الحديث، وهذا إسناد ضعيف، لجهالة أبي كنانة: وهو القرشي، فقد روى عنه =

= ثلاثة غير أنه لم يؤثر توثيقه عن أحد، وجهله ابن القطان والذهبي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن مخراق، فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود وهو ثقة.

وأخرجه المِزِّي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة أبي كنانة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (١٥٨٢) «زوائد» من طريق محمد بن جعفر، به. وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي موسى، وأبو كنانة روى عنه زياد بن مخراق حديثين، هذا أحدهما.

وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة ٦١/٩ و٢١/ ١٧٠، وأبو داود (٥١٢٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١١٢١) من طريق أبي أسامة، به.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٩٣/٥، وقال: روى أبو داود منه: «ابنُ أخت القوم منهم» فقط، رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد ثقات!

قلنا: وقوله: «ابنُ أُخْتِ القوم منهم» له شاهد من حديث أنس، سلف برقم (١٢١٨٧)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقوله: «إنَّ هٰذا الأمر في قريش ما داموا إذا استُرحموا رَحموا، وإذا حَكموا عَدلوا، وإذا قَسموا أقسطوا» له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٦٥٣) وإسناده صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقوله: «فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين» له شاهد من حديث أنس، سلف برقم (١٢٣٠٧)، وفي إسناده مجهول.

وقوله: «لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْل» له شاهد من حديث أنس كذلك أخرجه الطيالسي (٢١٣٣) -ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ٣/ ١٧١- وإسناده ضعيف لانقطاعه، في إسناده سعد بن إبراهيم، لم يلق أحداً من الصحابة.

قال السندي: قوله: إن لهذا الأمر، أي: الحكم والإمارة.

إذا استُرحموا: على بناء المفعول، والحاصل أن ثبوت الخلافة في قريش ليس على إطلاقه، بل مقيدٌ بمراعاة الدين والمسلمين، وعليه تُحمل الأحاديث =

١٩٥٤٢ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شَقيق قال:

كُنْتُ جالساً مع أبي موسى وعبدِ الله، فقال أبو موسى: ألم تَسْمَعْ لقول عمّار: بعثني رسولُ الله ﷺ في حاجة، فأجنبتُ، فلم أجدِ الماءَ، فتمرَّغتُ في الصعيد كما تَمَرَّغُ (() الدابةُ، ثم أتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ، فذكرتُ (() ذلك له، فقال: «إنما كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُول (()) وضَربَ بيده على الأرض، ثم مسح كلّ واحدة منهما بصاحبتها، ثم مسحَ بهما وجهه. لم يَجُزِ الأعمشُ ٢٩٧/٤ الكفية (()).

<sup>=</sup>المطلقة، فلا يُتوهَّمُ عدمُ مطابقتها للواقع، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ق) و(ص): تتمرغ، وهي نسخة في (س).

<sup>(</sup>٢) في (م): فذكر.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «أن تقول» ليس في (ظ١٣) ولا (ص)، وأشير إليه في (س)
 بنسخة، ووقع في (ق): «أن تفعل لهكذا» بدل: «أن تقول».

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة، وهو مكرر الحديث (١٨٣٢٨) .

قال السندي: وعبد الله، أي: ابن مسعود، وكان يقول: إنَّ الجنب لا يتيمم، كقول عمر، ويُخالف أبو موسى في ذلك، كما كان عمار يُخالف عمر في ذلك، فاستدلَّ أبو موسى على ابن مسعود بحديث عمار.

فتمرَّغْتُ، أي: تقلَّبتُ في التراب، كأنه ظنَّ أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجبٌ في الجنابة، كإيصال الماء.

كما تَمَرَّغُ، أصله: تتمرَّغ، بتاءين، كما في نسخة.

كل واحدة منهما: من اليدين.

١٩٥٤٣ حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق

عن أبي موسى، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْ، فقال: يا رسولَ الله، أرأيت الرجل يُقاتل شجاعة، ويُقاتل حمية، ويُقاتل رسولَ الله عَلَيْ: «مَنْ رياء، فأيُّ ذٰلك في سبيل الله؟ قال: فقال رسول الله عَلَيْ: «مَنْ قاتلَ لِتكونَ كَلِمةُ الله عزَّ وجلَّ هِي العُلْيا، فهو في سَبِيلِ الله عَزَّ وجلَّ هِي العُلْيا، فهو في سَبِيلِ الله عَزَ

= بصاحبتها، أي: بالأخرى.

وأُخرجه مسلم (١٩٠٤) (١٥٠)، والترمذي (١٦٤٦)، وابن ماجه (٢٧٨٣)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٤٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» / ١٦٨٨، وفي «الأسماء والصفات» (٣٩٨)، وفي «الأسماء والصفات» (٣٩٨)، والبغويُّ في «شرح السنة» (٢٦٢٦) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ، وقال البغويُّ: هٰذا حديث متفق على صحته.

وأخرجه الطيالسي (٤٨٦)، وعبدالرزاق (٩٥٦٧)، وعبد بن حميد (٥٥٣)، والبخاري (٧٤٥٨)، ومسلم (١٩٠٤) (١٥٠)، وأبو عوانة ٥/٧٧، وابن حبان (٤٦٣٦)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» //١٢٨، والبيهقي في «السنن» ١٦٨/٧ من طرق عن الأعمش، به.

وسلف برقم (١٩٤٩٣).

قال السندي: قوله: يقاتل شجاعة؛ أي إن ملكة الشجاعة تحمله على القتال من غير أن ينوي به أمراً، أو أنه يقاتل إظهاراً للشجاعة بين الناس، لكن على هذا يرجع إلى الرياء.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة، أبو وائل الكوفي.

١٩٥٤٤ - حدثنا عبد الله بن نُمير، عن طلحة بن يحيى، قال: أخبرني أبو بردة

عن أبي موسى، أن رسولَ الله ﷺ بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن، فأمرهما أن يُعَلِّما الناسَ القُرآن(١٠).

١٩٥٤٥ - حدثنا أبو أحمد، حدثنا بُريد بن عبد الله، حدثنا أبو بردة عن أبي موسى، قال: «إذا مرَّ أحدكم بالنبلِ في مساجدنا أو

وأخرجه الحاكم ١/٥٦٧ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين! ولم يخرجاه لهكذا، ووافقه الذهبي! قلنا: طلحة بن يحيى لم يخرج له البخاري.

وسترد أحاديثُ إرساله ﷺ أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن بالأرقام (١٩٧٤٢) و(١٩٦٦٣).

<sup>=</sup> حَمِيَّة: بفتح فكسر، وتشديد ياء، أي: استنكافاً من أن يُقال له: جبان ونحوه، أو استنكافاً من أن يكون قومه مغلوبين.

من قاتل، أي: ليس شيءٌ مما ذكرتَ في سبيل الله، وإنما الذي في سبيل الله هو ما قُصد به إعلاء دينه، وهو المراد بالكلمة، لثبوته بكلامه تعالى.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير طلحة بن يحيى وهو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي - فمن رجال مسلم، وثقه يعقوب بن شيبة والعجلي والدارقطني، ووثقه ابن معين في رواية، وقال في رواية: ليس بالقوي، وقال أبو داود: ليس به بأس، وقال أبو زرعة والنسائي: صالح، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، حسنُ الحديث، صحيح الحديث، وقال ابن عدي: روى عنه الثقات، ما برواياته عندي بأس، وقال البخاري: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يخطىء، وقال الحافظ في «الفتح» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يخطىء، وقال الحافظ في «الفتح»

أسواقنا، فليُمْسِكْ بيده على مشاقصها لا يَعْقِرْ أحداً»(١).

١٩٥٤٦ حدثنا أبو أحمد، حدثنا بُريد بن عبد الله، حدثنا أبو بردة

عن أبي موسى قال: «تعاهَدُوا هٰذا القُرْآنَ، والَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لهُو أَشَدُ تَفَلُّتا من أَحَدِكُم مِنَ الإبل مِن عُقُلِه».

قال أبو أحمد: قلتُ لبُريد: لهذه الأحاديث التي حدثتني عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ (٢) قال: هي عن النبيِّ اللهِ ولكن لا أقولُ لك (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح بُريد برفعه عقب الحديث الذي يلي هٰذا الحديث. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري.

وأخرجه أبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ١٠/٦٥-، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٨٠/٤ من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٥٢) و(٧٠٧٥)، ومسلم (٢٦١٥) (١٢٤)، وأبو داود (٢٥٨٧)، وابن ماجه (٣٧٧٨)، وأبو يعلى (٢٩١١)، وابن خزيمة (١٣١٨)، وأبو عوانة –كما في "إتحاف المهرة» ١/٥٦، وابن حبان (١٦٤٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى» ٢٣/٨، و"شعب الإيمان» (٥٣٣٦)، و"الآداب» (٤٦٢) من طرق، عن بُريد، به.

وسلف مطولاً برقم (١٩٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن النبي ﷺ» ليس في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أحمد: هو محمد بن عبدالله الزُّبيري الأسدي، بُريد بن عبد الله: هو ابن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعرى.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٠٠ و ١٠/ ٤٧٧، وأبو عوانة (كما في «إتحاف =

١٩٥٤٧ - حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، قال: قرأت على الفُضَيل بن ميسرة في حديث أبي حَرِيز، أن أبا بردة حدثه قال

أوصى أبو موسى حين حضره الموت، فقال: إذا انطلقتُم بِجنازتي، فَأَسْرِعُوا المَشيَ، ولا يَتْبعْنِي مِجمر، ولا تَجْعَلُوا في لحدي شيئاً يحولُ بينِي وبينَ التُرَابِ، ولا تَجْعَلُوا على قَبْرِي بناءً، وأُشهِدُكُم أني بَرِيءٌ مِنْ كل حالِقَةٍ أو سالِقَةٍ أو خارِقَةٍ. قالوا: أوسمعتَ فيه شيئاً؟ قال: نعم من رسولِ الله ﷺ ".

وأخرجه البخاري (٥٠٣٣)، ومسلم (٧٩١)، وأبو عوانة كذُلك، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ١١/٢، والبيهقي في «السنن الصغير» (٩٤٧)، وفي «الأربعون الصغرى» (٤٥) من طريق أبي أسامة، عن بريد، به.

وسيأتي برقم (١٩٦٨٥).

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (٣٦٢٠)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: تعاهدوا، أي: حافظوا، وداوموا عليه، وجدِّدوا العهد .

تفلتاً: تخلُّصاً.

من عُقُلِهِ؛ بضمتين، جمع عقال، ككتب جمع كتاب.

(۱) إسناده حسن من أجل أبي حَرِيز: وهو عبد الله بن الحسين الأزدي، قاضي سجستان، فقد اختُلف فيه، فضعّفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي والجوزجاني وسعيد بن أبي مريم، وقال ابن عدي: عامَّةُ ما يرويه لا يتابِعُه عليه أحدٌ، واختَلف قولُ ابن معين فيه، فوثَقه مرة، وضعّفه أخرى، ووثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثُه، وقال الدارقطني: يعتبر به. قلنا: وقد توبع، وبقية=

<sup>=</sup> المهرة» ١٠/ ٨٣) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

= رجاله ثقات رجالُ الشيخين غير الفُضَيل بن ميسرة، فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد» وأصحابُ السنن خلا الترمذي، وهو ثقة.

وأخرجه ابنُ ماجه (١٤٨٧)، وابنُ حبان (٣١٥٠)، والبيهقي في «السنن» ٣٩٥/٣ من طريق المعتمر، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري بصيغة الجزم (١٢٩٦) عن الحكم بن موسى، ووصله من طريقه (يعني الحكم) مسلم (١٠٤)، وأبو عوانة ٥٠٥-٥٧ و٥٧، وابن حبان طريقه (٣١٥٢)، وابن منده (٣٠٣)، والبيهقي ١٤/٤ عن يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمٰن بن جابر، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي بردة، قال: وَجِعَ أبو موسى وَجَعاً فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأةٌ من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً، فلما أفاق قال: أنا بريءٌ مما برىء منه رسول الله عليه، فذكره.

وأخرجه مسلم (١٠٤)، وابن ماجه (١٥٨٦)، والنسائي في «المجتبى» ٢٠/٤، وفي «الكبرى» (١٩٩٠)، وابن منده (٢٠٤)، وابن حزم في «المحلى» ٥/٢٠، وفي «الكبرى» (١١٤٤)، وفي «السنن الصغير» (١١٤٤)، وفي «الشعب» (١١٤٥) من طريق أبي صخرة، عن عبد الرحمٰن بن يزيد وأبي بردة ابن أبي موسى، قالا: أُغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أمُّ عبد الله تصيح برنَّة، قالا: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي أن رسول الله على في الله وخرق»؟.

وفي الباب في الإسراع بالجنازة عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٦٧)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وفي باب النهي عن إتباع الجنازة بنار، سلف من حديث أبي هريرة برقم (٩٥١٥).

وفي باب النهي عن البناء على القبر عن جابر، سلف برقم (١٤١٤٩)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: مجمر، ضبط بكسر الميم على أنه اسم للَّالة.

۱۹۵٤۸ حدثنا عبد الرحمٰن، حدثنا سفیان، عن قیس بن مسلم، عن طارق بن شهاب

عن أبي موسى، قال: قَدِمْتُ على رسول الله على وهو بالبطحاء، فقال: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟». فقلتُ: بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ على فقال: «هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي؟». قلت: لا. قال: «طُفْ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمروةِ، ثم حِلَّ»(١).

١٩٥٤٩ - حدثنا رَوْح، حدثنا سعيد، عن قَتَادة، قال: حدثنا أنس بن

أن أبا موسى الأشعري، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمن الله ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمن الَّذي يَقْرَأُ القُرْآن مَثَلُ الأُثْرُجَّة، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمرة، طَعْمُها طَيِّبٌ، ولا ريحَ لها، ومَثَلُ الفاجِر الذي يقرَأُ القُرْآنَ كَمَثُلِ القُراآنَ كَمَثُلِ القُراآنَ كَمَثُلِ الفاجِر الذي يقرَأُ القُراآنَ كَمَثُل الواجِر الذي يقرَأُ القُراآنَ كَمَثُل الرَّيْحانَةِ، مُرُّ طَعْمُها، وطيبٌ ريحُها اللهُ ومَثَلُ الفاجِر ومَثَلُ القُراآنَ كَمَثُل الرَّيْحانَةِ، مُرُّ طَعْمُها، وطيبٌ ريحُها الرَّيْحانَةِ، ومَثَلُ القُراآنَ كَمَثُل الرَّيْحانَةِ، مُرُّ طَعْمُها، وطيبٌ ريحُها اللهُ ومَثَلُ المُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (۲۷۳) سنداً ومتناً، غير أنه سلف هناك مطولاً. عبد الرحمٰن: هو ابن مهدي، وقد خرجناه هناك، ونزيد أنه: أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۱۸۲۹) مختصراً جداً، والبزار في «المسند» (۲۲۷)، والنسائي في «الكبرى» (۳۷۱۸)، وابن حزم في «المحلى» / ۱۰۱–۱۰۲، من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (١٩٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣) و(ق): كمثل.

<sup>(</sup>٣) في (م): وريحها طيب.

الفاجِر الذي لا يَقرأُ القُرْآنَ كَمَثلِ الحَنْظَلَةِ، مُرُّ طَعْمُها، ولا ريحَ لَهَا»(١).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. رَوْح: هو ابن عبادة، وقد روى عن سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٨/١٢٤-١٢٥، وفي «الكبرى» (١١٧٦٩)، وابن حبان (٧٧١) من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٣) عن معمر، والبخاري (٥٤٢٧)، ومسلم (٧٩٧)، والدارمي (٣٣٦٣)، والترمذي (٢٨٦٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٠٨١)، وأبو يعلى (٧٢٣٧)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١٠/١٠)، والرامهرمزيُّ في «الأمثال» (٤٧) من طريق أبي عوانة، وتمامُ الرازي في «فوائده» (١٢٩٧) «الروض البسام» من طريق محمد بن سُليم الراسبي، ثلاثتهم عن قتادة، به. قال الترمذي: هٰذا حديث حسن صحيح.

قلنا: وتابع سعيد بن أبي عروبة أيضاً في روايته عن قتادة بهذا اللفظ فقط همام بن يحيى، وشعبة كما سيرد على التوالي برقمي (١٩٦١٤) و (١٩٦٦٤).

ورواه أبانُ بنُ يزيد العطار عن قتادة، فزاد فيه: «ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك...» وسيرد القول فيه في تخريج الرواية (١٩٦١٥).

وفي باب فضل صاحب القرآن عن علي، سلف برقم (١٢٦٨). وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٧٩٩).

وعن عائشة، سيرد ٨/٦.

قال السندي: قوله: الأُترجة، بضم همزة وراء وتشديد جيم، معروفٌ، =

۱۹۵۵۰ حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، عن غالب التمار قال: سمعتُ مسروق بن أوس أو أوس بن مسروق رجلاً من بني يربوع يحدث أنه

سمع أبا موسى الأشعري، يحدث عن النبيّ على قال: «الأصابع سَوَاءً». فقلتُ لغالب: عشرٌ عشر؟ فقال: نعم(١).

= والحاصل أن الإيمان مشبّه بطيب الباطن، كطيب الطعم؛ لأن به طهارة الباطن، والقرآنُ مشبّه بطيب الظاهر، كطيب الريح، فإنه مسموع للغير تميل إليه الطباع، والله تعالى أعلم.

(١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة مسروق بن أوس، فالمحفوظ أنه لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد -كما سيتبين في التخريج- ولم يُؤثر توثيقُه عن غير ابن جبان، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.

وقد اختُلف فيه على غالب التمار.

فرواه شعبةُ، كما في لهذه الرواية، والرواية الآتية برقم (١٩٥٥) عنه، عن مسروق بن أوس أو أوس بن مسروق، على الشك، ورواه دون شك في الرواية (١٩٥٦) فقال: أوس بن مسروق، ورواه إسماعيلُ ابنُ عُليّة، كما في الرواية (١٩٦٢) عن غالب التمار، فقال: عن مسروق بن أوس، وكذلك رواه سعيدُ بنُ أبي عروبة، كما في الرواية (١٩٦١) و(١٩٧٠٧) عن غالب، عن حميد بن هلال، عن مسروق بن أوس، فزاد في الإسناد حميد بن هلال. قال الدارقطني في «العلل» ٧/ ٢٤٩: والصواب قول شعبة وابن عُليّة. قلنا: يعني دون زيادة حميد بن هلال في الإسناد. وأشار عليُّ ابنُ المديني إلى ترجيح طريق سعيد، فيما نقله عنه البيهقي في «السنن» ٨/ ٩٢.

قلنا: لكن سعيداً قد اختُلف عليه فيه:

فرواه محمدُ بنُ جعفر، كما في الرواية (١٩٦١٠)، ومحمدُ بنُ بشر، كما في الرواية (١٩٦١٠)، وعبدةُ بنُ سليمان، كما عند أبي داود (٤٥٥٦)، وحفصُ بنُ عبد الرحمٰن، كما عند النسائي في «المجتبى» ٥٦/٨، وفي=

= «الكبرى» (٧٠٥٠)، والنضرُ بن شميل، كما عند ابن ماجه (٢٦٥٤)، والدارقطني في «السنن» ٢١١-٢١١ خمستُهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن غالب التمّار، عن حميد بن هلال، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى، به. فزادوا في الإسناد: حميد بن هلال. ومحمدُ بنُ بشر وعبدةُ بنُ سليمان سَمِعا من سعيد قبل اختلاطه.

ورواه يزيدُ بنُ زريع -كما عند النسائي في «المجتبى» ٥٦/٨، وفي «الكبرى» (٧٠٤٨)- عن سعيد، عن غالب، عن مسروق، به. لم يذكر حميداً في الإسناد. ويزيدُ بنُ زريع سمع من سعيد قبل الاختلاط كذلك.

ورواه أبو الأشعث -كما عند النسائي في «المجتبى» ٥٦/٨، وفي «الكبرى» (٧٠٤٧)، والدارقطني ٣/ ٢١١- عن خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن مسروق، فذكر قتادة في الإسناد. قال الدارقطني: تفرَّد به أبو الأشعث، وليس هو عندي بمحفوظ عن قتادة، والله أعلم.

وغالب التمار وثّقه ابن سعد، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (٥١١) -ومن طريقه البيهقي ٨/ ٩٢ - والدارمي (٢٣٦٩)، وأبو داود (٤٥٥٧)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١٤٩٦)، وابن حبان (٦٠١٣)، والدارقطني في «السنن» ٣/ ٢١١، والبغوي في «شرح السنة» (٢٥٤٠)، والمزي في «تهذيبه» (في ترجمة غالب التمار) من طرق عن شعبة، به.

وسيرد بالأرقام (۱۹۵۷) و(۱۹۵۱۱) و(۱۹۹۱۰) و(۱۹۹۲۰) و(۱۹۷۰۷).

وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي (۱۳۹۱) بإسناد صحيح، وصححه ابن حبان (۲۰۱۲).

وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٦٨١)،=

۱۹۵۵۱ - حدثنا أبو نوح، أخبرنا مالك، عن موسى بن ميسرة، عن سعيد بن أبي هند

عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فقد عَصَى الله ورسُولَه»(١).

١٩٥٥٢ - حدثنا هاشمُ بنُ القاسم، حدثنا المُبارك، عن الحسن

عن أبي موسى، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «تَوَضَّوُوا مِمّا غَيَّرَتِ النَّارُ لَونَه»(٢).

قال السندى: قوله: عشرٌ عشرٌ، أي: دية كل واحد عشر عشر.

(۱) حديث حسن، وهذا إسناد منقطع، سعيد بن أبي هند لم يَلْقَ أبا موسى الأشعري فيما ذكر أبو حاتم، كما في «المراسيل» ص ۲۷، وبسطنا الاختلاف فيه على سعيد بن أبي هند في الرواية (١٩٥٠١)، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نوح -وهو عبد الرحمٰن بن غزوان الخزاعي المعروف بقراد- فمن رجال البخاري، وهو ثقة، له أفراد، وموسى بن ميسرة، فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد»، وأبو داود، والنسائي في «مسند مالك»، وهو ثقة.

وهو عند مالك في «الموطأ» ٩٥٨/٢، ومن طريقه أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٧٤)، وأبو داود (٤٩٣٨)، وابن حبان (٥٨٧٢)، والبيهقي في «السنن» ٢١٤/١، وفي «شعب الإيمان» (٢٠١٤)، وفي «شعب الإيمان» (٦٤٩٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٤١٤).

(٢) إسناده فيه ضعف وانقطاع، المبارك -وهو ابن فَضَالة - يُدَلِّسُ ويُسَوِّي، وقد عنعن، والحسن -وهو البصري - لم يسمع من أبي موسى، فيما ذكر أبو حاتم وأبو زرعة وعلي ابن المديني، كما في «مراسيل» ابن أبي حاتم، و«جامع التحصيل»

<sup>=</sup> وذكرنا هناك أحاديث الباب.

1900 - حدثنا يونسُ بنُ محمد وعفان، قالا: حدثنا حماد ابن سلمة، عن عاصم. قال عفان: أخبرنا عاصم بن بهدلة، عن أبي بردة

عن أبي موسى: أن رسول الله ﷺ كان يحرُسه أصحابُه، وذكر التحديثُ(').

١٩٥٥٤ - حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن أبوب، عن أبي قِلاَبة، عن زَهْدَم

عن أبي موسى، أنه جاء رجلٌ وهو يأكل دجاجاً، فتنحَّى،

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٢٤٨/١، وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط»، ورجاله موثقون.

وسيرد برقم (١٩٧٠٤).

وفي الباب في الوضوء مما مست النار عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٦٠٥)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، وذكرنا هناك أن الوضوء مما مست النار منسوخ في قول الجمهور.

وانظر حدیث جابر (۱٤۲٦۲).

(١) بعضُه صحيحٌ، وهذا إسنادٌ حسنٌ من أجل عاصم بن بهدلة، وبقيةُ رجاله ثقاتٌ رجالُ الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، واستشهد به البخاري. يونس بن محمد: هو المؤدب، وعفّان: هو ابن مسلم، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.

وسيرد تخريجه برقم (١٩٦١٨).

<sup>=</sup> وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٧٦١)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 1/ ٣٤١ من طريقين عن المبارك، بهذا الإسناد. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسن، عن أبي موسى إلا مبارك. قلنا: ولفظه عند أبي نعيم: «توضؤوا مما مست النار».

فقال: إني حلفتُ أن لا آكُلَه، إني رأيتُه يأكُلُ شيئاً قَذِراً، فقال: ادنه، فقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يأكُلُه(١٠).

**447/** £

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أحمد: هو محمد بن عبدالله الـزبيـري، وسفيـان: هـو الشوري، وأيـوب: هـو ابـن أبـي تميمـة السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وزهدم: هو ابن مُضَرّب الجَرْمي.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٣٣٥-٣٣٤ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ الجارود (۸۸۸)، والحميدي (٧٦٥)، والنسائي في «المجتبی» ٢٠٦/٧، وفي «الكبری» (٤٨٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب، به. زاد النسائي: وأمره أن يكفر عن يمينه.

ولفظه عند البيهقي عن زهدم قال: رأيت أبا موسى رضي الله عنه يأكل اللحجاج، فدعاني، فقلتُ: إني رأيتُه يأكل نَتناً، قال: ادنه، فكُلْ. وكذا لفظه عند الترمذي (١٨٢٦)، وأبي الشيخ في «أخلاق النبي الله» ص٠٠٠ من طريق قتادة عن زهدم، قال: دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجة، فقال: ادْنُ، فكُلْ.

قال الحافظ في «الفتح» ٦٤٧/٩: وكذا أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» من وجه آخر عن زهدم نحوه، وقال فيه: فقال لي: ادن فكل، فقلتُ: إني لا أريده.

ثم قال الحافظ: فهذه عدة طرق صرح زَهْدم فيها بأنه صاحبُ القصة، فهو المعتمد، ولا يُعَكِّر عليه إلا ما وقع في «الصحيحين» مما ظاهرُه المُغايرة بين زهدم والممتنع من أكل الدجاج، ففي رواية عن زَهْدَم [سترد برقم ١٩٥٩١)] كنا عند أبي موسى، فدخل رجلٌ من بني تَيْم الله أحمرُ شبيهٌ بالموالي، فقال: هلم، فتلكأ... الحديث، فإن ظاهره أن الداخل دخل، وزَهْدَم جالسٌ عند أبي موسى، لكن يجوز أن يكون مرادُ زهدم بقوله: «كنا» قومَه الذين دخلوا قبله =

۱۹۵۵ - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل عن أبي وائل عن أبي موسى، قال: قيل للنّبيِّ ﷺ: الرجلُ يُحِبُّ القومَ ولما يَلْحَقْ بهم؟ قال: «المرءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»(۱).

١٩٥٥٦ - حدثنا أبو نُعيم، حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة، عن أبي بردة

= على أبي موسى، وهٰذا مجازٌ قد استَعمل غيرُه مثلَه، كقول ثابت البُناني: خَطَبَنا عمرانُ بنُ حصين، أي: خطبَ أهلَ البصرة، ولم يُدرك ثابتٌ خطبة عمران المذكورة، فيحتمل أن يكون زهدم دخل، فجرى له ما ذكر، وغايةُ ما فيه أنه أبهم نفسه، ولا عجب فيه. والله أعلم.

وقوله: إني رأيتُه يأكل شيئاً قذراً: قال الحافظ: وفي رواية أبي عوانة: "إني رأيتها تأكل قذراً» وكأنه ظنَّ أنها أكثرت من ذلك بحيث صارت جلالة، فبَيَّنَ له أبو موسى أنها ليست كذلك، أو أنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي راها كذلك أن يكون كلُّ الدجاج كذلك.

وسلف برقم (۱۹۵۱۹).

قال السندي: قوله: فتنحى، أي: ابتعد، احترازاً عن أكل الدجاج.

ادنُه: الهاء للسكت، وهو أمر من الدنوّ، أي: صِر قريباً.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٥٢٦) غير شيخ أحمد، فهو هنا أبو نُعيم، وهو الفضل بن دكين.

وأخرجه البخاري (٦١٧٠)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" ١٨/١٠ والطبراني في «الأوسط» (٥٨٨٩)، و«الصغير» (٨٣١)، وأبو نعيم في «الحلية» ١١٢/٤ من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد. قال البخاري: تابعه أبو معاوية، ومحمد بن عبيد.

قلنا: رواية أبي معاوية سترد برقم (١٩٦٢٨)، ورواية محمد بن عبيد سلفت برقم (١٩٤٩٦).

عن أبي موسى، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «لِيَسْتأْذِنْ أَخِنُ لَهُ، وإلاّ فَلْيَرْجعْ»(١).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، طلحة بن يحيى بن طلحة -وهو ابن عبيد الله التيمي- من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.

وأخرجه يعقوبُ بنُ سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢٦٧/١ مطولاً، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ٨٢/١٠) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً مسلم (٢١٥٤) (٣٧) من طريق الفضل بن موسى، ثم أخرجه من طريق علي بن هاشم، وأبو داود (٥١٨١) من طريق عبد الله بن داود، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١٠/ ٨٢) من طريق سفيان، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥٨٢) من طريق عبد السلام بن حرب، خمستهم عن طلحة بن يحيى، به. وجاء في رواية طلحة هذه أن أُبِّي بن كعب شهد مع أبي موسى أنه سمع هذا الحديث من رسول الله ﷺ، وروايةُ الأكثر أن الذي شهد مع أبي موسى إنما هو أبو سعيد الخدري، وهو ما سيرد في الروايتين (١٩٥٨١) (١٩٦١١)، وأبيُّ بنُ كعب إنما مرَّ ذكرُه في حديث أبي سعيد عند مسلم (٢١٥٣) أنه قال لأبي موسى: لا يقوم معك إلا أحدثُنا سِنّاً. قم يا أبا سعيد. قال أبو سعيد: فقمتُ حتى أتيتُ عمر، فقلتُ: قد سمعتُ رسول الله على يقول لهذا. قال الدارقطني في «العلل» ١٩٩/٧: حديثُ أبي سعيد (يعني أنه هو الذي شهد) هو المحفوظ، على أن مسلم بن الحجاج قد أخرج حديث طلحة بن يحيى في «الصحيح». وقال الحافظ في «الفتح» ٢٩/١١: طلحة بن يحيى فيه ضعف، وروايةُ الأكثر أولى أن تكون محفوظة. ثم قال: ويمكن الجمع بأن أبيَّ بنَ كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. وانظر تتمة ما قاله الحافظ فإنه نفيس.

وسلف برقم (۱۹۵۱۰).

وانظر حديث أبي سعيد السالف برقم (١١٠٢٩).

١٩٥٥٧ - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شعبة، عن غالب، عن أوس ابن مسروق أو مسروق بن أوس اليربوعي من بني تميم

عن أبي موسى، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «الأصابعُ سَوَاءٌ». قال شعبة: قلتُ له: عشراً عشراً؟ قال: نَعَمْ(').

۱۹۵۵۸ حدثنا سليمانُ بنُ حرب، حدثنا حمادُ بنُ زيد، حدثني غيلانُ بنُ جرير، عن أبي بُرْدة بن أبي موسى

عن أبيه، قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ في رهط من الأشعريين نستحملُه، فقال: «لا والله ما أَحْمِلُكُم، وما عِندي ما أَحمِلُكُم عَلَيْه» فلبثنا ما شاء الله، ثم أمر لنا بثلاثِ ذَوْدٍ غُرّ الذُّرى، فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أتينا رسولَ الله ﷺ نستحملُه، فحلَفَ أن لا يحملنا، ارجعوا بنا، أي: حتى نُذَكِّره، قال: فأتيناه، فقُلنا: يا رسولَ الله، إنّا أتيناك نستحملُك، فحَلفتَ أن لا تحمِلنا، ثم حملتنا! فقال: «ما أَنا حَمَلْتُكُم ﴿ الله عَزّ وَجَلّ لا تحمِلنا، ثم حملتنا! فقال: «ما أَنا حَمَلْتُكُم ﴿ الله عَزّ وَجَلّ فَرَدُم عَني والله -إنْ شاءَ الله تعالى - لا أَحْلِفُ على يمين، فأرى غَيْرَها خَيْراً مِنْها إلّا أَتَيْتُ الذي هو خَيْرٌ، وكَفّرْتُ عن فأرى غَيْرًها خَيْراً مِنْها إلّا أَتَيْتُ الذي هو خَيْرٌ، وكَفّرْتُ عن فأرى غَيْرًها خَيْراً مِنْها إلّا أَتَيْتُ الذي هو خَيْرٌ، وكَفّرْتُ عن

<sup>=</sup> قال السندي: قوله: فإن أُذن له؛ على بناء المفعول، أي: فليدخل البيت. (١) صحيح لغيره، وهو مكرر (١٩٥٥٠) غير أن شيخ أحمد هنا: هو حسين بن محمد، وهو المرُّوذي.

قال السندي: قوله: عشراً عشراً. هكذا بالنصب في النسخ، أي: ليعط في ديتها عشراً عشراً.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): أحملكم.

## يَميني» أو قال: «إلا كَفَّرتُ يميني، وأتَيْتُ الذي هُوَ خير»(١).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (٣٢٧٦)، مختصراً، والبيهقي ١١/١٥ -٥٦ من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٥٠٠)، والبخاري (٢٦٢٣) و(٢٧١٨) و(٢٧١٩)، وومسلم (١٦٤٩) (٧)، والنسائي في «المجتبى» ٧/٩-١، وفي «الكبرى» (٤٧٢١)، وأبن ماجه (٢١٠٧)، وأبو يعلى (٢٢٥١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٦/١٠، ٣٢، ٥١، ٥١-٥٢، وفي «السنن الصغير» (٤٠١٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٤٣٦) من طرق عن حماد بن زيد، به.

وجاء عند البخاري (٦٦٢٣)، وابن ماجه (٢١٠٧)، والبيهقي في «السنن» ١٠/١٥-٥ على التردّد في تقديم الكفارة وتأخيرها، كرواية أحمد، وسائرُ الروايات على تقديم الكفارة دون تردد.

قال البغوى: هذا حديث متفق على صحته.

ووقع في رواية البخاري (٦٧١٨) «إلا كفرتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير، وكفَّرت». قال الحافظ في «الفتح» ٢٠٥/١١: كذا وقع لفظ «وكفَّرت» مكرراً في رواية السرخسي.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٤٤١٥) و(٦٦٧٨)، ومسلم (١٦٤٩) (٨)، وأبو يعلى (٧٢٥٨) و(٧٢٩٧)، والبيهقي في «الدلائل» ٢١٦/٥ -٢١٧ من طريق بُريد، عن أبى بردة، به.

وجاء في بعض طرقه: «فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ» بدل «ثلاث»، وهو لفظ الرواية الآتية برقم (١٩٦٠٨)، ونتكلم على ذلك هناك.

وفي الباب عن عمران بن حصين عند ابن حبان (٤٣٥١).

وعن أبي الدرداء عند البيهقي في «السنن» ١٠/٥٠.

وفي باب كفارة اليمين عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٩٠٧)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: نستحمله، أي: نطلب منه أن يحملنا على الجمال=

١٩٥٥٩ حدثنا أحمدُ بنُ عبد الملك، حدثنا موسى بنُ أَعْيَن، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن رجل

عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ حَفِظَ ما بين فَقْمَيْه وفَرْجَه دَخَلَ الجَنَّةَ»(١).

= في غزوة تبوك.

بثلاث ذَوْد: بفتح الذال المعجمة، جمع الناقة معنى، أي: بثلاث نُوق. قلنا: وقال النووي: إن الذَّود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه، والمراد ثلاث إبل من الذَّود، لا ثلاث أذواد.

وقال السندي: غُرّ الدُّرى، بضم غين وتشديد راء، والدُّرى بضم معجمة مقصوراً، أي: بيض الأسنام من كثرة الشحم.

ما أنا أحملكم ... إلخ: يريد أن المنة لله تعالى، لا لمخلوق من مخلوقاته، وهو الفاعلُ حقيقة، أو المراد: إني حلفتُ نظراً إلى ظاهر الأسباب، وهذا جاء من الله تعالى على خلاف تلك الأسباب. وعلى كل تقدير، فالجوابُ عن الحلف هو قولُه: «والله لا أحلف على يمين... إلخ».

(۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيفٌ لضعف عبد الله بن محمد بن عَقَيل ولاضطرابه فيه، ولإبهام شيخه في الإسناد -ومع ذلك حَسَّنَ الإسنادَ الحافظُ في «الفتح» ٣٠٩/١١ - وبقية رجاله ثقاتٌ رجالُ الشيخين، غير أحمد بن عبد الملك، فمن رجال البخاري.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/٥٥، وعبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» لأبيه ص ٢٦٤، وأبو يعلى (٧٢٧٥)، والحاكم ٣٥٨/٤، والقضاعي في «شعب الإيمان» (٥٧٥٥) من طريق معلى بن منصور الرازي، والحاكم ٣٥٨/٤ من طريق المعافى بن سليمان الحراني، وتمام الرازي في «فوائده» (١١١٦) «الروض البسام» من طريق أبي صالح الحراني، ثلاثتهم عن موسى بن أعْيَن، عن عبد الله بن محمد=

١٩٥٦٠ حدثنا عفان، حدثنا هَمَّام، حدثنا قتادة، أن عوناً وسعيداً
 ابني أبي بردة حدثاه، أنهما شهدا أبا بردة يحدث عُمَرَ بنَ عبد العزيز

عن أبيه، عن النبي عَلَيْهِ قال: «لا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إلاّ

=ا بن عقيل، عن سليمان بن يسار، عن عَقِيل مولى ابن عباس، عن أبي موسى قال (واللفظ للبيهقي): كنت أنا وأبو الدرداء عند النبي على الله في «الزهد»: ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة». ووقع اللفظ في زوائد عبد الله في «الزهد»: «من حفظ ما بين فَقْميه ولكحييه دخل الجنة» (كذا، والفَقْمان واللحيان بمعنى). واضطرب فيه عبد الله بن محمد بن عَقِيل:

فرواه عبيدُ الله بنُ عمرو عند الطبراني في «المعجم الكبير» (٩١٩) عنه عن علي بن الحسين، عن أبي رافع، مرفوعاً بلفظ: «من حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل الجنة». وقد جوَّدَه الحافظُ في «الفتح» ٢٠٩/١١ مع أن إسناده –مع اضطراب عبد الله بن محمد بن عَقيل فيه – فيه انقطاع، فعليُّ بن الحسين –وهو زينُ العابدين – ولد سنة ٣٣، وأبو رافع مات بعد مقتل عثمان بيسير، يعنى ما بين ٣٥ –٣٦ هـ.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢٩٨/١٠ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بنحوه، ورجال الطبراني وأبي يعلى ثقات، وفي رجال أحمد راو لم يُسَمَّ، وبقيةُ رجاله ثقات، والظاهر أن الراوي الذي سقط عند أحمد هو سليمان ابن يسار.

وفي الباب عن سهل بن سعد عند البخاري (٦٤٧٤)، وسيرد ٥/٣٣٣، ولفظه: «من يضمن لي ما بين لَحيَيْه وما بين رجليه أضمن له الجنة».

وعن أبي هريرة عند الترمذي (٢٤٠٩)، وأبي يعلى (٦٢٠٠)، وابن حبان (٥٧٠٣)، والحاكم ٤/ ٣٥٧، وفي إسناده محمد بن عجلان، وهو حسن الحديث.

قال السندي: قوله: ما بين فَقْمَيْه؛ ضبط بفتح فاء، وسكون قاف، أي: لحييه، يريد الفم عن التكلم بما لا ينبغي، وعن أكل ما لا ينبغي.

قلنا: وقد ضبط الفقم بضم الفاء أيضاً.

أَدْخَلَ اللهُ عَنَّ وجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيّاً أَو نَصْرَانِيّاً» قال: فاستحلفه عمرُ بنُ عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله على قال: فحلف له. قال: فلم يُحدثني سعيد أنه استحلفه، ولم يُنكر على عونٍ قولَه(١).

۱۹۵٦۱ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن غالب التمّار قال: سمعتُ أوس بن مسروق رجلاً منا كان أخذ الدرهمين على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغزا في خلافته يحدث

عن أبي موسى، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «الأصابعُ سَواء»(١). قال شعبة: فقلت: عشر عشر؟ قال: نَعَم(٣).

١٩٥٦٢ - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني أبو بشر قال: سمعتُ سعيد بن جُبير

عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ سَمعَ بي مِنْ أُمَّتِي أَو يَهُودِيٍّ أَو نَصْرانِيٍّ، ثم لم يُؤمِنْ بي، دَخَلَ النّار»(٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٩٤٨٦) غير شيخ أحمد، فهو هنا عفان، وهو ابن مسلم الصفار.

وأخرجه مسلم (٢٧٦٧) (٥٠)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" (٩٧)، وابن حبان (٦٣٠)، والبيهقي في "البعث" (٩٢) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): أنه قال في الأصابع: سواء.

<sup>(</sup>٣) صحیح لغیره، وهو مکرر (۱۹۵۵۰) غیر أن شیخ أحمد هنا هو محمدابن جعفر.

 <sup>(</sup>٤) صحیح لغیره، وهو مکرر(۱۹۵۳٦)غیر أن شیخ أحمد هنا هو عفّان=
 ۳۳۲

1907 – حدثنا عَفّان، حدثنا هَمّام، حدثنا رجلٌ من الأنصار، أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس حدثه

أن أباه حدثه، أن رسول الله على كان يُكثِرُ زيارة الأنصار خاصة وعامّة، فكان إذا زار خاصّة أتى الرجلَ في منزله، وإذا زار عامة أتى المسجد(١).

١٩٥٦٤ - حدثنا سليمانُ بنُ داود الهاشمي، حدثنا أبو زُبيَّدٍ، عن مُطَرِّف، عن الشعبي، عن أبي بُردة

عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيةٌ، فأَعْتَقَها وتَزَوَّجَها، كان لَهُ أَجران (٢٠٠٠).

<sup>=</sup> وهو ابن مسلم الصفّار.

وأخرجه ابن أبي شيبة (كما في «إتحاف المهرة» ١٠/ ٢٥) عن عفّان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لإبهام الرجل الراوي عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار، وهمّام: هو ابن يحيى العوذي.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٧٣/٨ وقال: رواه أحمد، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قال السندي: قوله: أتى المسجد؛ أي: مسجدهم كالقباء والقبلتين.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الهاشمي، فقد أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد» وأصحاب السنن، وهو ثقة. أبو زبيد: هو عَبْثَر بن القاسم الزُّبيدي، ومطرف: هو ابن طريف الكوفي.

وأخرجه أبو عوانة ١٠٣/١ من طريق سليمان بن داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٢٠٥٣)، والنسائي في «المجتبى» ٦/١١٥، وفي =

19070 حدثنا قتيبةً بنُ سعيد، حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن عمرو، يعني ابن أبي عمرو، عن المُطَّلِب

عن أبي موسى، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً، فَسَاءَتُه(١٠)، فهو مُؤْمِنٌ ١٠٠٠.

= «الكبرى» (٥٥٠١) عن هنّاد بن السّري، عن أبي زُبيد، به.

وأخرجه البخاري (٢٥٤٤)، وأبو يعلى (٧٣٢٣) من طريقين عن مطرف، به.

وسلف برقم (۱۹۵۳۲).

(١) في (ظ١٣): فأساءته.

(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، المُطَّلب - وهو ابنُ عبد الله بن حَنْطَب لا يُعرف له سماعٌ من الصحابة، فيما نقل الترمذي في «العلل الكبير» ٢/ ٩٦٤ عن البخاري. وقال أبو حاتم -كما في «المراسيل» ص ١٦٤ -: عامة روايته مرسل . اهد. وبقيةُ رجاله رجالُ الصحيح. عبد العزير بن محمد: هو الدراوردي، وعمرو بن أبي عمرو: هو مولى المُطَّلِب بن عبد الله بن حَنْطَب.

وأخرجه البزار (٧٩) «زوائد» عن محمد بن أبان القرشي، والحاكم في «المستدرك» ١٣/١ و٥٤، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٩٩٣) من طريق سعيد بن منصور، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. وقرن سعيد ابن منصور بعبد العزيز بن محمد يعقوبَ بنَ عبد الرحمٰن. قال البزار: لا نعلمه يُروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد. وقال الحاكم: قد احتجا برواة هذا الحديث عن آخرهم، وهو صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه، إنما أخرجا في خطبة عمر بن الخطاب: «ومن سَرَّتُه حسنتُه وساءتُه سيئتُه فهو مؤمن». قلنا: لم يخرجا للمُطَّلِب في الصحيح، ولم يحتج البخاري بالدراوردي بل روى له مقروناً، ثم إنهما لم يخرجا حديث عمر بن الخطاب المذاوردي بل روى له مقروناً، ثم إنهما لم يخرجا حديث عمر بن الخطاب المذكور: «ومن سرَّته حسنتُه وساءتُه سيئتَه، فهو مؤمن».

١٩٥٦٦ حدثنا عليُّ بنُ عبد الله، حدثنا حسينُ بن علي الجُعْفي، عن ٣٩٩/٤ مُجَمِّع بن يحيى بن (١) زيد بن جارية الأنصاريّ قال: سمعتُه يذكره عن سعيد بن أبي بُردة

عن أبي موسى، قال: صلينا المغرب مع رسول الله ﷺ، ثم قلنا: لو انتظرنا حتى نُصَلِّي معه العشاء. قال: فانتظرنا، فخرج إلينا، فقال: «ما زِلْتُمْ ها هنا؟» قلنا: نعم يا رسول الله، قلنا: نُصَلِّي معك العشاء. قال: «أَحْسَنْتُم-أَوْ أَصَبْتُم» ثم رفع رأسَهُ إلى السماء. قال: وكان كثيراً مما(٢) يرفعُ رأسه إلى السماء، فقال: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ للسَّماء، فإذا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّماء ما تُوعَدُ، وأنا أَمَنَةٌ لأَصحابي، فإذا ذَهَبْتُ أتى أصحابي ما يُوعَدُون، وأصحابي، أَمَنةٌ لأَمَتي، فإذا ذَهَبَت أتى أصحابي، أَتى أصحابي، أَتَى السَّماء ما يُوعَدُون، وأصحابي، أَمَنةٌ لأُمَتي، فإذا ذَهَبَ أَتَى الصحابي، أَتى أَصحابي، أَتى أَتَى السَّماء أَتى السَّماء أَتى أَتَى السَّماء أَتى أَتَى السَّماء أَتَى أَتَى السَّماء أَتَى السَّماء أَتَى السَّماء أَتَى السَّماء أَتَى السَّماء أَتَى السَّماء أَتَى أَتَى أَتَى السَّماء أَتَى أَتَى السَّماء أَتَى السَّماء أَتَى أَتَى أَتَى السَّماء أَتَى أَتَى أَتَى أَتَى السَّماء أَتَى أَتَى أَتَى السَّماء أَتَى أَتَى أَتَى السَّماء أَتَى أَتَى أَتَى السَّماء أَتَى أَتَى

<sup>=</sup> وأخرجه عبد بن حميد (٥٥٩) من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، به.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٨٦/١، وزاد نسبته إلى الطبراني في «الكبير»، وقال: رجاله رجال الصحيح، ما خلا المُطَّلِب بن عبد الله، فإنه ثقة، ولكنه يُدلِّس، ولم يسمع من أبي موسى، فهو منقطع.

وفي الباب عن عمر، سلف برقم (١١٤)، وإسناده صحيح.

وعن عامر بن ربيعة، سلف (١٥٦٩٦).

وعن أبي أمامة عند ابن حبان (١٧٦)، سيرد ٥/٢٥٢، وإسناده صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) تحرفت في (م) إلى «عن».

<sup>(</sup>٢) في (م): ما.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ق) و(ص): ذهبت.

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عبد الله - وهو ابن المديني- فمن رجال البخاري، ومُجَمَّع بن يحيى بن زيد- ويقال: يزيد- بن جارية، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابنُ حبان (٧٢٤٩)، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة مجمع بن يحيى بن يزيد بن جارية) من طريق علي بن عبد الله ابن المديني، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ١٧٥/١٦ مختصراً، ومسلم (٢٥٣١)، وأبو يعلى (٧٢٧)، وعبدُ بن حُميد (٥٣٥)، والخلال في «السنة» (٧٧٧)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة» ٩٤/١٠)، والبيهقي في «الاعتقاد والهداية» ص ٢٠٦، والبغوي في «شرح السنة» (٣٨٦١)، والمزي في «تهذيب الكمال» أيضاً من طرق عن حسين بن علي الجُعْفي، به.

وانظر (۱۹۵۰۲).

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣١٢/١. وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، ورجاله ثقات. قلنا: هو حديث مرسل، فالمنكدر والد محمد قال أبو حاتم: لا تثبت له صحبة، وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: حديثه مرسل، ولا تثبت له صحبة، ولكنه ولد على عهد رسول الله على قلنا: وذكره ابن حبان في التابعين.

وعن ابن عباس مختصراً عند الطبراني في «الأوسط» (٤٠٨٦) و(٦٦٨٣). ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٧/١٠ وقال: إسناده جيد إلا أن علي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس.

قلنا: في إسناد حديثي المنكدر وابن عباس محمد بن سوقة، فنخشى أن =

١٩٥٦٧ حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا يحيى بن عبد العزيز الأردني، عن عبد الله بن نُعَيم القَيْني (١) قال: حدثني الضَّحَّاكُ بن عبد الرحمٰن بن عَرْزب الأشعري

أن أبا موسى حدثهم قال: لما هزم الله عز وجل هوازِنَ بِحُنين، عقد رسولُ الله على لأبي عامر الأشعري على خيل الطّلب، فطلب، فكنتُ فيمن طلبهم، فأسرع به فرسه، فأدرك الطّلب، فطلب، فكنتُ فيمن طلبهم، فأسرع به فرسه، فأدرك ابن دُريد بن الصّمّة، فقتل أبا عامر، وأخذ اللواء، وشددتُ على ابن دُريد، فقتلتُه، وأخذتُ اللواء، وانصرفتُ بالناس، فلما رآني رسولُ الله على أحمل اللواء قال: «يا أبا مُوسى قُتِلَ أبو عامر؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله، قال: فرأيتُ رسولَ الله عامر، اجْعَلْهُ مِنَ وفع يديه(٢) يقولُ: «اللّهُمّ عُبَيْدَكَ عُبَيْداً أبا عامر، اجْعَلْهُ مِنَ الأَكْثَرِينَ يوم القيامة»(٣).

<sup>=</sup> يكون حديثاً واحداً اختُلف عليه فيه.

قال السندي: قوله: ثم قلنا: لو انتظرنا، أي: قلنا في أنفسنا، أي: قلنا فيما بيننا، بأن قال بعضنا لبعض.

أَمنَة: بفتحات، أي: أمان لها من الانشقاق.

أتى أصحابي ما يوعدون: من الفتن التي وقعت في حياة الصحابة.

<sup>(</sup>١) وقع في (م): القيسي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): رفع يديه يدعو الله.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح بغير هذه السياقة، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله ابن نُعيم القَيْنِي، قال الذهبي: ليس بشيء، ولانقطاعه، الضحاكُ بنُ عبد الرحمٰن ابن عرزب قال أبو حاتم: روايته عن أبي موسى مرسلة. كما في «الجرح»

= والتعديل ، ٤/ ٥٩ . وقال الحافظ في «إتحاف المهرة» ١٠ / ٣٢: يقال: لم يسمع منه. قلنا: وقوله: «أن أبا موسى حدثهم»، يعني حدَّث قومه. الوليد بن مسلم -وإن لم يُصرّح بالسماع في جميع طبقات الإسناد- تابعه يحيى بن حمزة ابن واقد الحضرمي عند الطبراني في «الأوسط» كما سيرد، وهو ثقة. وبقية رجاله ثقات. على بنُ عبد الله: هو ابن المديني. وأبو عامر الأشعري الوارد ذِكْرُهُ في الحديث هو عَمَّ أبي موسى الأشعري، وقال ابن إسحاق: هو ابن عمه. قال الحافظ: والأول أشهر.

وأخرجه أبو يعلى (٧٢٢٢) -وعنه ابن حبان (٧١٩١)- من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٧٣٤) من طريق يحيى بن حمزة -وهو ابن واقد الحضرمي- عن يحيى بن عبد العزيز الأردُنيِّ، به. وحسَّن إسنادَه الحافظُ في «الفتح» ٨/٤٢ -٤٣ مع أنه أشار إلى انقطاعه في «إتحاف المهرة» كما نقلنا عنه آنفاً. قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديثُ عن الضحاك، عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد، تفرد به يحيى بنُ حمزة.

وسياقتُه الصحيحة أخرجها مطولة ومختصرة البخاري (٢٨٨٤) و(٤٣٢٣) ور٦٢٨٣)، وأبو يعلى و(٦٣٨٣)، ومسلم (٢٤٩٨)، والنسائي في «الكبرى» (٨٧٨١)، وأبو يعلى (٧٣١٣)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» (١١/١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٢٤/٣، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١/٥٠، والبيهقي في «الدلائل» ٥/١٥١ -١٥٣، و«الدعوات الكبير» (٢٧٣) والبغوي في «شرح السنة» (١٣٩٨) من طريق أبي أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، بلفظ: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس» هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «أو من الناس».

وفي الصحيح أيضاً أن أبا موسى رجع فدخل على النبي ﷺ بيته، وهنالك أخبره بخبرِه وخبرِ أبي عامر.

وذكر ابن إسحاق -فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح» ٨/ ٤٢- أن اسم ابن =

١٩٥٦٨ - حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، عن شيخ لهم

عن أبي موسى قال: مال رسولُ الله على إلى دَمَثِ إلى جَنْب حائط، فبال. قال شعبة: فقلتُ لأبي التياح: جالساً؟ قال: لا أدري. قال: فقال رسولُ الله على: "إنَّ بني إسرائيلَ كانُوا إذا أصابَهُم البَولُ قَرَضُوهُ بالمقراضين (١٠)، فإذا بالَ أَحَدُكُم فَليَرْتَدْ لِبَوْلِهِ» (١٠).

١٩٥٦٩ حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا المُعتمِرُ بن سليمان، قال: قرأتُ على الفُضَيل بن ميسرة، عن (٣) حديث أبي حَرِيز، أن أبا بُردة حدثه

عن حديث أبي موسى، أن النبي عَلَيْ قال: «ثلاثةٌ لا يَدْخُلُونَ الجَنَّة: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وقاطعُ رَحِمٍ (١٠)، ومُصَدِّقٌ بالسِّحْرِ، ومَنْ

<sup>=</sup> دريد الذي قتل أبا عامر هو سَلَمة، فيما زعموا، ثم نقل الحافظ عن ابن هشام قولاً آخر، فانظره.

وسيرد برقم (١٩٦٩٣).

قال السندي: قوله: بحُنين؛ الباء بمعنى في، متعلقة بهَزَم.

قوله: على خيل الطَّلَب، أي: أميراً عليهم، والطَّلَب بفتحتين: جمع طالب، أو مصدر، أي: على خيل أرسلها لطّلب العدو.

عُبيدَك: بالنصب، أي: اجعل عبيدَك.

من الأكثرين: المراد هم الأكثرون خيراً، أو أجراً، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ق): بالمقاريض، وهي نسخة في (س).

 <sup>(</sup>۲) صحيح لغيره دون قوله: «فإذا بال أحدكم...» وهو مكرر (١٩٥٣٧)
 غير أن شيخ أحمد هنا هو بهز بن أسد العَمِّي.

<sup>(</sup>٣) في «أطراف المسند» ١١١/٧: (في) بدل (عن).

<sup>(</sup>٤) في (ظ١٣) وهامش (ق): الرحم.

ماتَ مُدْمِناً لِلخَمْر (١) سَقاهُ الله عزَّ وجلَّ مِنْ نَهْرِ الغُوطة » قيل: وما نهر الغوطة ؟ قال: «نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُروجِ المُومِساتِ، يُؤذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهم »(١).

وأخرجه ابنُ حبان (٥٣٤٦) من طريق على ابن المديني، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (٧٢٤٨)، وابن حبان (٦١٣٧)، والحاكم ١٤٦/٤ من طريقين عن المُعْتَمر بن سليمان، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد! ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وتحرف اسم أبي حريز في مطبوع الحاكم إلى أبى جرير.

وأخرجه بَحْشَل في «تاريخ واسط» ص ١٦١ من طريق أبي معشر، عن الفضيل بن ميسرة، به. وتحرف اسم فضيل في مطبوعه إلى فضل، واسم أبي حريز إلى أبى جرير.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥/ ٧٤، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات.

ولقوله: «ثلاثةٌ لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدّق بالسحر» شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: «لا يدخل الجنة صاحبُ خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم...»، سلف برقم (١١١٠٧).

وذكرنا بقية شواهده في تخريج حديث ابن عمر، السالف برقم (٦١٨٠) =

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): الخمر.

<sup>(</sup>٢) قوله منه: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمنُ خمر، وقاطعُ رحم، ومصدقٌ بالسحر» حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي حَرِيز - وهو عبد الله بن الحسين الأزدي - وبقية رجاله ثقاتٌ رجالُ الشيعين غير عليٌّ بن عبد الله - وهو ابن المدين - فهو من رجال البخاري، والفُضَيْلِ بنِ مَيْسَرة، فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد»، وأصحاب السنن سوى الترمذي، وهو صدوق.

\* ١٩٥٧٠ حدثنا عبدُ الله بنُ محمد، [قال عبد الله]: وسمعتُه أنا من عبد الله بن محمد، حدثنا أبو أسامة، عن بُريد بن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى، قال: وُلِدَ لي غلام، فأتيتُ به النبيّ عَلَيْهُ ، فسَمّاه إبراهيم، وحنَّكَه بتمرة (١).

= فيُحَسَّن بها الحديث.

قال السندي: قوله: مدمن خمر، أي: ملازمُها، وهو الذي مات بلا توبة. من فروج المومسات، أي: الزانيات.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وشارك عبد الله أباه في سماعه من عبد الله بن محمد، وهو أبو بكر بن أبي شيبة. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وأخرجه مسلم. (٢١٤٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٢٥) و(٢١٩٨)، وفي «الأدب المفرد» (٨٤٠)، ومسلم (٢١٤٥)، وأبو يعلى (٧٣١٥)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ١٠/٦٢- وابنُ عدي في «الكامل» ٢/٥٩، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٢٠)، والبيهقي في «السنن» ٩/٥٠، وفي «الشُعب» (٨٦٢١) و(٨٦٢٢)، وفي «الآداب» (٢٧٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٢٠) من طرق عن أبي أسامة، به.

وزاد البخاري وغيره: ودعا له بالبركة، وكان أكبر ولدِ أبي موسى.

وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (١٢٠٢٨)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، ونزيد عليها: حديث عائشة، سيرد ٢١٢/٦.

قال السندي: قوله: وُلد لي، على بناء المفعول.

وحنكه: حَنكَ الصبي، بالتخفيف، وحنّكَه بالتشديد، وهو أشهر، أي: مضغ تمراً ودَلكَ به حَنكَه، بفتحتين، وهو ما تحت الذقن، أو أعلى داخل الفم أو الأسفل في طرف مُقَدَّم اللحيين من أسفلها.

١٩٥٧١ وقال: احترق بيتٌ بالمدينة على أهله، فحُدِّث النبي ﷺ بشأنهم، فقال: ﴿إِنَّمَا هٰذِهِ النَّارُ عَدُوُّ لَكُمْ، فإذا نِمْتُم فَأَطْفِؤُوها عَنكُم»(١).

190۷۲ قال: وكان رسولُ الله على إذا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أصحابِه في بعض أمره قال: «بَشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا، ويَسِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا، ويَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا»(٢).

وهو عند ابن أبي شيبة ٨/ ٦٦٨ -٦٦٩، وأخرجه عنه مسلم (٢٠١٦)، وابن ماجه (٣٧٧٠)، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٢٩٤)، وفي «الأدب المفرد» (١٢٢٧)، ومسلم (٢٠١٦)، وأبو عوانة ٥/٣٣٦، وابن حبان (٥٥٢٠)، والبيهقي في «الشعب» (٦٠٦٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٠٦٥)، من طرق عن أبي أسامة، به.

وذكرنا أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر عند الرواية (٤٥١٥) ونزيد عليها حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (٨٧٥٢)، ولفظه: «أطفئوا السُّرُج، وأغلقوا الأبواب، وخمِّروا الطعام والشراب».

قال السندي: قوله: فحُدِّث؛ على بناء المفعول من التحديث.

(٢) إسناده إسناد (١٩٥٧٠) وهو صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٧٣٢) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد، وقرن بابن أبي شيبة أبا كُريب.

وأخرجه أبو داود (٤٨٣٥) عن عثمان بن أبي شيبة، وأبو عوانة ٨٣/٤ عن الحسن بن علي بن عفان وأبي البختري، ثلاثتهم عن أبي أسامة، به.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤١٦) من طريق عمرو بن عثمان الكلابي، عن زهير بن معاوية، عن أبيه، به، =

<sup>(</sup>١) إسناده إسناد سابقه، وهو صحيح على شرط الشيخين.

1907 وقال رسول الله على: "إنَّ" مَثَلَ ما بعثني الله عَزَّ وجَلَّ به مِن الهُدى والعِلْم كَمثَلِ غَيْثٍ أَصابَ الأرضَ، فكانتْ منه طائفةٌ قَبِلَتْ، فأنبتتِ الكَلَّ والعُشْبَ الكثير، وكانتْ مِنها أَجادِبُ أَمسكَتِ الماءَ، فنَفَع الله عزَّ وجَلَّ بها ناساً، فشَرِبُوا ، فرَعُوا، وسَقُوا وَزَرعُوا وأسقَوا، وأصابتْ طائفةً منها أخرى، إنّما هي قيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً، ولا تُنبِتُ كَلاً، فذلكَ مَثلُ مَنْ فقة في دينِ الله عزَّ وجَلَّ بها بعثني به، ونَفَع به فعَلمَ وعَلَّم، ومَثلُ مَنْ لم يَرفَعْ بذلكَ رأساً، ولم يقبلْ هُدَى الله عَزَّ وجَلَّ الذي أُرسِلْتُ به» ("ك.

<sup>=</sup>ولفظه: «تكاتفا ولا تعاصيا، ويسرا ولا تعسرا» وقال: لم يرو هذا الحديث عن زهير إلا عمرو بن عثمان.

وسيرد بأتم منه برقمي: (١٩٦٩٩) و(١٩٧٤٢).

وانظر (۱۹۵۰۸).

وفي الباب عن أنس سلف برقم (١٢٣٣٣)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

قال السندي: قال: بشروا: أي: قال له ومن معه من العسكر.

<sup>(</sup>١) لفظ «إن» ليس في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده إسناد (١٩٥٧٠)، وهو صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٢٨٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٠٣) عن أبي بكر ابن أبي شيبة، بهٰذا الإسناد.

وأُخرجه البخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٤٣)، وأبو يعلى (٧٣١١)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ١/٩٩- وابن حبان (٤)، والرامهرمزي في «الأمثال» (١٢)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٣٢٦)، والبيهقي في «الدلائل» ١/٣٦٨، والخطيب في «الفقيه =

\* ١٩٥٧٤ - حدثنا عبدُ الله بنُ محمد. وسمعتُه أنا من عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، حدثنا معتمرُ بنُ سليمان، عن عَبّاد بن عَبّاد، عن أبي مِجْلَز عن أبي موسى، قال: أتيتُ النبيَّ ﷺ بوَضُوء، فتوضأ،

= والمتفقه» ١١٨٦-٤٩، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ص ١١، والبغوي في «شرح السنة» (١٣٥)، وفي «التفسير» الآية (٥٨) من سورة الأعراف من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة، به.

قال السندي: قوله: كمثل غيث، أي: مطر نافع في الطهارة والحياة وكثرة المنافع وشدة الحاجة إليه.

أصاب الأرض: أي: التي هي محلُّ الانتفاع، وقد قسم هٰذا القسم إلى قسمين باعتبار اختلاف أنواع الانتفاع، وقابلَه بما لا انتفاع فيه، وهو الذي بيَّنه بقوله: وأصابت طائفة أخرى . . . إلخ. فالحاصلُ أن الأرض بالنظر إلى الغيثِ قسمان، والقسمُ الأول منهما قسمان أيضاً.

قبلت: أي: ذلك الغيث.

أجادب: هي صِلاب الأراضي التي تُمسك المياه.

قيعان: جمع قاع، وهو الأرضُ المستوي الذي يسيل عنه الماء، فلا يقبل الماء في باطنه، ولا يُمسِكه على ظاهره حتى يترتَّب عليه أحد النفعين.

فذلك: المذكور من قسمي الأرض وهما محل الانتفاع، وغير محل الانتفاع، نعم قد قسم محل الانتفاع بالماء في الأرض إلى قسمين: ما يُنتفع فيه بعين الماء، وما يُنتفع فيه بثمرات الماء بينهما، على أن محل الانتفاع بالعلم في الناس قسمان: قسمٌ ينتفع فيه بعين العلم، كأهل الرواية والحديث، وقسمٌ يُنتفع فيه بثمراتِ العلم، كأهل الدراية والفقه، وبهذا اندفع توهم أن المذكور في جانب المُشبَة به ثلاثة أقسام، وفي جانب المُشبَة قسمان. ومنشأ ذلك التوهم هو قلّة النظر في نظم الحديث، وإلا فلا يخفى على الناظر أن قوله: «وأصابت طائفة أخرى» عطف على قوله: «أصاب الأرض» ذُكر مقابلاً له، وقوله: «فكانت منه طائفةٌ» تقسيمٌ للقسم الأول، والله تعالى أعلم.

وصلَّى، وقال: «اللهم أَصْلِحْ لي ديني، ووَسِّعْ عَلَيَّ في ذاتِي، وباركْ لي في رِزْقِي»(١٠).

۱۹۵۷٥ حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن ثابت البُناني وعليٌ بنِ زيد ٤٠٠٠ والجُريري، عن أبي عثمان النهدي

(۱) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد -وإن يكن رجالُه ثقات، وصححه النووي في «الأذكار» - قال الحافظ في «نتائج الأفكار» ص ٢٦٨: في الحكم على الإسناد بالصحة نظر، لأن أبا مِجْلَز (وهو لاحق بن حميد السدوسي) لم يَلْقَ سَمُرة بن جندب ولا عمران بن حصين، فيما قاله عليُّ ابنُ المديني، وقد تأخرا بعد أبي موسى، ففي سماعه من أبي موسى نظرٌ، وقد عُهد منه الإرسالُ ممن لم يلقَه، ورجالُ الإسناد رجالُ الصحيح إلا عبّاد بن عبّاد، والله أعلم.

وهو عند ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠/ ٢٨١، وعنه أخرجه أبو يعلى (٧٢٧٣).

واختُلف على معتمر بن سليمان في بعض ألفاظه:

فرواه عنه ابن أبي شيبة بلفظ هذه الرواية: «اللهم أصلح لي ديني، ووسع علي في ذاتي، وبارك لي في رزقي».

ورواهُ محمدُ بنُ عبد الأعلى عند النسائي في «الكبرى» (٩٩٠٨) -وهو في «عمل اليوم والليلة» (٨٠٠) - ومن طريقه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٨)، ومحمدُ بنُ الفضل عارم، ومحمد بنُ أبي بكر المُقَدَّمي عند الطبراني في «الدعاء» (٦٥٦) ثلاثتهم عن معتمر بن سليمان، به، بلفظ: «اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي».

وبهذا اللفظ سلف من حديث رجل عن النبي ﷺ برقم (١٦٥٩٩)، وإسناده ضعيف.

ومن حديث أبي هريرة عند الترمذي (٣٥٠٠)، وإسناده ضعيف كذلك. وبهذين الشاهدين يحسن الحديث.

قال السندي: قوله: في ذاتي؛ بشرح الصدر، وسعة الخلق.

عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله ﷺ قال له: «ألا أَدُلُكَ على كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» قال: وما هو؟ قال: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاّ بالله»(١٠).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. حماد -وهو ابن سلمة - من رجاله، وقد روى عن الجُريْري - وهو سعيد بن إياس - قبل الاختلاط، وعليُّ بنُ زيد وهو ابن جدعان - متابع، وقد روى له مسلم متابعة، وبقية رجاله ثقاتٌ رجالُ الشيخين. عفّان: هو ابن مسلم الصّفّار، وأبو عثمان النّهدي: هو عبد الرحمٰن ابن مَلّ.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الربيع بن حبيب في «مسنده» (٨٢٥)، وأبو داود (١٥٢٦)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١/١٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٧٨٨)، والطبراني في «الصغير» (١١٧٧)، و«الدعاء» (١٦٦٥) و(١٦٦٦)، والخطيبُ في «تاريخ بغداد» ٣٢/١١ من طرق عن حماد ابن سلمة، بهذا الإسناد. ولم يذكر الربيع بنُ حبيب عليَّ بنَ زيد والجُريري، وجاء عند الطبراني في «الصغير» و«الدعاء» (١٦٦٦): عن حماد بن سلمة، عن عليً بن زيد، وحبيب بن الشهيد، وقرَن بهما في «الدعاء» الجُريريَّ. وتحرف في مطبوع «إتحاف المهرة» إلى: حماد بن سلمة وعلى بن زيد والجريري.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٦٦٣) و(١٦٦٩) و(١٦٧٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٤٤-١٤٣ من طرق عن أبي عثمان، به.

وسلف بقطعة أخرى منه برقم (١٩٥٢٠).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٩٦٦)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

ويستدرك: وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ﷺ ليلة أُسْري به مَرَّ على إبراهيم . . . فقال له: «مُرْ أُمَّتك، فليُكْثِروا من غراس الجنة، فإن =

١٩٥٧٦ - حدثنا عفان قال: حدثنا همام، حدثنا أبو عمران الجَوْني، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري

عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: «الخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ، طُولُها في السَّماءِ ستونَ مِيلًا، في كُلِّ زاويةٍ مِنها لِلمُؤمِنِ أَهلُ لا يَراهُمُ الاَخَرُون» وربما قال عفان: «لكل زاوية»(١).

= تربتها طيبة، وأرضها وإسعة، قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» سيرد ٥/ ٤١٨.

قال السندي: قوله: على كنز، أي على ما يُتوصل به إلى كنز من الأجر في الجنة.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وأبو عمران الجَوْني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي، وأبو بكر بن أبي موسى الأشعري؛ يقال: اسمه عمرو، ويقال: عامر.

وأخرجه أبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١١٤/١٠) من طريق عفّان، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣٢٤٣)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١٠/١٠)، وأبو الشيخ في "العظمة" (٦٠٨)، والبيهقي في "البعث والنشور" (٣٣٢) من طرق عن همام، به.

وأخرجه مسلم (٢٨٣٨) (٢٣) من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي عمران الجَوْني، به.

وعند البخارى: «ثلاثون ميلاً».

ثم علّق البخاري رواية «ستين ميلاً» بصيغة الجزم، فقال: قال أبو عبد الصمد (وهو عبد العزيز بن عبد الصمد) والحارث بن عبيد، عن أبي عمران: «ستون ميلاً».

قلنا: طريق أبي عبد الصمد وصلها البخاري، كما سيرد في تخرج الحديث العديث عبيد وصَلَها مسلمٌ، كما سلف قريباً. =

١٩٥٧٧ - حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أبي بردة

عن أبي موسى، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مَرَّ أَحدُكُم في مَسْجِدٍ" أَو سُوقٍ أَوْ مَجْلِسِ وبِيدِهِ نِبالٌ، فَلْيأْخُذْ بِنِصالها».

قال أبو موسى: فوالله ما متنا حتى سددها(٢) بعضُنا في وجوه بعض(٣).

وأخرجه أبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ١٠/١٠ من طريق عفان، عذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٦١٥) (٢٢٣)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" ١/٥٥، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٣٣٨٦)، والبغوي في "أسرح السنة" (٢٥٧٦) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وعند مسلم: فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها.

وجاء عند البغوي بعد قوله: «فليأخذ بنصالها»: يمدُّ بهن صوته. وسلف مطولاً برقم (١٩٤٨٨).

قال السندي: قوله: نِبال؛ بكسر نون، جمع نَبْل، بفتح فسكون، كالنصال، جمع نصل، والنَّبْلُ: هو السهام التي لا نِصال لها.

قوله: حتى سدَّدها؛ أي النبال والنصال، يُريد ما جرى بين الصحابة من الفتن، فإن ذاك خلاف مقتضى هذا الأمر، والله تعالى أعلم.

وسيرد بالأرقام (١٩٦٨١) (١٩٧٦١) (١٩٧٦١) (١٩٧٦١).
 وانظر (١٩٦٨٢).

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): بمسجد.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣) و(ق): سدد بها. ورواية مسلم: سددناها.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد -وهو ابن سلمة- من رجاله، وروى له البخاري تعليقاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وثابت: هو البناني.

١٩٥٧٨ حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن ثابت، يعني ابنَ عمارة، عن غُنيم عن أبي موسى الأشعري، عن النبيّ على قال: «إذا استَعْطَرَتِ المَرأَةُ فَخَرَجتْ على القَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَها فهي كذا وكذا»(١).

(۱) إسناده جيد، ثابت بن عمارة، بسطنا الكلام عليه في الرواية (۱۹ ۱۹). وبقية رجاله رجال الصحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان، وغُنيم: هو ابن قيس.

وأخرجه أبو داود (٤١٧٣) عن مسدد، والترمذي (٢٧٨٦) عن محمد بن بشار، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. زاد أبو داود: «قال قولاً شديداً». ولفظ الترمذي: «والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلنا: وجاء عنده مطولاً بزيادة: «كُلُّ عين زانية» في أوله، وسلفت هذه الزيادة برقم (١٩٥١٣).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ١٥٣/، وفي «الكبرى» (٩٤٢٢)، وابن خزيمة (١٦٨١)، وابن حبان (٤٤٢٤)، والبيهقي في «السنن» ٣/٢٤٦، و«الشعب» (٧٨١٥)، و«الآداب» (٧٥٨)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/٥٥، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة غنيم بن قيس) من طرق عن ثابت بن عمارة، به، وعندهم - إلا المزي- بدل كذا وكذا: «فهي زانية»، وسيرد بهذا اللفظ في الروايتين (١٩٧١١) و(١٩٧٤٧)، وزاد المزي بعد قوله: «كذا وكذا»: «تكلم به، يعني باتت فاعلة» وعنده: «فوجدوا ريحها» بدل: «ليجدوا». وزاد ابنُ خزيمة، وابنُ حبان، والبيهقي: «وكلُّ عين زانية».

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦/٩ عن وكيع، والدارمي (٢٦٤٦) عن أبي عاصم، كلاهما عن ثابت بن عمارة، عن غنيم بن قيس، عن أبي موسى، موقوفاً. ولفظ رواية وكيع: «أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها، لم تُقبل لها صلاة، حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة». وزاد الدارمي: «وكل عين زانية» وقال آخر من حديثه: وقال أبو عاصم: يرفعه بعضُ أصحابنا.

وسيأتي برقم (١٩٧١١) و(١٩٧٤٧).

١٩٥٧٩ - حدثنا يحيى، عن عثمان بن غياث، حدثنا أبو عثمان

عن أبي موسى الأشعري، عن النبيّ ﷺ، قال: «هل أَدُلُكُم على كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟»(١) على كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ أو: «ما تذري ما كُنْزُ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟»(١) قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله»(٣).

۱۹۵۸۰ حدثنا يحيى، أخبرنا عُبيد الله، أخبرني نافع. وحدثنا محمد ابن عبيد، حدثنا عُبيد الله، حدثني نافع (۳)، عن سعيد بن أبي هند

عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فقد عَصى اللهُ ورَسُولَه»(١٠).

وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (٧٣٥٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «أو: ما تدري ما كنز من كنوز الجنة» ليس في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمٰن بن مَلّ النَّهدي.

وأخرجه مسلم (٢٧٠٤) (٤٧) من طريق النضر بن شميل، عن عثمان بن غياث، بهذا الإسناد.

وسلف بقطعة أخرى منه برقم (١٩٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) قوله (وحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عُبيد الله، حدثني نافع) سقط من (ظ١٣).

<sup>(</sup>٤) حسن، وهذا إسناد منقطع، سعيد بن أبي هند لم يَلْقَ أبا موسى الأشعري، فيما ذكر أبو حاتم، كما في «المراسيل» ص ٦٧، وقد بسطنا الاختلاف فيه على سعيد بن أبي هند في الرواية (١٩٥٠١)، ورجالُه ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، ومحمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو يعلى (٧٢٩٠)، والدارقطني في «العلل» ٧/ ٢٤٠، والحاكم =

۱۹۵۸۱ حدثنا يحيى، هو ابن سعيد، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن عُبيد بن عُمير

أن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاث مرات، فلم يأذن (١) له، فرجع، فقال: ألم أسمعْ صوتَ عبد الله بنِ قيس آنفاً؟ قالوا: بلى. قال: فاطلبوه. قال: فطلبُوه، فدُعي، فقال:

وأخرجه عبدُ بنُ حميد (٥٤٧)، والحاكم ١/٥٠، والبيهقي في "السنن» ١/٥٠، وفي "السنن الصغير» (٤٢٦٣) من طريق محمد بن عبيد، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين! ولم يخرجاه لوهم وقع لعبد الله بن سعيد ابن أبي هند لسوء حفظه. ووافقه الذهبي! مع أن إسناده منقطع كما أسلفنا.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٤٤١/٤ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن نافع، به.

وأخرجه الحاكم ١/٥٠ من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن سعيد بن أبي هند، به.

وأخرجه الطيالسي (٥١٠)، ورواه أيوب السختياني -فيما ذكر البيهقي في «السنن» ١/ ٢١٥- كلاهما عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، موقوفاً. قال ابن عبد البر في «التمهيد» ١٧٥/١٣: الذين رفعوه ثقات يجب قبولُ زيادتهم، وفي قول أبي موسى: «فقد عصى الله ورسوله» ما يدل على رفعه. وسلف برقم (١٩٥٠١).

(١) في (ظ١٣) و(م) وهامش (س) يؤذن.

<sup>=</sup> ١/ ٥٠ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقرن أبو يعلى والدارقطنيُّ بيحيى بشرَ بنَ المفضّل.

ما حَمَلكَ على ما صنعت؟ قال: استأذنتُ ثلاثاً، فلم يُؤذن لي، فرجعتُ، كنا نُؤْمرُ بهذا. فقال: لتأتِينَ عليه بالبينة، أو لأفعلنَ. قال: فأتى مسجداً أو مجلساً للأنصار (()) فقالوا: لا يشهدُ لك إلا أصغرُنا. فقام أبو سعيد الخُدري، فشهد له، فقال عمرُ رضي الله عنه: خَفِيَ هٰذا عليَّ من أمرِ رسول الله عليَّ، ألهاني عَنهُ الصَّفْقُ بالأسْواق» (()).

وأخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٠٦٢) وفي «الأدب المفرد» (١٠٦٥)، ومسلم (٢١٥٣) (٣٦)، وأبو داود (٥١٨٢)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥٨١)، وابن حبان (٥٨٠٧) من طرق عن ابن جريج، به.

وسلف برقم (۱۹۵۱۰).

قولُه: فقالوا: لا يشهدُ معك إلا أصغرُنا، القائلُ هو أبيُّ بن كعب كما هو مصرح به عند مسلم (٢١٥٣) (٣٣).

قال السندي: قولُه: فقال: ألم أسمع . . . أي: قال عمر ذلك .

بالبينة: أي الشاهد، ولو كان واحداً، قال ذلك تثبيتاً خوفاً من أنَّ كُلَّ من اعترض عليه بشيء يدَّعي أنه حديث، وإلا فَخَبَرُ الآحاد مقبول، ويُحتمل أنَّ قبول خبر الآحاد عنده مقيدٌ بما إذا لم يكن المحل محلَّ تهمة، بأن اعترض على الرجل، فأتى بالحديث لدفع الاعتراض عن نفسه، وحينتذٍ لا بُدَّ من البينة في قبول خبر الآحاد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): فأتى مجلساً أو مسجداً للأنصار.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وابنُ جريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث عند البخاري ومسلم، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه البخاري (٧٣٥٣)، ومسلم (٢١٥٣) (٣٦) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

۱۹۵۸۲ حدثنا يحيى بنُ سعيد ومحمدُ بن جعفر، قالا: حدثنا عوف، قال: حدثنا عوف، قال: حدثني قَسَامةُ بنُ زهير. قال ابنُ جعفر: عن قَسَامة بن زهير

عن أبي موسى، عن النبي على قال: «إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ خَلَق آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَها مِن جميعِ الأرض، فجاء بنو آدَمَ على قَدْرِ الأرض، جاء منهم الأبيضُ والأحمرُ والأَسْوَدُ وبين ذٰلك، والخَبيثُ والطَّيِّبُ، والسَّهْلُ والحَزْنُ، وبينَ ذٰلِك»(۱).

ألهاني: جعلني غافلًا عنه.

الصَّفْقُ بالأسواق: أي: التجارة.

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير قَسَامة بن زهير، فقد روى له أصحاب السنن سوى ابن ماجه، وهو ثقة. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

وأخرجه المزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة قسامة بن زهير) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٢٩٥٥)، والطبري في «التفسير» (٦٤٥)، وفي «التاريخ» الر ٩١، وابنُ خزيمة في «التوحيد» ص ٦٤، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٠١٧) من طريقي يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه أبو داود (٤٦٩٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص ٦٤، وابن حبان (٦١٨١)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٠١٨) من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» ١/٤٣، وأبو داود (٤٦٩٣)، والترمذي=

<sup>=</sup> إلا أصغرُنا: ليظهر أن أصغر الأنصار قد علم ما خَفِيَ على أكبر المهاجرين، وهو عمر.

١٩٥٨٣ - جدثنا رَوْح، حدثنا عَوْف، عن قَسَامة بن زهير، قال: سمعتُ الأشعري. فذكر مثله(١).

١٩٥٨٤ – حدثنا وكيع، حدثنا بُريد بن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه

عن جده قال: كنا جُلُوساً عند النبيِّ ﷺ وإنه سأله سائل،

وسيأتي في الحديث الذي يليه، وبرقم (١٩٦٤٢).

وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي في «الأسماء والصفات» (۱۷).

قال السندي: قوله: من قَبْضَة؛ بفتح القاف أو ضمها، كغَرْفة وغُرفة، والفتح أشهر.

على قدر الأرض، أي: على لونها وصفاتها من الخبيث والطيب.

والخبيثُ والطيبُ: هما الكافر والمؤمن، قال تعالى: ﴿والبلدُ الطَّيّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذِنَ رَبِّهُ والذي خَبُّثَ لا يخرِج إلا نَكِدَاً ﴿ [الأعراف: ٥٨] هو مَثَلَ لهما.

والسهلُ: هو الذي فيه رِفْق.

والحَزْن: هو الذي فيه شدة في الخُلُق، والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه، غير أن شيخ أحمد هنا هو روح: وهو ابن عُبادة.

<sup>= ( 7007)</sup>، والطبري في «التفسير» ( 720)، وفي التاريخ 1/10، وابن خزيمة في «العومة» في «التوحيد» ص 100، وابن حبان 100، وأبو الشيخ في «العظمة» 100، والحاكم 100، والبيهقي في «الحلية» 100، والحاكم 100، والبيهقي في «السنن» 100، وفي «الأسماء والصفات» ( 100)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 100، ومخطوط نشر دار البشير) من طرق عن عوف، به. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

فقال رسول الله ﷺ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، ولْيَقْضِ الله عَزَّ وجلَّ على لِسانِ نَبِيِّهِ ما أَحَبَّ»(١).

١٩٥٨٥ - حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود ابن يزيد قال:

قال أبو موسى الأشعري: لقد ذكَّرنا عليّ رضي الله عنه صلاةً

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والمراد بقوله: «عن أبيه» جدُّه الأدنى، وهو أبو بردة بن أبي موسى، وبقوله: «عن جده»، جدُّه الأعلى، وهو أبو موسى.

وأخرجه البخاري (١٤٣٢) -ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» (٢٠٢٥)- من طريق عبد الواحد بن زياد، والبخاري أيضاً (٢٠٢٨) و(٢٤٧٦)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١٩٩١، وأبو يعلى والترمذي (٢٦٧٧)، وأبو عوانة (كما في «إلسان» ١٦٧٨، وفي «الشُّعَب» (٢٢٩٧)، والقضاعي (٢٢١)، والبيهقي في «السنن» ١٦٧٨، وفي «الشُّعَب» (٢٦١٧) و(٣٦١٧)، وفي «الآداب» (١١٤) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة. والحُميدي (٧٧١)، وأبو داود (١٣١٥) و(٣١٣٥) من طريق سفيان بن عينة، وأبو عوانة أيضاً من طريق أبي أحمد الزبيري وأبي يحيى الحماني، خمستُهم عن بُريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به. وسيرد برقم (١٩٧٠)، ومطولاً برقم (١٩٦٦).

وانظر (۱۹۹۱۲).

وفي الباب عن معاوية عند أبي داود (١٣٢٥)، والنسائي ٧٨/٥.

وعن جابر عند ابن عدي في «الكامل» ١٥٠٥/٤.

وعنه أيضاً بإسناد آخر عند البيهقي في «الشعب» (٧٦٥٠) وفيه قصة.

قال السندى: قوله: اشفعوا، أي: للسائل.

تؤجروا: لقول الله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شفاعةً حسنةً يَكُنْ له نصيبٌ منها﴾ [النساء: ٨٥].

صلَّيناها مع رسول الله ﷺ، فإما أن نكونَ نسيناها، وإما أن نكون تركناها عمداً، يُكَبِّرُ كلَّما ركع، وإذا سجد، وإذا رفع(١٠).

١٩٥٨٦ حدثنا وكيع، حدثنا سفيان. وعبد الرحمٰن، عن سفيان،
 عن حكيم بن دَيْلُم، عن أبي بُردة

عن أبيه، قال: كانت اليهودُ يتعاطسون عندَ النبيِّ ﷺ رجاءَ أن يقول لهم: «يهديكُم الله، ويُصْلِحُ بالكُم»(٢).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهو مكرر (١٩٤٩٤) غير شيخ أحمد، فهو هنا وكيع، وهو ابن الجراح الرؤاسي.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حكيم بن دَيْلَم، فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد» وأصحاب السنن سوى ابن ماجه، وهو ثقة؛ فقد وثَّقه سفيان الثوري في رواية، ويحيى بن معين، والنسائي، وابن حبان، والعجلي، وابن شاهين، وابن خلفون، والخطيب، وابن عبد البر، والذهبي. وقال أحمد وسفيان الثوري في رواية أخرى: شيخ صدق. وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثم قال: وهو صالحٌ يكتب حديثه ولا يحتجُّ به. وكيع: هو ابن الجراح، وعبد الرحمٰن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى عسر ي

وأخرجه أبو داود (٥٠٣٨)، والبيهقي في «الشعب» (٩٣٥١) من طريق وكيع، بهذا الإسنادية

وأخرجه الترمذي (٢٧٣٩) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٤٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣٠١٤)، وابن السني في «عمل =

١٩٥٨٧ - حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي ٤٠١/٤

عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله عزَّ وجَلَّ لا يَنامُ، ولا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنامَ، يخفض القِسْطَ ويَرْفَعُهُ، حجابُهُ النّار، لو كَشَفَها لأَحْرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِه كُلَّ شَيءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ» ثم قرأ أبو عبيدة ﴿ نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ في النّارِ وَمَنْ حَوْلَها ثم قرأ أبو عبيدة ﴿ نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ في النّارِ وَمَنْ حَوْلَها

= اليوم والليلة» (٢٦٢)، والحاكم ٢٦٨/٤، والبيهقي في «الشعب» (٩٣٥١) من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٠٢/٤، وفي «شرح مشكل الآثار» (٤٠١٥) من طريق أبي حذيفة -وهو موسى بن مسعود النهدي- عن سفيان، عن حكيم بن الديلم، عن الضحاك -وهو ابن مزاحم الهلالي- عن أبي بردة، به. وأبو حذيفة سيىء الحفظ.

روفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي في «الشُّعب» (٩٣٥٢) قال: اجتمع المسلمون واليهود عند رسول الله ﷺ، فشمَّته الفريقان جميعاً، فقال للمسلمين: «يغفر الله لكم، ويرحمنا الله وإياكم» وقال لليهود: «يهديكم الله، ويصلح بالكم». قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن أبيه، وهو ضعيف.

وفي باب تشميت العاطس المسلم عن أبي هريرة سلف برقم (٨٦٣١)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: يتعاطسون، أي: يتكلّفون في العطسة، والمراد يتعاطسون، ويحمدون، والحديثُ يدلُّ على أن الكافر لا يُدعىٰ له بالرحمة، وإن كانت رحمةُ الدنيا شاملة، لقوله تعالى: ﴿ورحمتي وَسِعَتْ كُلُّ شيء﴾ [الأعراف: ١٥٦] بل يُدعى له بالهداية، وصلاحِ البال.

## وسُبْحَانَ الله رَبِّ العالَمِينَ ﴾(١).

(۱) إسناده صحيح. المسعودي -وهو عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عتبة، وإن كان قد اختلط- سمع وكيعٌ منه قبل الاختلاط. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (١٩٦)، وأبو يعلى (٧٢٦٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤٩١)، وابنُ خزيمة في «التوحيد» ص ٢٠، والآجري في «الشريعة» ص ٣٠٠-٣٠٥، وأبو الشيخ في «العظمة» (١١٩)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٩٤) و(٦٧١) من طرق عن المسعودي، به.

وسلف بنحوه برقم (۱۹۵۳۰)، وسیأتي بنحوه مطولاً برقم (۱۹۲۳۲)، وانظر تمام تخریجه هناك.

قال السندي: قوله: حجابه النار، الحجاب: هو الحائل بين الرائي والمرئي، والمرادُ ها هنا: هو المانعُ للخلقِ عن إبصاره في دار الفناء، ولا كلام في دار البقاء، فلا يَرِدُ أن الحديث يدل على امتناع الرؤية في الآخرة، وكذا لا يَرِدُ أنه ليس له مانع عن الإدراك، فكيف قيل: حجابه؟ ثم إنه جاء في روايات هذا الحديث: «حجابه النور» وفي هذه الرواية: «النار» موضع «النور». والمراد واحد. والمعنى أن حجابه على خلاف الحجب المعهودة، فهو محتجبٌ عن الخلق بأنوار عزّه وجلاله، وسَعة عظمته وكبريائه، وذلك هو الحجابُ الذي تدهش دونه العقولُ، وتذهب الأبصار، وتتحيّر البصائر، ولو كشف ذلك الحجاب، وتجلّى لما وراءه من حقائق الصفات وعظمة الذات، لم يتق مخلوقٌ إلا احترق، وهذا معنى قوله: لو كشفها، أي: رفعها وأزالها، وهذا هو المتبادر من كشف الحجاب، ويُفهم من كلام بعضهم أن المراد: لو أظهرها.

سُبُحات وجهه؛ السُّبُحات: بضمتين، جمع سُبْحة، كغُرفة وغُرُفات، وفسر سبحات الوجه بجلالته، وقيل: أضواء وجهه، وقيل: محاسنه، لأنك إذا رأيت الوجه الحسن، قلت: سبحان الله، وقيل: قال بعض أهل التحقيق: إنها الأنوار =

١٩٥٨٨ حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ مهدي، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال:

قال أبو موسى: أتيتُ رسولَ الله ﷺ وأنا أرى أنَّ عبدَ الله من أهل البيت. أو ما ذَكَرَ من هٰذا(١٠).

= التي إذا رآها الراؤون من الملائكة سبَّحوا وهلّلوا لما يَرُوعهم من جلال الله وعظمته. قلت: ظاهر الحديث يفيد أن سُبُحاتِ الوجه لا تظهر لأحد، وإلا لأحرقت المخلوقات، فكيف يقال: إن الملائكة يرونها؟!

كل شيء أدركه بصره، أي: كل مخلوق أدرك ذلك المخلوق بصره تعالى، ومعلوم أن بصره محيط بجميع الكائنات مع وجود الحجاب، فكيف إذا كُشف، فهذا كناية عن هلاك المخلوقات أجمع، وقيل: المراد أدرك الله تعالى بصر ذلك المخلوق، أي: كل من يراه يهلك، وكأنهم راعوا أن الحجاب مانع عن إبصارهم، فعند الرفع ينبغي أن يُعتبر إبصارهم، وإلا فإبصاره تعالى دائمي، والله تعالى أعلم.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السبيعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه مسلم (٢٤٦٠) (١١١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٦٣)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ٧/١٠- والطبراني في «الكبير» (٨٤٩٨)، والدارقطني في «العلل» ٧/ ٢٢٥، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/ ١١٠ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣٧٦٣) و(٤٣٨٤)، ومسلم (٢٤٦٠) (١١٠)، والترمذي (٣٨٠٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٣٨٨)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ٧/١٠- والطبراني في «الكبير» (٨٤٩٧)، والحاكم ٣١٤/٣ -٣١٥، والبغوي في «شرح السنة» (٣٩٤٦) من طرق عن أبي إسحاق، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه! قلنا: بل هُوَ في «الصحيحين» كما =

190۸۹ - حدثنا عبد الرحمٰن، عن سفيان، عن الأعمش، عن سعيد ابن جبير، عن أبي عبد الرحمٰن

عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: «ما أَحَدُ أَصْبَرَ على أَذَى يَسُفُّهُ مِنَ الله عزَّ وجلَّ، يدْعُونَ له وَلَداً، ويُعافِيهم، ويَرْزُقُهُم»(١).

= تقدم. ولفظه عند البخاري: قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حيناً ما نرى إلا أن عبد الله بنَ مسعود رجلٌ من أهل بيت النبي على، لما نرى من دخوله ودخول أُمِّه على النبي على.

وأخرجه الطيالسي (٥٣٢) عن شعبة، عن أبي إسحاق، قال الأشعري: لقد أتيت ... لم يذكر الأسود، ولعله سقط من المطبوع.

وأخرجه ابن قانع في «معجمه» ١٢٤/١ من طريق عمرو بن حكام، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن أبي موسى. وكذلك قال عفان، عن شعبة، فيما ذكر الدارقطني في «العلل» ٢٢٥/١، وذكر أيضاً أن يعقوب الحضرمي قال في إسناده عن شعبة، عن أبي إسحاق، قال شعبة: لا أدري هو عن أبي الأحوص أو لا؟ وقال أيضاً: وقال قائل عن أبي إسحاق، عن عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن أبي موسى. ثم قال: وقول الثوري ومن تابعه هو الصواب.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن حبيب السلمي.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٠٩٩) وفي «الأدب المفرد» (٣٨٩)، والنسائي في «الكبرى» (٧٧٠٨)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٠٦٣) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (٦٤٢) من طريق يحيى القطّان كذلك، عن الأعمش، لم يذكر بينهما سفيانَ الثوري.

وسلف برقم (۱۹۵۲۷).

• ١٩٥٩ - حدثنا إسماعيل، عن يونس، عن الحسن

أن أخاً لأبي موسى كان يتسرَّعُ في الفتنة، فجعلَ ينهاه، ولا ينتهي، فقال: إن كنتُ أُرى أن (١) سيكفيك مني اليسيرُ، أو قال: من (١) الموعظة دون ما أرى، وإن رسول الله على قال: «إذا تواجَهَ المسلمان بِسَيْفَيْهِما، فَقَتَلَ أَحَدُهُما الآخَرَ (١)، فالقاتِلُ والمَقْتُولُ في النّار ، فقيل (١): هذا القاتلُ، فما بالُ المقتول؟ قال: «إنَّهُ أَرادَ قَتْلَ صاحِبهِ (١).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٧/ ١٢٥-١٢٦، و «الكبرى» (٣٥٨٩) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، بهذا الإسناد.

وسيرد بالأرقام (١٩٦٠٩) (١٩٦٧٦) (١٩٧٥١).

وله شاهد من حديث أبي بكرة عند البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨)، سيرد ٥/ ٤١ و٤٣ و٤٦-٤٧.

قال السندي: قوله: هذا القاتل، الخبر مُقدَّرٌ، أي: استحقَّ النارَ بقتله، ويمكن أن يكون «القاتل» هو الخبرَ، أي: هذا الذي صدر منه الفعل هو القاتل، فاستحقاقُه للنار واضحٌ.

أراد قتلَ صاحبِه، أي: إرادةً مقرونةً بفعل التوجّه بالسيف نحوه، فليس هذا مجرد الإرادة، فلا يصلح الحديث دليلاً لمن جوز المؤاخذة بالنية، والله تعالى=

<sup>(</sup>١) في (م) ونسخة في (س): أنه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة في (س): مني.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فقتل أحدهما الآخر» ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (م) ونسخة في (س): «قالوا: يا رسول الله» بدل: «فقيل».

<sup>(</sup>٥) صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من أبي موسى. وبقية رجاله ثقاتٌ رجالُ الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُليَّة، ويونس: هو ابن عبيد.

١٩٥٩١ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن القاسم التميمي، عن زَهْدَم الجَرْمي قال:

كنا عند أبي موسى، فقدّم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجلٌ من بني تَيْم الله أحمرُ كأنه مولى، فلم يَدْنُ، فقال له أَبو موسى: ادْنُ، فإنى قد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يأكُلُ منه. قال: إني رأيتُه يأكلُ شيئاً، فقَذِرْتُه، فحلفتُ أن لا أطعمه أبداً. فقال: ادْنُ أُخبرُك عن ذلك، إني أتيتُ النبيِّ ﷺ في رهط من الأشعريين نستحملُه، وهو يَقْسمُ نَعَماً من نَعَم الصدقة -قال أيوبُ: أحسبه وهو غضبان- فقال: «لا والله ما(١) أحملُكُم، وما عِنْدي ما أَحْمِلُكُم» فانطلقنا، فأُتِيَ رَسولُ الله ﷺ بِنَهْبِ إبل، فقال: «أَيْنَ هٰؤلاءِ الأَشْعَرِيُّونَ؟» فأتينا، فأمرَ لنا بخَمْس ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فاندفعنا، فقلتُ لأصحابي: أتينا رسولَ الله ﷺ نستحمِلُه، فحَلَفَ أن لا يحملنا، ثم أرسل إلينا، فحمَلَنا، فقلتُ: نسى رسولُ الله عِيْدٌ يمينَه، والله لئن تَغَفَّلْنا رسولَ الله عَيْدُ يمينه لانُفْلِحُ أبداً، ارجعوا بنا إلى رسول الله ﷺ، فلنُذَكِّره يمينه. فرجَعْنا إليه، فَقُلْنا: يا رسول الله، أتيناك نستحملُك، فحلفتَ أن لا تحملنا، ثم حملْتَنا، فَعَرَفْنا أو ظننا أنك نسيتَ (١) يمينَك، فقال عَلَيْمَ: «انْطَلِقُوا، فإنَّما حَمَلَكُم اللهُ عَزَّ وجَلَّ، إنِّي والله -إنْ شاءَ الله- لا

<sup>=</sup> أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): لا.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): أنك كنت نسيت.

أَحْلِفُ على يمينٍ، فأرى غَيْرَها خَيْراً مِنها، إلّا أَتَيْتُ الذي هو خَيْراً مِنها، إلّا أَتَيْتُ الذي هو خَيْرْ، وتَحَلَّلْتُها»(١).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُليَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، والقاسم التميمي: هو ابن عاصم الكليبي.

وأخرجه بتمامه ومختصراً الدارمي (٢٠٥٥)، والبخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٦٤٩) (٩)، والترمذي في «الشمائل» (١٥٨)، والنسائي في «المجتبى» /٢٠٦، وفي «الكبرى» (٤٨٥٩)، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة زَهْدم) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٣٨٥) من طريق عبد السلام بن حرب، و(٥٥١٨) و (٦٦٨٠) وبإثر (٢٦٦)، من طريق عبد الوارث، والحميدي (٧٦٦)، ومسلم (١٦٤٩) (٩) من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن أيوب، به.

وأخرجه مسلم (١٦٤٩) (٩) أيضاً، والبيهقي ٣١/١٠ من طريق الصَّعِق بن حَزْن، عن مطر الورّاق، عن زهدم، به.

قال الدارقطني في "التتبع" ص ١٦٩: الصّعِق والمطر ليسا بالقويين، ومع ذلك فمطر لم يسمعه من زَهْدَم، وإنما رواه عن القاسم بن عاصم، عنه. فتعقبه أبو العباس القرطبي في "المفهم" ٤/ ٦٣٠ فقال: وهذا لا عتب على مسلم فيه، ولا نقص يلحق كتابة بسبب ذلك، لأنه قد أخرج الحديث من طرق كثيرة صحيحة، ثم أردف هذا السند بعد تلك الطرق الصحيحة المتصلة، ولذلك قال فيه: عن زهدم قال: دخلتُ على أبي موسى، وهو يأكلُ لحم دجاج، وساق الحديث بنحو حديثهم، وزاد فيه: قال: إني والله ما نسيتُ. فذكره مُرْدِفاً لأجل هذه اللفظة الزائدة، ثم هذا على ما شَرَطَه في أول كتابه، عيث قَسَم الأسانيدَ إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. فهذا السندُ من الطبقة الأخيرة التي هي دون من قبلها، وفيها مغمزٌ بوجه ما، وهذا يدلُّ على أنه أدخل الثلاث الطبقات في كتابه، خلافاً لمن زعم أنه لم يُدخل فيه من الطبقة الدخل الثلاث الطبقات في كتابه، خلافاً لمن زعم أنه لم يُدخل فيه من الطبقة

1909۲ حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن زَهْدَم الجَرْمي قال:

كنتُ عندَ أبي موسى، فقُرِّبَ له طعامٌ فيه دجاج. فذكر معناه(١).

= الثالثة أحداً. قلنا: وقال نحوه النوويُّ في «شرح مسلم» ١١٣/١١. وانظر (١٩٥١٩) و(١٩٥٥٨).

وسیکرر برقم (۱۹۲۳۷).

وقوله: «وفي القوم رجلٌ من بني تيم الله أحمر» قد حقَّق الحافظُ في «الفتح» ٢٤٧/٩ أن المراد به زهدمٌ نفسه، وهو صاحبُ القصة، كماجاء مُصرَّحاً به في روايات أخرى، وبسطنا ذلك في الرواية (١٩٥٥٤)، وانظر ما قيل في نسبته إلى بني تيم الله الرواية (١٩٥٥٤).

ووقع في الرواية السالفة برقم (١٩٥٥٨): أَمرَ لنا بثلاث ذَوْد، وفي هذه الرواية: أمر لنا بخمس ذَوْد. قال الحافظ في «الفتح» ٢٠٤/١١: لعل الجمع بينهما يحصُلُ من الرواية التي تقدمت في غزوة تبوك بلفظ: «خذ هذين القرينين»، فلعل رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج، ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان قرينه تبعاً، فاعتد به تارة، ولم يعتد به أخرى. ويمكن أن يُجمع بأنه أمر لهم بثلاث ذَوْدٍ أولاً، ثم زادهم اثنين، فإن لفظ زهدم: «ثم أتي بنه بنه خودٍ عُرِّ الذرى فأعطاني خمس ذود»، فوقعت في رواية زهدم جملة ما أعطاهم، وفي رواية غيلان عن أبي بردة مبدأ ما أمر لهم به، ولم يذكر الزيادة، وأما رواية «خذ هذين القرينين ثلاث مرار» وقد مضى في المغازي بلفظ أصرح منها، وهو قوله: «ستة أبُعِرَة» فعلى ما تقدم أن تكون السادسة كانت تبعاً، ولم منها، وهو قوله: «ستة أبعرة» فعلى ما تقدم أن تكون السادسة كانت تبعاً، ولم

وقوله: غرّ الذرى: الغرّ: البيض جمع الأغرّ وهو الأبيض.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام=

۱۹۵۹۳ حدثنا عبدُ الله بنُ الوليد، حدثنا سفيان (۱)، حدثنا أيوب، حدثنا أبو قِلاَبة، عن رجل من بني تَيْم الله يُقال له زَهْدَم، قال:

كنا عند أبي موسى، فأتي بلحم دجاج. فذكره (٢).

١٩٥٩٤ - حدثنا عفان، حدثنا وُهَيب، حدثنا أيوب، عن أبي قِلاَبة وعن القاسم التميمي (٣)، عن زَهْدَم الجَرْمي، قال:

وسلف لفظه بتمامه في الحديث قبله.

وسلف بتمامه برقم (١٩٥٩١).

وسلف مختصراً برقم (١٩٥١٩).

وقد وُصِفَ زَهْدَمٌ هنا بأنه من بني تيم الله، ووُصف في الروايات الأخرى بأنه جَرْمي، فذكر الحافظ في «الفتح» ٦٤٧/٩ أنه لا بُعْدَ في أن يُنْسَبَ زهدمٌ بالى بني تيم الله تارة، وإلى بني جَرْم تارة أخرى، وقال: جَرْمٌ قبيلةٌ في قُضاعة يُنسبون إلى جَرْم بن زبّان -بزاي وموحدة ثقيلة - ابن عمران بن الحاف بن قضاعة، وتيمُ الله بطنٌ من بني كلب، وهم قبيلةٌ في قُضاعة أيضاً، يُنسبون إلى تيم الله بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن الحاف بن يُنسبون ألى الحاف بن ألحاف بن عمران بن عمران بن عمران بن عمران بن عمران بن ألفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، فحلوان عمّ جَرْم. قال الرشاطي في «الأنساب»: وكثيراً ما يَنْسبُون الرجل إلى أعمامه.

<sup>=</sup> الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وهو بتمامه في «مصنف» عبد الرزاق برقم (١٦٠٣٥).

<sup>ُ</sup>وسلف مختصراً برقم (١٩٥١٩).

<sup>(</sup>١) قوله: حدثنا سفيان، سقط من (م) و(ص).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسنٌ من أجل عبد الله بن الوليد -وهو العدني- وبقيةُ رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) تحرف في (م) إلى التيمي.

كان بيننا وبين الأشعريِّ إخاءً، فذكر الحديثُ ومعناه(١).

١٩٥٩٥ حدثنا إسماعيل، حدثنا سعيد، عن قَتادة، عن يونس بن جبير، عن حِطّان بن عبد الله الرَّقَاشي

عن أبي موسى الأشعري، قال: علَّمنا رسولُ الله ﷺ صلاتنا وسنتنا، فقال: ﴿ إِنَّمَا الْإِمامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ، فإذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذا قال: ﴿ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم ولا الضّالِين ﴿ فَقُولُوا: آمِين، يُجِبْكُمُ الله تعالى، وإذا رَكَعَ فاركَعُوا، وإذا رَفَعَ فارفَعُوا، وإذا يَلْعَ فارفَعُوا، وإذا قال: سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنا (٢) لَكَ الحَمْدُ، يَسْمَعِ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنا (٢) لَكَ الحَمْدُ، يَسْمَعِ الله لَكُم، وإذا سَجَدَ فاسجُدُوا، وإذا رَفَعَ فارْفَعُوا، فإنَّ الإمامَ الله لَكُم، وإذا سَجَدَ فاسجُدُوا، وإذا رَفَعَ فارْفَعُوا، فإنَّ الإمامَ

<sup>(</sup>۱) إسناده صنحيح على شرط الشيخين. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار، ووُهَيْب: هو ابن خالد الباهلي، وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه مسلم (١٦٤٩) (٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/١٠ - ٥٠/ وفي «السنن الصغير» (٣٩٩٩) من طريق عفّان، بهٰذا الإسناد.

ووقع في مطبوع «السنن الصغير»: عن أبي قِلابة، عن القاسم التميمي، وهو خطأ.

وأخرجه مختصراً ابن حبان (٥٢٢٢) من طريق سهل بن بكار، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» ص ٢٠٠ من طريق إبراهيم بن الحجاج، كلاهما عن وهيب، به. لم يذكرا القاسم التميمي.

وأخرجه بتمامه البخاري (٦٦٤٩) و(٧٥٥٥) وبإثر (٦٧٢١)، ومسلم (١٦٤٩) (٩)، والبيهقي ١٠/٥٠-٥١ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب، به.

وسلف مختصراً برقم (١٩٥١٩)، وبتمامه برقم (١٩٥٩١).

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣) ونسخة في (س): اللهم ربَّنا.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل -وهو ابن عُلية- روى عن سعيد- وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط، كما نقل ابنُ رجب عن العجلي في «شرح علل الترمذي» ص ٥٦٨.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٩٦/٢ -٩٧، وفي «الكبرى» (٩٠٤) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصراً الدارمي (١٣١٢) و(١٣٥٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲۲۱/۱، ۲۳۸، ۲۲۶ -۲٦٥ من طريق سعيد بن عامر، وابنُ أبي شيبة ٢٥٢/١ -٢٥٣، ٢٩٢، ٣٥٢ -ومن طريقه مسلم (٤٠٤) (٦٣)، وابنُ حبان في «الصلاة» كما في «إتحاف المهرة» ١٩/١٠- عن حماد ابن أسامة، وابنُ ماجه (٩٠١)، وابنُ خزيمة (١٥٨٤)، وابنُ عبد البر في «التمهيد» ١٤٧/٦ من طريق ابن أبي عدي، وابن ماجه أيضاً من طريق عبد الأعلى السامي، والنسائي في «المجتبى» ٢/ ١٩٦ -١٩٧، وفي «الكبرى» (٢٥١) من طريق خالد بن الحارث، وأبو يعلى (٧٢٢٤) من طريق يزيد بن زريع، وابنُ خزيمة (١٥٨٤) من طريق عبدة بن سليمان، والدارقطني في «السنن» ۱/ ۳۳۰ -ومن طريقه البيهقي ١٥٦/٢- من طريق سالم بن نوح، ثمانيتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقرن ابن ماجه بسعيد بن أبي عروبة هِشاماً الدستَوائي، وسترد رواية هشام الدستوائي برقم (١٩٦٦٥)، وقرن الدارقطني بسعيدٍ عُمرَ بنَ عامر، وجاء عنده من رواية سالم بن نوح زيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا». قال الدارقطني: سالم بن نوح ليس بالقوي. قلنا: يريد الدارقطني توهين لهذه الزيادة، وسترد في رواية سليمان التيمي برقم (١٩٧٢٣) ونفصلُ القول فيها هناك.

وزاد النسائي وابنُ ماجه وأبو يعلى عقب ألفاظ التشهد: «سبع كلمات، وهي تحية الصلاة». قال سعيد- كما في رواية أبي يعلى-: فلا أدري أفي قول أبي موسى كان ذلك، أو شيءٌ كان قتادة يقوله، يعني بقوله: =

٤٠٢/٤ - ١٩٥٩٦ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر وعفّان،قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مُرّة. قال عفان: أخبرني عمرو بن مُرّة، قال: سمعتُ أبا وائل قال:

حدثنا أبو موسى الأشعري أن أعرابياً أتى النبيَّ عَلَيْهُ، فقال: يا رسولَ الله، الرجلُ يُقاتلُ للمغنم، والرجلُ يُقاتلُ لليُذكر، والرجل يُقاتلُ لليُذكر، والرجل يُقاتلُ لليُرى مكانه، فمن في سبيل الله، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «مَنْ قاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ الله هِي العُلْيا"، فهو في سَبِيلِ الله عَزَّ وجَلَّ»".

= «سبع كلمات».

وسلف برقم (۱۹۵۰۶).

وفي باب قوله: «إنما الإمام ليؤتم به.. » عن أبي هريرة سلف برقمي (٧١٤٤) و (٨٨٨٩)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

قال السندي: قوله: «ليُؤتم به»، أي: ليُقتَدَى به، وقوله: «فإذا كبر ... إلخ» تفصيل للاقتداء به.

يُجبكم الله: جوابُ الأمر، أي: يستجب لكم.

يسمع اللهُ: بالجزم، جوابُ الأمر، أي: يستجب لكم.

فتلك بتلك، أي: فزيادة إمامكم عليكم في الركوع آخراً بمقابلة زيادة إمامكم عليكم في الركوع أولاً.

قلنا: ويردُ بسطَ مزيدٍ مما قيل فيها أيضاً في الرواية (١٩٦٦٥).

(١) في (ظ١٣): أعلى، وهي النسخة التي شرح عليها السندي.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه البخاري (٣١٢٦)، ومسلم (١٩٠٤) (١٤٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤٨٧)، وسعيدُ بنُ منصور في «سننه» (٢٥٤٣)، والبخاري=

= (٢٨١٠)، وأبدو داود (٢٥١٧) (٢٥١٨)، والنسائي في «المجتبى» ٢٣/٦، وفي «الكبرى» (٤٣٤٤)، وأبو عوانة ٥٥/٥ و٧٦، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥١٠٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٥٨/٥، والبيهقي في «السنن» ٩٨/٥، وفي «شعب الإيمان» (٢٦٣٤) من طرق عن شعبة، به.

وسلف برقم (١٩٤٩٣).

قال الحافظ في «الفتح» ٢٩/٦: وفي إجابة النبي على بما ذُكر غاية البلاغة والإيجاز، وهو من جوامع كَلِمِه على لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك كلّه في سبيل الله، وليس كذلك، فعدَل إلى لفظ جامع، عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل، فتضمن الجواب وزيادة، ويحتمل أن يكون الضمير في قوله «فهو» راجعا إلى القتال الذي في ضمن «قاتَل»، أي: فقتالُه قتالٌ في سبيل الله، واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه، وطلب ثوابه، وطلب دَحْضِ أعدائه، وكلّها متلازمة. والحاصلُ مما ذُكر: أن القتال منشؤه القوة العقلية، والقوة الغضبية، والقوة الشهوانية، ولا يكون في سبيل الله إلا الأول. وقال ابن بطّال: إنما عدل النبي عن نفظ جواب السائل، لأن الغضب والحمية قد يكونان لله، فعدل النبي عن ذلك إلى لفظ جامع، فأفاد دفع الإلباس، وزيادة الإفهام، وفيه بيان أن الأعمال إنما تُحتسب بالنية الصالحة، وأن الفضل الذي ورد في المجاهد يختص بمن ذُكر.

قال السندي: قوله: ليذكر، على بناء المفعول، ومرجعه إلى السمعة والاشتهار.

وقوله: ليرى مكانه: إشارة إلى الرياء.

هي أعلى: أي: من كلمة غيره تعالى، فاسم التفضيل مستعمل بمن، فلذلك ذُكِّر مع تأنيث الموصوف، ولو كان مع اللام لأنث، كما في قوله تعالى: ﴿وكلمة الله هي العليا﴾[التوبة:٤٠].

۱۹۰۹۷ - حدثنا مُؤَمَّلُ بنُ إسماعيل، حدثنا حمّادُ بنُ سلمة، حدثنا أبو عِمْران الجَوْني، عن أبي بكر بن أبي موسى

عن أبيه، قال: أتيتُ النبي عَلَيْ ومعي نفرٌ من قومي، فقال: «أَبْشِرُوا وبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءكم أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَن لا إِله إِلّا الله صادقاً بها دَخَلَ الجَنَّة» فخرجنا من عند النبي عَلَيْ نبشر الناس، فاستقبَلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرجع بنا إلى رسول الله عَلَيْ، فقال عُمر: يا رسولَ الله، إذاً يَتَّكِلُ الناسُ؟ قال: فسكت رسولُ الله عَلَيْ (۱).

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٠٠٣) من طريق روح بن عبادة، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (١٩٦٨٩).

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (١٢٦٠٦): وفيه أن معاذاً قال للنبي ﷺ: أذا أبشر الناس؟ فقال ﷺ: «لا، إني أخاف أن يتكلوا عليها» وإسناده صحيح.

وعن أبي هريرة، عند مسلم (٣١)، وفيه أن النبي ﷺ أمره أن يُبشر بالجنة من يشهد أن لا إله إلا الله موقناً بها، فلقيه عمر، فردَّه، وقال للنبي ﷺ: إني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلِّهم يعملون. قال رسول الله ﷺ: =

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، مُؤمَّلُ بنُ إسماعيل -وإن كان سيِّىء الحفظ- تابعه بهزُ بنُ أسد العَمِّي -كما سيأتي في الرواية (١٩٦٨٩) - وروح بنُ عبادة -كما عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٠٠٣) - وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبو عمران الجَوْني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي، وأبو بكر بن أبي موسى: اسمه عمرو أو عامر.

= «فخلُّهم».

وعن جابر عند ابن حبان (١٥١) وفيه أن النبي ﷺ أمر جابراً أن يبشِّر الناس، فردَّه عمر كذلك.

وعن أبي سعيد الخُدري عند البزار (٨) «زوائد»، وفيه أن النبي على أذن لمعاذ في التبشير، فلقيه عمر، فقال: «لا تعجل...» وفي إسناده محمد بن أبي ليلى وعطية العوفى.

قلنا: وفي النفس شيء من تعدُّد القصة على لهذا النحو، فهل حصلَتْ مع أبي هريرة وأبي موسى وجابر ومعاذ جميعاً، وفي كل مرة يأمرُ رسولُ الله على أحدَهم أن يُبشر الناس، ويلقاه عمرُ، ويردُّه! وإن ردَّ عمرُ الأولَ منهم، ووافقه رسولُ الله على نهوغ لعمر إنْ أَمرَ رسولُ الله عَيْمَ بالتبشير أن يردّه كذلك! . . . إن الذي تميل إليه النفسُ أن القصةَ وقعت مع أبي هريرة في الحديث الذي رواه مسلم، فإسناد حديث أبي سعيد الخدري ضعيفٌ، ولعل في حديث أبي موسى هذا علَّةً لم نقف عليها، وحمادُ ابنُ سلمة في بعض حديثه وهم، وكذا في حديث جابر عند ابن حبان! والله أعلم.

وفي باب أن من قال لا إله إلا الله، دخل الجنة: عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٥٨٦)، وعن أبي هريرة سلف برقم (٩٤٦٦)، وعن أنس، سلف برقم (١٢٣٣٢)، وذكرنا في تخريج رواياتهم أحاديث الباب، ونزيد عليها: حديث سهيل بن بيضاء، سلف برقم (١٥٧٣٨)، وحديث رفاعة بن عرابة، سلف برقم (١٦٤٨١)، وحديث عتبان بن مالك، سلف برقم (١٦٤٨١)، وحديث حديقة، سيرد ٥/١٩٣٨.

قال السندي: قوله: دخل الجنة: الظاهر أنه ابتداء، ولولا ذلك لما ظهر الاتكال، إلا أن يُقال: هو اتكالٌ على الظاهر، والله تعالى أعلم بالسرائر.

إذاً يتكل الناس: أي: إذا بُشِّروا بهذا يتكلون على التوحيد، ويتركون =

١٩٥٩٨ - حدثنا مصعب بن سلام، حدثنا الأجلح، عن أبي بكر بن أبي موسى

عن أبيه قال: بعثني رسولُ الله على إلى اليمن، فقلتُ: يا رسول الله، إنَّ بها أشربة، فما أشربُ وما أدع؟ قال: «وما هِيَ؟» قلتُ: البِتْعُ والمِزْرُ، فلم يَدْرِ رسولُ الله على ما هو، فقال: «ما البِتْعُ وما المِزْرُ؟» قال: أما البِتْعُ، فنبيذُ الذُّرةِ يُطْبَخُ حتى يعود بِتْعاً، وأما المِزْرُ، فنبيذُ العسل. قال: فقال رسول الله على: «لا تَشْرَبَنَ مُسْكِراً»(۱).

= الأعمال.

(١) قوله: «لا تشربنَّ مسكراً» صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مصعب ابن سلام، والأجلح -وهو ابنُ عبد الله الكوفي أبو حُجَيَّة، قال المزي وغيره: يقال: اسمه يحيى، والأجلح لقب -،على خطأ في تفسير البتع والمزر، وبقيةً رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٠٩/١٣ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٢٩٩/٨ -٣٠٠، وفي «الكبرى» (٥١١٥) ورابط المبارك، عن الأجلح، ورابط المبارك، عن الأجلح، به، بزيادة: «فإني حرمتُ كُلَّ مسكر» وفيه: أما البِنْعُ فنبيذُ العسل، وأما المِزْر فنبيذُ الذرة، وهو الصوابُ في تفسيرهما، وسيرد على الصواب كذلك في المرابلة (١٩٦٤٧).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٨/ ٣٠٠، وفي «الكبرى» (٥١١٤)، وابن حبان (٥٣٧٧) من طريقين عن ابن فضيل -وهو محمد- عن الشيباني، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: بعثني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة يقال لها: البتع والمزر، قال: «وما البِتْع والمِزْر؟» قلت: =

= شراب يكون من العسل، والمزر يكون من الشعير، قال: «كل مسكر حرام». وإسناده صحيح.

وفي رواية النسائي لهذه كما في رواية أحمد أن الرسول ولله هو الذي سأل عن تفسير البتع والمزر، وسيرد في الروايتين (١٩٦٤٧) و(١٩٦٧٣) أن أبا موسى فسرهما قبل أن يسأل رسول الله والسادهما صحيح.

وجاء عند أبي داود التصريحُ بأن تفسير البِتْع مرفوع، فقد أخرج أبو داود (٣٦٨٤) عن وهب بن بقيَّة، عن خالد -وهو ابن عبد الله الواسطي-عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: سألتُ النبي عن عن شراب من العسل، فقال: «ذاك البِتْع»، قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، فقال: «ذلك المِزْر»، ثم قال: «أخبر قومك أن كل مسكر حرام». ورجاله ثقات غير أن عاصم بن كليب قال فيه ابن المديني- فيما ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء» كما في حواشي «تهذيب الكمال» -: لا يُحتج بما انفرد به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٥٥) و(١٧٠٨٠) عن محمد بن راشد، عن عمرو بن شعيب، عن أبي موسى أنه حين بعثه النبي على إلى اليمن سأله، قال: إن قومي يصنعون شراباً من الذرة يُقال له: المزر، فقال له النبي على: (أيُسكر؟» قال: نعم، قال: «فانْهَهُم عنه». قال: قد نهيتُهم، فلم ينتهوا. قال: «فمن لم ينته في الثالثة فاقتُله». وإسنادُه منقطع. وقوله: «في الثالثة» لم يرد في الرواية (١٣٥٥٥).

وسيرد من طرق بالأرقام (١٩٦٤٧) و(١٩٦٧٣) و(١٩٧٢٨) و(١٩٧٤٢).

وفي باب تحريم المسكر مما يصنع من الحبوب عن الديلمي الحميري، وقد سلف برقم (١٨٠٣٤)، وانظر شواهده هناك.

وقد بسط الحافظُ أحاديث تحريم كل مسكر في «الفتح» ١٠٠، ثم ذكر أنها زادت عن ثلاثين صحابياً، وقال: وأكثر الأحاديث عنهم جياد،=

١٩٥٩٩ - حدثنا عبدُ الوهاب بنُ عبد المجيد الثقفي أبو محمد، حدثنا خالد الحَذَّاء، عن أبى عثمان النهدي

عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله على في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفاً، ولا نعلو شرفاً، ولا نهبط في واد() إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منّا رسولُ الله على فقال: «أَيُّها() النّاسُ، ارْبَعُوا على أَنْفُسِكُم، فإنَّكُم ما تَدْعُونَ فقال: «أَيُّها() النّاسُ، ارْبَعُوا على أَنْفُسِكُم، فإنَّكُم ما تَدْعُونَ أَصَحَمَّ ولا غائباً، إنّما تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً، إنّ الذي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُم مِن عُنُقِ رَاحِلَتِه، يا عبدَ الله بنَ تَدْعُونَ أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُم مِن عُنُقِ رَاحِلَتِه، يا عبدَ الله بنَ قَيْس، ألا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللَّه»(").

<sup>=</sup> ومضمونُها أن المسكر لا يَحِلُّ تناوُله، بل يجب اجتنابه.

وانظر «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي رقم (٨٤)، والاستدراك عليه ص ١١٣.

قال السندي: قوله: البِتْع، بكسر الموحَّدة، وسكون المثناة من فوق.

والمِزْر: بكسر ميم، وسكون راء معجمة.

الذُّرة: بضمِّ وخفة راء.

<sup>(</sup>١) في (ق) : ولا نهبط وادياً.

<sup>(</sup>۲) في (ظ۱۳): يا أيها.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. خالد الحَذَّاء: هو ابن مهران،
 وأبو عثمان النَّهدي: هو عبد الرحمٰن بنَ مَلّ.

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٨٩) من طريق الإمام أحمد، بهٰذا الإسناد.

-۱۹۲۰ حدثنا أبو المغيرة، وهو النضرُ بنُ إسماعيل -يعني القاص-حدثنا بُرَيد، عن أبي بُردة

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا كانَ يومُ القِيامةِ لم يَبْقَ مُؤْمِنٌ إلّا أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ أَو نصرانيٍّ حتى يُدْفَعَ إليهِ يُقالُ لَهُ: هٰذا فِداؤُكَ مِنَ النّارِ». قال أبو بردة: فاستحلفني عمر

= وأخرجه بتمامه ومختصراً مسلم (٢٧٠٤) (٢٦)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٨٠)، والطبراني في «الدعاء» (١٦٧١)، واللالكائي (٦٨٣) (٦٨٤)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٧٠)، و«الدعوات» (٢٦٦) من طريق عبدالوهاب، به.

وأخرجه البخاري (٦٦١٠)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٨١)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١/٤١، وأبو نعيم في «الحلية» ١٨٦/٨، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٩٢٨)، و«الشُّعب» (٦٦٢) من طريتين عن خالد الحذَّاء، به. قال أبو نعيم: لهذا حديث صحيح متفق عليه.

وقد سلف برقم (۱۹۵۲۰).

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ٢٦/١٧: اربعوا، بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة، معناه: ارفُقُوا بأنفسكم، واخفِضُوا أصواتكم، فإنَّ رفع الصوت إنما يفعلُه الإنسانُ لِبُعْدِ من يخاطِبُه ليسمعه، وأنتم تدعون الله تعالى، وليس هو بأصمَّ ولا غائب، بل هو سميع قريب، وهو معكم بالعلم والإحاطة، ففيه الندبُ إلى خَفْض الصوت بالذكر، إذا لم تدعُ حاجةٌ إلى رفعه، فإنه إذا خَفَضَهُ كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإن دَعَتْ حاجةٌ إلى الرفع، رفع، كما جاءت به أحاديث. وقولُه على في الرواية الأخرى: «والذي تَدْعُونه أقربُ إلى أحدكم من عُنتُ راحلته» هو بمعنى ما سبق، وحاصلُه أنه مجاز، كقوله تعالى ﴿ونحن أقربُ إليه من حَبْلِ الوَرِيد﴾ [ق: ١٦] والمرادُ تحقيقُ سماع الدعاء.

ابنُ عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو: أسمعتَ أبا موسى يذكرُه عن رسول الله ﷺ؟ قال: قلتُ: نعم. فَسُرَّ(۱) بلذلك عُمر(۲).

۱۹۲۰۱ حدثنا الحَكَمُ بنُ نافع أبو اليمان، حدثنا إسماعيلُ بنُ عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن أبي برُدة بن أبي موسى الأشعرى

عن أبيه، عن النبيّ عَلَيْهُ: أنه كان يُنَفِّلُ في مغازيه (٣).

وأخرجه أبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ٩٧/١٠) من طريق النضر بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

واختُلف فيه على بريد:

وقد سلف بإسناد صحيح برقم (١٩٤٨٥)، وفصلنا القولَ فيه هناك.

(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد العزيز بن عبيد الله -وهو الحمصي- ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إسماعيل بن عياش الحمصي، فقد روى له البخارئ في «رفع اليدين» وأصحاب السنن، وهو صدوقٌ في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٣٧٩) من طريق الوليد بن شجاع=

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): قال: فَسُرَّ.

<sup>(</sup>٢) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف النضر بن إسماعيل، وللاختلافِ فيه على أبي بُردة، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. بُريد: هو ابن عبد الله ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أبو بردة الكوفي.

۱۹۶۰۲ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن صالح، عن الشعبى، عن أبى بُردة

عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: «ثلاثةٌ يُؤْتَونَ أُجُورَهُم مَرَّتين: رجلٌ كانتْ له أَمَةٌ فَأَدَّبَها فأحسَنَ تأْدِيبَها، وعَلَّمَها

= السَّكُوني، عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث حبيب بن مسلمة الفهري، سلف بالأرقام (١٧٤٦٢)- (١٧٤٦٩) بألفاظ متقاربة، منها أن النبي ﷺ نفَّل الثُّلُث بعد الخمس في رَجْعَته.

وآخر من حديث عبادة بن الصامت سيرد ٣١٩/٥ و٣٢٣ و٣٢٣، حسنه الترمذي (١٥٦١)، وصححه ابن حبان (٤٨٥٥)، وفي إسناده عبد الرحمٰن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، وثّقه ابن سعد والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وضعّفه عليُّ ابنُ المديني، وقال أحمد: متروك الحديث، وقال ابنُ نُمير: لا أقدم على ترك حديثه.

وثالث من حديث ابن عمر عند البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠) (٤٠) بلفظ: أنَّ رسول الله ﷺ كان يُنَفِّلُ بعضَ من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.

ورابع من حديث ابن عمر كذلك سلف برقم (٥٢٨٨).

قال الساعاتي في «الفتح الرباني» ٨٦/١٤: معناه أنه ﷺ كان ينفل من يستحق النفل على قدر بكائه وتَعَبه.

هٰذا وقد جاء في (م) بعد هٰذا الحديث ما نصه:

حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن صالح، أنه كان ينفل في مغازيه. وهذا ملفق من متن هذا الحديث مع إسناد الحديث التالي. ووهم محققُ «أطراف المسند»، فاستدركه على الحافظ في تعليقه على «الأطراف» ١٠٩/٧ تعليق رقم (٣).

فَأَحْسَنَ تَعلِيمَها، ثم أَعْتقها، فتزَوَّجها، ومَمْلُوكُ أَعطى حَقَّ رَبِّهِ عَزَّ وجَلَّ وحَقَّ مَوالِيهِ، ورجلٌ آمنَ بِكتابِهِ وَبمحمَّدٍ» ﷺ قال: قال لي الشعبي: خُذْها بغير شيء، ولو سِرْتَ فيها إلى كَرْمان لكان ذلك يسيراً".

۱۹۶۰۳ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد(٢)، عن قتادة، عن

وأخرجه الطيالسي (٥٠٢)، والدارمي (٢٢٤٥)، ومسلم (١٥٤)، وأبو عوانة ١٠٣/١، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٩٧٤)، وابن منده في «الإيمان» (٣٩٦)، وابن حزم في «المحلى» ٩/٥٠٥، والبيهقي في «الشعب» (٨٦٠٩)، وفي «الآداب» (٧٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٥) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وجاء عند مسلم: ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة.

وسلف برقم (۱۹۵۳۲).

قال السندى: قوله: خذها، أي: هذه الكلمات.

فيها: أي في تحصيل هذه الكلمات، يريد أن يستعظم عنده العلم ليحفظه ولا يُضيعه، لا أن يَمُنَّ به عليه.

قلنا: وكرمان: قال ياقوت: بالفتح، ثم السكون، وآخره نون، وربما كُسرت، والفتح أشهر بالصحة . . . ناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان.

(٢) في النسخ الخطية و(م): شعبة، وهو تحريف قديم، صوابه سعيد، فقد رواه أحمد في «العلل» (٢٦٨) و(٣٧٠)، وصرح فيه باسمه، فقال: سعيد ابن أبي عروبة. وجاء على الصواب في «أطراف المسند» ١١٣/٧، وقد أخطأ من اعتمد على أنه شعبة، أخذاً بما في المطبوع.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، صالح: هو ابن صالح الثوري الهَمْداني الكوفي.

سعيد بن أبي بُردة، عن أبي بُردة

عن أبيه، أن رجلين اختصما إلى رسول الله عليه في دابة ليس لواحد منهما بينة، فجعله بينهما نصفين (١).

فرواه سعيدُ بنُ أبي عروبة، واختُلف عليه فيه:

فأخرجه أحمد، كما في هذه الرواية، عن محمد بن جعفر، وأخرجه ابن أبن أبني شيبة ١٦٨/١٠ عن عبدة بن سليمان، وأبو داود (٣٦١٣) من طريق يزيد بن زريع، و(٣٦١٤) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، والترمذي في «العلل» ١/٥٥٥ من طريق محمد بن بكر، والنسائي في «المجتبى» ٨/٤٤٨، وفي «الكبرى» (٩٩٥٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٧٥٣) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وابن ماجه (٢٣٣٠)، والطحاوي (٢٥٧١)، والطحاوي (٤٧٥١)، والبيهقي في «السنن» ١/٤٥٠، وفي «معرفة السنن» (٢٠٢٧)، وفي «السنن الصغير» (٨٣٣٤) من طريق روح بن عبادة، والطحاوي (٤٧٥١)، والبيهقي في «السنن» ٢/٢٦ و١/٤٥٠، وفي «السنن الصغير» (٨٣٣٤) من طريق سعيد بن عبادة، والطحاوي (٤٧٥٢)، والبيهقي عن عامر، والحاكم ٤/٤٥، عن عروبة، عن قتادة، به. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي!

وأورده المزي في «تحفة الأشراف» ٦/ ٤٥٢، فقال: وقال خالد بنُ الحارث: عن سعيد بن أبي بردة -قال خالد-: أُراه عن أبيه.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ١٠/ ٢٥٥ من طريقي يزيد بن زريع وخالد بن الحارث، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خِلاَس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، وفيه أن النبي ﷺ أَمْرَهما أن يَسْتَهِما على اليمين.

<sup>(</sup>١) هو حديث معلولٌ عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة.

= ورواه الضحاك بنُ حمزة -كما عند الطبراني في «الأوسط» (٢)، والبيهقي في «السنن» ٢٠/١٥٠ عن قتادة، عن أبي مجلز، عن أبي بردة، عن أبي موسى، وفيه أن كُلَّا من الرجلين جاء معه شاهدان.

ورواه عن قتادة كذلك هَمَّام بنُ يحيى العَوْذي، واختُلف عليه فيه:

فأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٨٤، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٧٥٤)، وابن الغطريف في «جزئه» (١٤) من طريق عفان، وأبو داود (٣٦١٥) من طريق حجّاج بن منهال، وأبو يعلى (٧٢٨٠)، والطحاوي (٤٧٥٥)، والحاكم ٤/٥٥، والبيهقي في «السنن» ٢/٧٥١ و٢٥٧، وفي «السنن الصغير» (٤٣٤١) من طريق هدبة بن خالد، ثلاثتهم عن قتادة، به. ولفظه: أن رجلين اختصما في بعير، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي ﷺ بينهما.

وأخرجه أحمد في «العلل» (٢٧١) و(٣٦٩) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، مرسلاً، لم يذكر أبا موسى في الإسناد.

ورواه عن قتادة كذلك شعبةُ، واختُلف عليه:

فأخرجه البيهقي في «السنن» ٢٥٧/١٠، وفي «السنن الصغير» (٤٣٤٠) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، به، بلفظ رواية همام.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ١٠/ ٢٥٥ من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، مرسلاً، لم يذكر أبا موسى في الإسناد. ومحمد بن جعفر أثبت الناس في شعبة. وذكر البيهقي أن إرسال شعبة لهذا الحديث عن قتادة كالدلالة على صحة ما قال البخاري، والله أعلم. قلنا: يعني أنه مرسل، وسيجيء ذلك.

ورواه عن قتادة كذلك حمادُ بنُ سلمة، واختُلف عليه فيه:

فأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٩٧)، والطحاوي في «شرح مشكل =

=الآثار» (٤٧٥٦) من طريق محمد بن كثير، والبيهقيُّ في «السنن» ٢٥٨/١٠ من طريق أبي عمر الضرير حفص بن عمر، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به.

وأخرجه ابن حبان (٥٠٦٨)، والبيهقي في «السنن» ٢٥٨/١٠ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، فجعله من حديث أبي هريرة. قال البيهقي: كذا وجدته في كتابي في موضعين، وقد رأيته في «مسند إسحاق» هكذا، إلا أنه ضُرب على اسم بشير بن نهيك بعد كتبته بخط قديم.

وأخرجه أحمد في «العلل» (٢٦٩) و(٣٧١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٧٥٧) من طريق أبي كامل مظفر بن مدرك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، مرسلاً، لم يذكر أبا موسى في الإسناد، وهو بلفظ رواية همام السالفة، وعند أحمد زيادة: وقال حماد: قال لي سماكُ بنُ حرب: أنا حدَّثتُ أبا بردة بهذا الحديث.

وقال الدارقطني في «العلل» ٢٠٤/٧: المحفوظ حديث أبي كامل عن حماد، عن قتادة.

قلنا: وبهذه الطريق تتبينُ علَّةُ هذا الحديث، فأبو بردة لم يسمعه من أبيه أبي موسى، إنما سمعَه من سماك بن حرب، وقد حدث به سماك عن تميم بن طَرَفَة مرسلاً، وهو الصحيح، وقد نبه على ذلك البخاري، كما في «علل الترمذي» ١/٥٦٥، والدارقطنيُّ في «العلل» ٢٠٤/٧ -٢٠٥.

وقد أخرج حديثَ سماكِ ابنُ أبي شيبة ٣١٦/٦ و١٥٦/١٠ من طريق أبي الأحوص، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٧٥٨) من طريق حماد بن سلمة، والبيهقيُّ في «السنن» ٢٥٨/١٠ و٢٥٩ و٢٦٠ من طريق أبي عوانة، ثلاثتهم عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة مرسلاً. ولفظه عند الطحاوي: =

١٩٦٠٤ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عثمان بن غياث، عن أبي عثمان

عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله ﷺ: «هَلْ تَدْرِي» أَو «هَلْ عَلَى عَنْ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّة؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلاّ بالله»(۱).

=أن رجلين ادَّعيا بعيراً، فأقام كلُّ واحد منهما شاهدين، فقضى به رسولُ الله ﷺ بينهما نصفين.

وقد اختُلف على سِماك في متنه:

فأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣٣٩) من طريق أبي الأحوص، ومن طريق سفيان، كما في «تحفة الأشراف» ١٥٢/١٣، كلاهما عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة مرسلاً، ولفظه عند أبي داود: وَجَدَ رجلٌ مع رجلِ ناقة له، فارتفعا إلى النبي على، فأقام البينة أنها ناقته، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، قال النبي على: «إن شئت فخذها بما اشتراها، وإن شئت فَذَهُ».

وقد وصل طريق سماك الطبرانيُّ في «الكبير» (١٨٣٤) من طريق ياسين الزيات، و(١٨٣٥)، من طريق سويد بن عبد العزيز عن حجَّاج بن أرطاة، كلاهما عن سماك، عن تميم، عن جابر بن سمرة، به. وياسينُ الزيّات وسويدُ ابن عبد العزيز وحجَّاجُ بنُ أرطاة ضعفاء، فلم يصح وصلُه.

وانظر في الاستهام على اليمين حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٢٠٩).

قال السندي: قوله: ليس لواحد منهما بينة، ولعله لم يكن لأحدهما يد أيضاً بأن تكون في يد ثالث، يقول: هي لأحدهما.

فجعله، أي: محلَّ الخصام أو المدعى، وبهٰذا الاعتبار ذَكَّر الضمير، والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٥٧٩) غير=

١٩٦٠٥ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان

عن أبي موسى، أنهم كانوا مع رسول الله عَلَيْ في سفر، فرفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «إِنَّكُم لا تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا غائباً، إِنَّكُم تَدْعُونَ قَريباً مُجِيباً يَسْمَعُ دُعاءَكُم، ويَسْتَجيبُ».

ثم قال: «يا عبد الله بنَ قيس -أَو يا أَبا مُوسى- أَلا أَدُلُكَ على كَنْرٍ مِن كُنُوزِ الجَنَّةِ: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلاّ بالله»(١).

۱۹٦٠٦ حدثنا عبد الله بن نُمَير، حدثنا عبدُ الملك، يعني ابنَ أبي سليمان العَرْزمي، عن أبي علي رجلٍ من بني كاهل، قال:

خطبنا أبو موسى الأشعري، فقال: يا أيُّها الناسُ، اتَّقوا لهذا

<sup>=</sup> شيخ أحمد، فهو هنا محمد بن جعفر.

وسلف بقطعة أخرى منه برقم (١٩٥٢٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو عثمان: هو عبد الرحمٰن بن مَلّ النّهدى.

وأخرج الطيالسي (٤٩٣) القسمَ الأول منه، والطبراني في «الدعاء» (١٦٦٨) القسمَ الثاني منه من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وقرن الطيالسيُّ مع شعبة ثابتاً أبا زيد، وهو ابن يزيد الأحول البصري.

وأخرج ابن ماجه (٣٨٢٤) القسم الثاني منه من طريق جرير، عن عاصم،

وسلف قسمه الأول برقم (١٩٥٢٠).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/٣٣٠-٣٣٨، والبخاري في «التاريخ الكبير» والمخاري في «التاريخ الكبير» ٩/ ٥٨، والطبراني في «الأوسط» (٣٥٠٣) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

قال الطبراني: لم يروه عن عبد الملك بن أبي سليمان إلا ابنُ نمير، ولا يُروى عن أبي موسى إلا من لهذا الوجه.

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٢٢٣/١٠، وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي، ووثقه ابن حيان.

وفي الباب عن أبي بكر الصديق بنحو لفظ رواية أحمد لهذه عند أبي يعلى بالأرقام: (٥٨) و(٥٩) و(٦٠)، وفي إسناده ليثُ بنُ أبي سُلَيم، وهو ضعيف، وشيخه فيه أبو محمد لا يُعرف، وقد اضطرب فيه.

<sup>(</sup>١) في (ق) وهامش (س): مما.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة أبي على الكاهلي، فقد تفرد بالرواية عنه عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَمي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير عبد الملك بن أبي سليمان فمن رجال مسلم.

١٩٦٠٧ حدثنا وكيع، عن حرملة بن قيس، عن محمد بـن أبـي أيوب

عن أبي موسى قال: أمانان كانا على عهد رسول الله على، رُفع أحدُهما، وبقي الآخر ﴿وما كانَ اللهُ لِيُعذِّبَهُم وأنتَ فيهم ﴿

= وعن عائشة عند البزار (٣٥٦٦) «زوائد»، والعُقَيلي في «الضعفاء» ٣/ ٦١- ٦٢ في ترجمة عبد الأعلى بن أعين، والحاكم ٢/ ٢٩١، وأبي نعيم في «الحلية» ٨/٨٨ و٩/ ٢٥٣، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ٨٢٣ أخرجوه من طريق عبد الأعلى بن أعين، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «الشرك أخفى في أمتى من دبيب النمل على الصفا»، ورواه بعضُهم مطولاً. قال العُقيلي: وعبد الأعلى بن أعين لهذا حدث عن يحيى ابن أبي كثير بغير حديثٍ منكرٍ لا أصل له، وقال ابن حبان في ترجمة عبد الأعلى بن أعين في «المجروحين»: يروي عن يحيى بن أبي كثير ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الدارقطني: ليس بثقة. قلنا: ومع ذلك قال الحاكم: صحيح الإسناد! ولم يخرجاه، لكن تعقبه الذهبي بقوله: عبد الأعلى قال الدارقطني: ليس بثقة.

وقد أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٢٣/١٠، وقال: رواه البزار، وفيه عبد الأعلى بن أعين، وهو ضعيف.

وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٢٥٢)، وفيه: قال رسول الله ﴿ وَالْا أَخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ » قال: قلنا: بلي. قال: «الشرك الخفي، أن يقوم الرجل بعمل لمكان رجل». وإسناده ضعيف.

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٩٩٩).

قال السندى: قوله: فإنه أخفى من دبيب النمل، فإن الرياء يقع في العمل من حيث لا يدرى به صاحبه، كما لا يدرى الإنسان بدبيب النمل.

مما قلت: من عُهدَته بحُجته.

أو لنأتين عمر: حتى نخبره بكلامك، فيُعاقبك إن كان غير ثابت.

وما كان الله مُعَذِّبَهم وهم يستغفرون﴾(١).

١٩٦٠٨ حدثنا عفّان، حدثنا حَمَّاد، يعني ابنَ سلمة، أخبرنا ثابت، عمن سمع حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشي قال:

قال أبو موسى: قلتُ لصاحبٍ لي: تعال فلنجعل يومنا لهذا لله عز وجل(٢)، فلكأنما شَهِدَنا رسولُ الله عَنِي فقال: «ومنهم من يقول: تعال فلنجعلْ يومنا لهذا لله عز وجل» فما زال يُركدُها حتى تمنيتُ أن أسيخ في الأرض(٣).

وأخرجه البزار (٣٥٧٧) «زوائد» من طريق أبي داود، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، بلفظ: ... وكان النبي على سمع مقالتنا، فصعد المنبر، ثم قال: يقول أحدهم: ....

قال البزار: لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن أبي موسى بهذا الطريق.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٠/ ٢٢٥، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح، إلا أن ثابتاً البناني قال: حدثني من سمع حِطّان، ولم يُسَمِّه.

وسيرد برقم (١٩٧٥٦).

قال الدندي: قوله: أن أسيخ في الأرض، بالخاء المعجمة، يقال: ساخت قوائمه في الأرض، أي: دخلت فيها، وغابت، وسيجيء أن النبي ﷺ كرر هٰذا القول، ولعل سببه كراهة أن يُخَصَّ يومٌ بالجَعْلِ لله تعالى، بل ينبغي للمؤمن أن يجعل عُمُرَه كُلَّه لله تعالى، ويصرفَه في مرضاته، فأيُّ وجه =

<sup>(</sup>١) هو مكرر (١٩٥٠٦) سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>۲) جاء هنا في (ظ۱۳) و(ق): زيادة كلمة: «صالحاً».

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لإبهام من روى عنه ثابت، وهو ابن أسلم البُناني، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

١٩٦٠٩ -- حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، حدثنا الحسن

أن أبا موسى الأشعري كان له أخ يقال له: أبو رُهْم، وكان يتسرَّعُ في الفتنة، وكان الأشعري يكره الفتنة، فقال له: لولا ما أبلَغت إليَّ ما حدثتُك، إني سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «ما مِنْ مُسْلِمَين الْتَقَيا() بِسَيْفَيهِما، فَقَتَل أَحدُهما الآخر، إلا دَخَلا جميعاً النَّار»().

• ١٩٦١ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن غالب التّمار، عن حميد بن هلال، عن مسروق بن أوس

أن أبا موسى حدّث، أن رسولَ الله ﷺ قضى في الأصابع عشراً عشراً من الإبل (٣).

<sup>=</sup>لتخصيص اليوم بذلك؟ والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ظُ٣١): يلتقيان.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد منقطع، الحسنُ -وهو البصري- لم يسمع من أبي موسى. وبقية رجاله ثقاتٌ رجالُ الشيخين. عفّان: هو ابن مسلم، وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذِي، وقتادة: هو ابن دِعامة السّدوسي.

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص٣٨٥ من طريق مسلم بن إبراهيم، عن همام، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (١٩٥٩٠)، وذكرنا هناك شاهده الذي يصح به.

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية
 (١٩٥٥٠).

وأخرجه أبو يعلى (٧٣٣٤) من طريق النضر بن شميل، عن سعيد أو شعبة، عن غالب التمار، به.

۱۹۲۱۱ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي مَسْلَمة، عن أبي مَسْلَمة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري، قال:

إن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنهما، قال: واحدة، ثنتين، ثلاثاً أن، ثم رجع أبو موسى، فقال له عمر رضي الله عنه: لتأتين على هٰذا ببينة أو لأفعلن. قال: كأنه يقول: أجعلك نكالاً في الآفاق. قال: فانطلق أبو موسى إلى مجلس فيه الأنصار، فذكر ذلك لهم، فقال: ألم تعلموا أنَّ رسول الله عليه قال: "إذا استأذن أَحَدُكُمْ ثلاثاً، فلم يُؤذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ»؟ قالوا: بلى، لا يقوم معك إلا أصغرُنا. قال: فقام أبو سعيد الخدري إلى عمر رضي الله عنه، فقال: هٰذا أبو سعيد، فخلَّى عنه".

<sup>(</sup>١) في (ظ)و(ر): ثلاث، والمثبت من (ق)، وانظر شرح السندي.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك العبدي- فمن رجال مسلم. أبو مسلمة: هو سعيد ابن يزيد الأزدي البصري.

وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ٥/ ٤٠٠ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥٧٩) و(١٥٨٠) من طرق عن شعبة، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد والجُريري، به.

وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥) من طريق بشر بن المفضل، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، به. نحوه.

وسلف من طريق الجريري برقم (١٩٥١٠).

قال السندي: قوله: قال: واحدة، أي: عدّ عُمر استئذانه، فقال: واحدة،=

۱۹۲۱۲ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن لَيْث، قال: سمعتُ أبا بُردة يحدث

عن أبيه قال ('': إن أناساً مَرُّوا على رسول الله ﷺ بجنازة يُسرعون بها، فقالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿لِتَكُون ('' عَلَيكُم ('' السَّكينَةُ )(١٠).

= بالنصب، أي: استأذن مرة واحدة، وقال في المرة الثانية: ثنتين، أي: مرتين اثنتين، وفي المرة الثالثة: ثلاث مرات، فقوله: ثلاث، بالنصب، ولا عبرة بالخط.

فخلّى: من التخلية، أي: عمر.

عنه: أي عن أبي موسى.

(١) لفظ «قال» ليس في (ظ١٣).

(۲) في نسخة في (س): لتكن، وهو الوجه، وهو لفظ الرواية الآتية برقم
 (۱۹۶۹).

(٣) في (ص) و(ق): عليهم.

(٤) إسناده ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُلَيم- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (١٤٧٩)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٦١٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٨٧٨ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي ١/ ٤٧٩، والبيهقي في «السنن» ٢٢/٤، والخطيب في «تاريخه» ٣٢/١١ من طريق زائدة –وهو ابن قدامة– عن ليث، به.

وسیأتی برقمی (۱۹۲٤۰) و(۱۹۲۹).

وقد ثبت من حدیث أبي هریرة السالف برقم (۷۲۲۷) أن رسول الله ﷺ أمر بالإسراع بالجنازة، فقال: «أسرعوا بجنائزكم، فإن كان صالحاً خیرً قدمتموه إلیه، وإن كان سوى ذلك، فشرٌ تضعونه عن رقابكم» وإسناده صحیح على شرط الشیخین.

وفي باب الإسراع بالجنازة كذلك عن أبي هريرة سلف برقم (٨٧٦٠) بلفظ:=

1971۳ حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن جده قال:

سمعتُ أبا موسى يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَقْبَلُ الله عزَّ وجَلَّ صلاةَ رَجُلِ في جَسَدِهِ شيءٌ مِنَ الخَلُوق»(۱).

= كان رسول الله على إذا تبع جنازة قال: «انبسطوا بها، ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزها» وإسناده ضعيف جداً، وذكرنا هناك أن قوله: «انبسطوا» كناية عن الإسراع بها.

قال السندي: قوله: يُسرعون بها، أي: إسراعاً زائداً على ما ينبغي. قلنا: وانظر ما سننقله عن الطحاوي في الرواية (١٩٦٤٠).

(۱) إسناده ضعيف، لجهالة جَدِّ الربيع بن أنس، وهو زيد أو زياد، وجاء عند أبي داود: عن جَدَّيه، وكلاهما مجهول، والربيع بن أنس، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر [الرازي] عنه، لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً، أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى من رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري في «الأدب المفرد»، وهو مختلف فيه، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوقٌ سيّىء الحفظ، محمدُ بنُ عبد الله بن الزبير: هو أبو أحمد الزبيري.

وأخرجه أبو داود (٤١٧٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢/ ١٨٢ -١٨٣ من طريق محمد بن عبد الله الزبيري، بهذا الإسناد، وجاء عندهما: عن جَدَّيه، كما أشرنا إليه آنفاً. ووقع في نسب أبي أحمد الزبيري عند أبي داود اسم حرب، ففيه: محمد بن عبد الله بن حرب، وهو من الأوهام، فيما نبَّه عليه المِزِّي في «تهذيب الكمال» ٤٦٣/٣٥، ولم ينتبه له صاحبًنا المِفضال الأستاذ محمد عوامة في تحقيقه لسنن أبي داود، فيستدرك من هنا.

وانظر (۱۷۵۵۲) و(۱۸۸۸۱).

قال السندي: قوله: من الخَلُوق، بفتح الخاء المعجمة: من طيب النساء.

1971 حدثنا عفان وبَهْزٌ قالا: حدثنا همّام، حدثنا قتَادة، عن أنس ١٩٦١٤ أن أبا موسى الأشعري حدثه، عن النبيّ عَلَيْهٌ قال: «مَثَلُ المؤمنِ الذي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الأُثرُجَّةِ، طَعْمُها طَيِّبٌ، وريحُها طَيِّبٌ، ومَثَلُ المؤمنِ الذي لا يَقْرَأُ القُرآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَة، طَعْمُها طَيِّبٌ، ولا ريحَ لها، ومَثَلُ الفاجِرِ الذي يقرأ القُرآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَة، ريحُها طَيِّبٌ، وطَعْمُها مُرٌّ، ومَثَلُ الفاجِرِ الذي لا يقرأ القرآنَ كَمَثَلِ التَّورَانَ كَمَثَلِ التَّرْدِحانةِ، ريحُها طَيِّبٌ، وطَعْمُها مُرُّ، ومَثَلُ الفاجِرِ الذي لا يقرأ القُرآنَ كَمَثَلِ القُرآنَ كَمَثَلِ المَّرْدِحانةِ، ريحُها طَيِّبٌ، وطَعْمُها مُرُّ ولا ريحَ لها»(۱).

۱۹۲۱۵ -حدثنا عفان، حدثنا أَبَان بهٰذين كليهما، عن قتادة، عن أنس عن أبي موسى، عن النبيِّ عَلَيْهُ نحوه (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار، وبَهْز: هو ابن أسد العَمِّيّ، وهَمّام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩/١٠ – ٥٣٠، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة» ١٠/١٠) من طريق عفّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤٩٤)، وعبد بن حميد (٥٦٥)، والبخاري (٥٠٠٠) ور (٧٥٦٠)، ومسلم (٧٩٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٠٠)، وأبو عـوانـة (كما فـي «إتحاف المهـرة» (١٠/١٠) وابـنُ حبـان (٧٧٠)، والرامهرمزي في «الأمثال» (٤٧)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال» (٣١٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ٩/٩٥ -٦٠ من طرق عن همّام، به.

وسلف برقم (١٩٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن أبان -وهو ابن يزيد العطّار- خالف فيه كما سيرد، والمراد بهٰذين الحديثين: حديث: «مثلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن»، وحديث: «مثلُ الجليس الصالح». عفّان: هو ابن مسلم الصفّار.

= وأخرجهما البغوي في «شرح السنة» (١١٧٥) من طريق عفّان، بهذا الإسناد. وأوردهما العُقيلي في «الضعفاء» ١٩٩١ -١٦٠، وقال: هكذا رواه أبان، جاء بألفاظ الخبرين جميعاً، وخالفه شعبة وهمّام وسعيد وأبو عوانة، كلهم رووا عن قتادة، عن أنس، عن أبي موسى، عن النبي على قال: «مثلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن» فجاؤوا بالحديث الأول، ولم يذكر أحدٌ منهم «مثلُ المجليس الصالح». ولم يتابع أبانَ عليه أحدٌ. ورواه شُبيل بن عَزْرة، عن أنس، عن النبي على قال: «مثلُ الجليس الصالح» فتابع أبانَ، ولم يقل: عن أبي موسى.

قلنا: قد أخرجهما كذلك أبو داود (٤٨٢٩) عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان، عن قتادة، عن أنس، عن النبي على لم يذكر أبا موسى، فقال المزّي في «تحفة الأشراف» ٢٩٨/١ في حديث «مثلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن»: رواه غير واحد عن قتادة، عن أنس، عن أبي موسى، وهو المحفوظ.

وحديثُ «مثلُ الجليس الصالح» رواه النضر بنُ شُميل -كما عند العُقيلي في «الضعفاء» ١٥٩/١ عن عوف -وهو ابن أبي جميلة- عن قَسَامَة بنِ زُهير، عن أبي موسى مرفوعاً بلفظ: «مثلُ الجليس الصالح كحامل المسك، إلاّ يَهَبُ لك تجدُ ريْحَه، ومثلُ الجليس السُّوء كالكِيْر، إذا جلستَ إليه نفخ لِكِيْره، فيُصِيبُكَ من دُخانه وشرره».

قال العُقيلي: هكذا رواه النضرُ بنُ شميل، عن عوف، وخالفه معتمر في لفظه، [فرواه] عن عَوف، عن قسامة بن زهير، عن أبي موسى، عن النبي على الله الذي أعطي الإيمان وأعطي القرآن كمثل الأترجّة، طيبة الطعم طيبة الريح، ومثل الذي لم يُعط الإيمان، ولم يُعط القرآن، كمثل الحنظلة، مرة الطعم، لا ريح لها، ومَثلُ مَنْ أُعطي الإيمان، ولم يُعط القرآن، كمثل التمرة، طيبة الطعم، لا ريح لها، ومثل الذي أعطي القرآن، ولم يُعط الإيمان، كمثل الريحانة، مرة الطعم، طيبة الريح» قلنا: ومن طريق معتمر بهذا الإسناد قد أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١/١٥٩، وابن حبان (١٢١)، وأبو الفضل الرازي في «فضائل القرآن» (٩٣).

۱۹۲۱۲ حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، قال:

أُغمي على أبي موسى، فبكوا عليه، فقال: إني بريء ممن برىء من برىء من برىء من برىء منه رسول الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله ع

١٩٦١٧ حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن عوف قال: سمعتُ خالداً الأحدب، عن صفوان بن مُحْرِز، قال:

أُغمي على أبي موسى، فبكُوا عليه، فأفاق، فقال: إني أبرأ إليكم مما برىء منه رسولُ الله ﷺ ممن حَلَقَ وسَلَقَ وخَرَقَ (١٠٠٠).

ورواه بهذا اللفظ هَوْذَة بن خليفة، عن قسامة، ولم يذكر أبا موسى، ولم يرفعه. أخرجه من طريقه العقيلي ١/٩٥١، ثم قال العقيلي: وحديث قسامة مضطرب الإسناد والمتن.

قلنا: وحديث: «مثل الجليس الصالح...» أخرجاه من حديث بُريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، وسيرد برقم (١٩٦٢٤).

وحديث: «مَثَل المؤمن الذي يقرأ القرآن ..» سلف بإسناد صحيح على شرطهما برقم (١٩٥٤٩).

<sup>(</sup>۱) في (ظ۱۳) و(م): قالت، والمثبت من (س) و(ص) و(ق)، وهو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>۲) قوله: «قال: فذكروا ذلك لامرأته» ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهو مكرر (١٩٥٣٩) سنداً ومتناً.

وانظر الرواية (١٩٦٢٦).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٩٥٤٠) سنداً ومتناً.

وحدثنا بهما عفان مرة أخرى، فقال فيهما جميعاً: ممن حَلَقَ، أو سَلَقَ أو خَرَقَ(١).

١٩٦١٨ - حدثنا عفان، حدثنا حماد، يعني ابنَ سلمة، أخبرنا عاصم، عن أبي بُردة

عن أبي موسى، أن النبيّ على كان يحرُسُه أصحابه، فقمتُ ذات ليلة، فلم أره في منامه، فأخذني ما قَدُمَ وما حَدُثَ، فلاهبتُ أنظر، فإذا أنا بمعاذ قد لقي الذي لقيتُ، فسمعنا صوتاً مثل هزيز الرحا<sup>(7)</sup>، فوقفا على مكانهما، فجاء النبيّ على من قبل الصوت، فقال: «هل تَدْرُونَ أين كُنْتُ؟ وفيمَ كُنْتُ؟ أتاني آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وجَلَّ، فَخَيَرني بين أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الجَنَّةَ وبين الشَّفاعة، فاخْترتُ الشَّفاعة» فقالا: يا رسول الله، ادعُ الله عز وجل أن يَجْعَلنا في شفاعتك. فقال: «أَنْتُم ومَنْ ماتَ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً في شفاعتي»(").

<sup>(</sup>١) هو مكرر ما قبله، غير أنه هنا بحرف «أو» بدل واو العطف في حلق وسَلَقَ ..

<sup>(</sup>٢) في (س) زيادة كلمة: تهر. وفي هامشها: تُجَرُّ.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، واستشهد به البخاري. عفّان: هو ابن مسلم، ويونس بن محمد: هو المؤدب.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٧٨٤) من طريق حميد بن هلال، وابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (في ترجمة الحكم بن هشام بن عبد الرحمٰن) من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن أبي بردة، بهذا الإسناد. وقرن =

= عبدُ الملك بنُ عمير بأبي بردة أبا بكر بن أبي موسى.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣٦٨/١٠ -٣٦٩، وعزاه إلى أحمد والطبراني، وقال في رواية أحمد: رجالها رجال الصحيح غير عاصم بن أبي النجود، وقد وُثِّق، وفيه ضعف.

وسلف برقم (١٩٥٥٣).

وسيرد برقم (١٩٧٢٤).

وسیکرر فی مسند معاذ بن جبل ۰/ ۲۳۲.

وقوله: «أنتم ومن مات لا يشرك بالله شيئاً في شفاعتي»؛ سيرد بلفظ: «إني اختبأت شفاعتي، ثم جعلتُها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئاً» برقم (١٩٧٣٥) ويرد تخريجه هناك.

وفي الباب في قوله: «خيَّرني بين أن يُدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترتُ الشفاعة»: عن ابن عمر، سلف برقم (٥٤٥٢) وإسناده مضطرب، وفَصَّلْنا القولَ فيه هناك، ومن أسانيده المضطربة إسنادٌ صحابيًّه أبو موسى الأشعرى، وهو عند ابن ماجه (٤٣١١).

وعن عوف بن مالك سيرد ٢٨/٦ من رواية أبي المليح الهذلي عنه، غير أن فيه اختلافاً على أبي المليح، كما سنذكر هناك، فقد رواه أبو المليح أيضاً من طريق آخر عنه عن معاذ بن جبل، كما سيرد ٥/ ٢٣٢، ورواه أبو المليح كذلك عن أبي موسى الأشعري ٥/ ٢٣٢، ورواه أبو المليح عند أحمد ٢٣/٦ عن أبي بردة، عن عوف بن مالك من طريق آخر عن أبي المليح.

قال السندي: قوله: كان يحرسه: قبل نزول قوله تعالى: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ [المائدة: ٦٧].

ما قَدُم: بضم الدال، وكذا حَدُث، بضم الدال، للمشاكلة، وإن كان الأصل فيه الفتح، يعني الهموم والأفكار القديمة والحديثة في سبب غيبته.

هزيز الرحا: بزايين معجمتين، أي: صوتُ دورانها.

أن يُدخل: من الإدخال، أو الدخول، فعلى الأول نصف أمتي، بالنصب، =

19719 حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عُبيدة

عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ الله عَزَّ وجلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، ويَبسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، ويَبسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيتُوبَ مُسِيءُ النَّهارِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها»(١).

1977 - حدثنا إسماعيل، حدثنا غالب التَّمَّار، عن مسروق بنِ أوس عن أبي موسى الأشعري، عن النبيِّ ﷺ قال: «في الأصابعِ عَشْرٌ عَشْرٌ»(٢).

۱۹۲۲۱ حدثنا عمرو<sup>(۳)</sup> بن الهيثم، حدثنا المسعودي. وحدثنا يزيد ابن هارون، أخبرنا المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي عُبيدة

عن أبي موسى، قال: سمّى لنا(١) رسولُ الله على نفسه أسماء

<sup>=</sup> وعلى الثاني، بالرفع.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث (١٩٥٢٩)، إلا أن شيخ أحمد هنا: هو عفّان وهو ابن مسلم الصّفّار.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية (١٩٥٥٠).

وأخرجه الدارقطني في «السنن» ٢١١/٣ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في «المسند» ٢/ ١١٠ (بترتيب السندي)، وفي «السنن» (٦٠٣)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٩٢، وأبو يعلى (٧٣٣٥)، والدارقطني ٣/ ٢١١، والبيهقي ٨/ ٩٢ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) في (م): عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) لفظ «لنا» ليس في (ظ١٣).

منها ما حَفِظْنَا، ومنها ما لم نحفظ، فقال: «أنا محمدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا أحمدُ، والمُقَفِّي، والحاشِرُ، ونبيُّ التَّوْبَةِ، ونبِيُّ المَلْحَمَةِ»(١).

١٩٦٢٢ - حدثنا ابنُ أبي عدي، عن سليمان، يعني التَّيْمي، عن أبي السَّلِيل، عن زَهْدم

عن أبي موسى، قال: انطلقنا إلى النبيّ عَلَيْ نستحملُه، فقال: «والله لا أَحمِلُكُم»، فرجَعْنا، فبعث إلينا بثلاثٍ بُقْعِ الذُّرى، فقال بعضنا لبعض: حَلَفَ النبيُّ عَلَيْ أَن لا يَحْمِلَنا، فأتيناه، فقُلْنا: إنك حلفت أَن لا تحملنا! فقال: «ما أنا حَمَلْتُكم، إنّما حَمَلَكُم اللهُ تعالى، ما على الأرضِ يمينٌ أَحلِفُ عليها، فأرى (٢) غَيْرَها خَيْراً مِنها، إلّا أَتَيْتُه» (٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٩٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): أرى.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو السَّلِيل -وهو ضُريب بن نُقَير القيسي- من رجاله، وبقية رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمدُ بنُ إبراهيم، وسليمان التيمي: هو ابن طرخان، وزهدم: هو ابن مضرّب الجَرْمي.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٩/٧، وفي «الكبرى» (٤٧٢٠) من طريق ابن أبى عدي، بهذا الإسناد مختصراً.

وأخرجه مسلم (١٦٤٩) (١٠)، وابن حبان (٤٣٥٤) من طريقين، عن سليمان التيمي، به.

قال البيهقي في «السنن» ١٠/ ٣١: قصَّر به التيمي، فلم ينقل فيه الكفارة. وسلف مطولًا برقم (١٩٥٩١)

١٩٦٢٣ - حدثنا سفيانُ بنُ عيينة، حدثنا شعبة الكوفي، قال:

كنا عند أبي بُردة بن أبي موسى، فقال: أيْ بَنِيَّ، ألا أحدثُكم حديثاً حدثني أبي عن رسول الله ﷺ، قال: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعتَقَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ بكلِّ عُضْوٍ منها عُضواً مِنهُ مِنَ النّارِ»(١).

وسلف بقطعة أخرى منه برقم (١٩٥١٩).

قوله: بُقْع الذُّرى: صفة لذَوْد، والبُقْع جمع أبقع، وأصله ما كان فيه بياض وسواد، لكن المراد بها البيض، ومعناه بعث إلينا بإبل بيض الأسنمة. قاله النووى.

قلنا: ومما يدل على أن المراد بها البيض أنه جاء في روايات أخرى كما في (١٩٥٩١) بلفظ: غُرِّ الذُّرى. والغُرُّ: البيض، جمع الأغر، وهو الأبيض.

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شعبة الكوفي -وهو ابن دينار- فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

وأخرجه الشافعي في «سننه» (٢٠١)، والحميدي (٧٦٧)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٧٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٧١٨)، والحاكم في «مستدركه» ٢/٢١٦-٢١١، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١/٠٠، والبيهقي في «السنن» ١/٠٠، وفي «معرفة السنن» (٢٠٣٨٣)، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة شعبة بن دينار الكوفي) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال أبو نعيم: لم يسند شعبة الكوفي حديثاً فيما أعلم غيره، تفرد به عنه سفيان.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢٤٢/٤، وقال: رواه أحمد والطبراني، وقال: لا يُروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد، ورجال أحمد ثقات.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٩٤٤١)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

ونزيد هنا: حديث عمرو بن عَبَسَة، سلف برقمي (١٩٤٣٧) و(١٩٤٤١).

۱۹٦٢٤ – حدثنا سفيان، عن بُريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بُردة

عن أبي موسى رواية قال: «المؤمن للمؤمن كالبُنْيانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعضاً، ومَثلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ العطَّارِ، إِنْ لَم يُحْذِكَ مِنْ ٤٠٥/٤ عِطْرِهِ عَلِقكَ مِنْ رِيحِهِ، ومَثَلُ الجليس السَّوءِ مَثَلُ الكِيرِ، إِنْ لَم يُحْرِقكَ نالكَ مِنْ شَرَرِهِ، والخازِنُ الأمينُ الذي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بهِ مُؤتجراً أَحَدُ المُتصدِّقيْن»(١).

وأخرجه الطيالسي (٥٠٣) عن ابن المبارك، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١٠٠/١٠) من طريق أبي أحمد الزبيري، وأبي يحيى الحماني، وأبو الشيخ في "التوبيخ والتنبيه" (٥٢) من طريق أبي أحمد الزبيري، ثلاثتهم عن بريد، به.

وقوله منه: «ومثل الجليس الصالح...»:

أخرجه الحميدي (٧٧٠)، ومسلم (٢٦٢٨)، وابن حبان (٥٧٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٧٨) و(١٣٧٩) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه البخاري (۲۱۰۱)، وأبو يعلى (۷۲۷۰)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ۹۹/۱۰) من طرق، عن بريد، به.

وأخرجه الطيالسي (٥١٥) عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن أبي موسى قال: «مثل الجليس الصالح ...» وجاء في آخره: لم يرفعه أبو داود.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وقوله منه: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً»:

أخرجه الحميدي (٧٧٢)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١٠٠/١٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

١٩٦٢٥ حدثنا ابنُ إدريس، عن بُريد، عن جده

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المُؤمِنُ لِلمُؤمِنِ كَالبُنْيان يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعضاً»(١).

١٩٦٢٦ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن سهم ابن مِنْجاب، عن القرثع قال:

= وقوله منه: «الخازن الأمين الذي يؤدي . . . »:

أخرجه الحميدي (٧٦٩) عن سفيان بن عيينة، به.

وسلف من رواية حماد بن أسامة، عن بريد برقم (١٩٥١٢).

قال السندي: قوله: كالبنيان، ليس إخباراً عنهم، بل بيانٌ لما ينبغي أن يكونوا عليه، حثّاً لهم على التآلف والموافقة.

مثلُ الجليس الصالح: حثٌّ على مجالسة الصلحاء، ومجانبة الأشرار.

إن لم يُحْذِك: هو بحاء مهملة وذال معجمة، من أَحْذَيتُه إذا أعطيتَه، أي: لم يعطه من عطره شيئاً.

عَلِقك: بكسر اللام.

مؤتجراً: أي: طالباً للأجر.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن إدريس: هو عبد الله، وبُريد: هو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/١١ و٢٢/٢٣، ومسلم (٢٥٨)، والطبراني في «مسند الشهاب» (١٣٤) من طريق ابن إدريس، بهذا الإسناد. وقرن مسلمٌ بابن إدريس ابن المبارك وأبا أسامة. وسقط اسم أبى بردة بن أبى موسى من مطبوع «مسند الشهاب».

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١٦٧٨) من طريق ابن المبارك، عن بريد، به.

وانظر ما قبله والرواية (١٩٥١٢).

لما ثَقُل أبو موسى الأشعري صاحتِ امرأتُه، فقال لها: أما علمتِ ما قال رسولُ الله على قالت: بلى، ثم سكتَت. فلما مات، قيل لها: أيُّ شيءٍ قال رسول الله على قالت: قال: إنَّ رسول الله على لها: أيُّ مَنْ حَلَقَ أو خَرَقَ أو سَلَقَ (۱).

المجبير، عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشي عن قَتَادة، عن يونس بن جبير، عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشي

عن أبي موسى الأشعري، قال: علّمنا رسولُ الله عَلَيْ صلاتنا وسنتنا، فقال: "إنّما الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فإذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذا قال: ﴿غير المَغْضُوبِ عَلَيْهِم ولا الضّالِّينَ فَقُولُوا: آمِين، يُجِبْكُم الله تعالى، وإذا رَكَعَ فاركَعُوا، وإذا رَفَعَ فارفَعُوا، وإذا يَجبُكُم الله تعالى، وإذا رَكَعَ فاركَعُوا، وإذا وأذا وأذا قال: سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فقالوا: اللّهُم رَبّنا لكَ الحَمدُ، يَسْمَعِ الله لَكُم، وإذا سَجَدَ فاسجُدُوا، وإذا رَفَعَ فارفَعُوا، فإنَّ يَسْمَعِ الله لَكُم، وإذا سَجَدَ فاسجُدُوا، وإذا رَفَعَ فارفَعُوا، فإنَّ الإمامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُم، ويَرْفَعُ قَبلَكُم الله عَلَيْ : «تِلْكَ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، القرثع: وهو الضبي، روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في «المجروحين» وضعّفه إذا انفرد، فقال: يستحق مجانبة ما انفرد من الروايات لمخالفته الأثبات. قلنا: وقد توبع هنا، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٨٩-٢٩٠، والنسائي في «المجتبى» ٢١/٤، وفي «الكبرى» (١٩٩٤)، والطبراني في «الكبير» ٢٥/(٤٢٩) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (١٩٥٣٥)، وبرقم (١٩٥٤٠) بإسناد صحيح.

بتلك »(١).

١٩٦٢٨ حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق

عن أبي موسى، قال: أتى النبيَّ عَلَيْ رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلً أَحَبَّ قوماً ولما يَلْحَقْ بهم؟ فقال رسولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (٢).

وكذا حدثناه وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي موسى. ومحمدُ بنُ عبيد أيضاً، عن أبي موسى (٣).

۱۹۲۲۹ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل

عن عبد الله، عن النبيّ ﷺ أنه قال: «المرءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ((١٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٩٥٩٥) سنداً .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٤٩٦) غير شيخ أحمد، فهو هنا أبو معاوية: وهو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه مسلم (٢٦٤١)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ٢٨/١٠ -٢٩ وأخرجه مسلم (٥٧٨)، وابنُ حبان (٥٥٧) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقرن مسلمٌ بأبي معاوية محمدَ بنَ عبيد الطنافسي.

وسلفت روايةُ محمد بن عُبيد برقم (١٩٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) سلفت روايةُ وكيع برقم (١٩٥٢٦).

وروايةُ محمد بن عُبيد برقم (١٩٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث (٣٧١٨) سنداً ومتناً الذي أورده الإمامُ أحمد في مسند ابن مسعود، ثم ذكره هنا في =

= مسند أبي موسى، وكذا فعل الحافظ، فأورده في أحاديث ابن مسعود، ثم أورده في طرق أحاديث أبي موسى، ذلك لأن قوله في الإسناد: عن عبد الله، جاء غير منسوب، فيحتمل أن يكون عبدَ الله بن مسعود أو عبدَ الله بنَ قيس أبا موسى الأشعري، وقد حكى الإسماعيليُّ عن بُندار -وهو محمدُ بنُ بشّار- أنه عبدُ الله بن عيس أبو موسى الأشعري، فيما ذكره الحافظ في «الفتح» ١٠/٥٥، وقال: واستدَلَّ برواية سفيان الثوري، عن الأعمش (يعني عن أبي وائل، عن أبي موسى الواردة هنا بالأرقام (١٩٥٢٦) (١٩٥٣٣)(١٩٥٥٥))ولما شرح الحافظَ روايةَ سفيان هذه عند البخاري (٦١٧٠) التي صرَّح فيها أبو وائل بقوله: عن أبي موسى، قال الحافظ: وهذا يؤيدُ قول بُندار أنَّ عبد الله حيث لم يُنْسَب فالمرادُ بهِ في هذا الحديث أبو موسى، وأن مَنْ نَسَبه ظنَّ أنه ابنُ مسعود، لكثرة مجيءِ ذلك على هذه الصورة في رواية أبي وائل، ولكنه هنا خرج عن القاعدة، وتَبَيَّنَ برواية من صرَّح أنه أبو موسى الأشعري أن المرادَ بعبدِ الله ابنُ قيس، وهو أبو موسى الأشعري، ولم أر مَنْ صرَّح في روايته عن الأعمش أنه عبدُ الله بنُ مسعود، إلا ما وقع في رواية جَرِير بن عبد الحميد عند البخاري [(٦١٦٩)] عن قُتيبة، عنه، وقد أخرجه مسلمٌ عن إسحاق بن راهويه وعثمانَ بن أبي شيبة كلاهما عن جرير، فقال: عن عبد الله، حسب، وكذا قال أبو يعلى عن أبي خيثمة، وكذا أخرجه الإسماعيليُّ من رواية جعفر ابن العباس، وأبو عوانة من رواية إسحاق بن إسماعيل، كلُّهم عن جرير، به. وكل من ذكر البخاريُّ أنه تابعه (يعني تابع جريرَ بنَ عبد الحميد) إنما جاء من روايته أيضاً عن عبد الله، غيرَ منسوب، وكذا أخرجه أبو عوانة من رواية شيبان عن الأعمش، فقال: عبد الله، ولم ينسبه.

قلنا: وقد نقلنا في الرواية (١٩٤٩٦) عن الحافظ كذلك أن صنيع البخاري (بإيراد حديثيهما) أنه كان عند أبي وائل عن ابن مسعود وأبي موسى جميعاً، وأن الطريقين صحيحان فراجع تتمته هناك، وانظر ما ذكرناه في الرواية (٣٧١٨).

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ مِنْ وَرَائِكُم أَيَّاماً، ينزلُ فيها الجهلُ، ويُرفَعُ فيها العِلْمُ، ويكثُرُ فيها الهَرْجُ» قالوا: يا رسولَ الله، وما الهَرْجُ؟ قال: "القَتْلُ»(۱).

١٩٦٣١ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق

عن أبي موسى، قال: سُئلَ رسولُ الله عَلَيْ عن الرجل يُقاتل شجاعةً، ويُقاتل حَمِيَّةً، ويُقاتل رياءً، فأيُّ ذٰلك في سبيل الله تعالى؟ فقال رسولُ الله عَلَيْ: «مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمةُ الله هي العُليا فهو في سَبِيلِ الله عزَّ وجلَّ»(٢).

197٣٢ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة (٦)

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٤٩٧) غير شيخ أحمد، فهو هنا أبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/١٥، ومسلم (٢٦٧٢)، والترمذي (٢٢٠٠)، وابن ماجه (٤٠٥١)، وأبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" ٢١/١٠ -من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وسلف من وجه آخر عن أبي موسى مطولًا برقم (١٩٤٩٢).

قال السندي: قوله: ينزلُ فيها الجهل؛ أي: يوجد ويحصُلُ، وعَبَّر عنه بالنزول لكونه مُقَدَّراً، فكأنه نزلَ من السماء، ومثلُه قولُه تعالى: ﴿وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج﴾ [الزمر:٦].

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٥٤٣) سنداً .

<sup>(</sup>٣) في (م): عن عبيدة، وهو خطأ.

عن أبي موسى، قال: قام فينا رسولُ الله ﷺ بخمس كلمات، فقال: "إنَّ الله تعالى لا ينامُ ولا يَنْبَغي له أَنْ يَنامَ، ولْكِنَّهُ يَخْفِضُ القِسْطَ ويَرْفَعُه، يُرفَعُ إلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهارِ، وعملُ النَّهارِ قبل عَمَلِ الليلِ، حجابُهُ النُّورُ، لو كَشَفَهُ لأحرَقَتْ سُبُحاتُ النَّهارِ قبل عَمَلِ الليلِ، حجابُهُ النُّورُ، لو كَشَفَهُ لأحرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِهِ ما انتهى إليه بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» (١٠).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٧٩) (٢٩٣)، وابن ماجه (١٩٥)، وابنُ أبي عاصم في «السنة» (٦١٤)، وأبو يعلى (٢٢٦)، وابنُ خزيمة في «التوحيد» ص ١٩ وو٧، وأبو عوانة ١/١٤٥-١٤٦، والآجُرِّي في «الشريعة» ص ٣٠٤، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٢٠)، وابنُ منده في «الإيمان» (٧٧٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٩١)، وفي «التفسير» -عند آية الكرسي- من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۱۷۹) (۲۹٤)، وعثمانُ الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ۲۰ و ۳۰، وابنُ خزيمة في «التوحيد» ص ۲۰، وأبو عوانة ۱٤٦/، والطبراني في «الأوسط» (۱۵۳۰) و (۲۰۲۱)، وأبو الشيخ في «العظمة» (۱۲۷)، وابنُ منده في «الإيمان» (۷۷۷) و (۷۷۷)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۲۹۲)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۳۹۱) و (۳۹۲) من طرق عن الأعمش، به.

وتحرف اسم عمرو بن مرة في مطبوع «الأوسط» (١٥٣٥) إلى عبد الله بن مرة.

وأخرجه ابنُ خزيمة في «التوحيد» ص ١٩ و١٩-٢٠، وابنُ حبان (٢٦٦)، والطبراني في «الشريعة» ص ٢٩٠ -٢٩١ والطبراني في «الشريعة» ص ٢٩٠ -٢٩١ والطبراني في «الأوسط» (١٣٠)، والربن منده في «الإيمان» (٧٧٨) من طرق عن عمرو بن مرة، به.

۱۹۶۳۳ حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلَمي

عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لا أَحَدَ أَصْبَرُ على أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ، إنه يُشْرَكُ بِهِ، ويُجْعَلُ لَهُ وَلَد، وهو يُعافِيهم، ويَدْفَعُ عَنْهُم، ويَرْزُقُهم (١٠٠٠).

= وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (٥٤١)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص٢٠، والآجري في «الشريعة» ص٢٩٠ و٣٠٥، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٣١)، والإسماعيلي في «معجمه» ٢/٢٢، والسهمي في «تاريخ جرجان» ص١٣٠-١٣١ من طريق أبي بُردة، عن أبي موسى، به.

وسلف برقم (۱۹۵۸۷).

قال السندي: قوله: قبل عمل النهار، أي: قبل أن يَشْرَع العبدُ في عمل النهار، أو قبل أن يُرفع عملُ النهار، والأول أبلغ، لما فيه من الدلالة على مسارعة الكرام الكتبة إلى رفع الأعمال وسرعة عُروجهم إلى ما فوق السماوات، وقد سبق بقيةُ الحديث مفصّلاً مشروحاً.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازِم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو عبد الرحمٰن السُّلمي: هو عبد الله بنُ حبيب.

وأخرجه مسلم (٢٨٠٤) (٤٩)، والنسائي في «الكبرى» (١١٣٢٣)، -وهو في «التفسير» (٣٤٣)- وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» (٣٨/١٠)، وتمّام في «الفوائد» (٢٤) «الروض البسام»، واللالكائيُّ في «أصول الاعتقاد» (٦٨٧)، والبيهقيُّ في «الأسماء والصفات» (١٠٦٤)، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (۱۹۵۲۷).

١٩٦٣٤ - حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، أخبرنا معمر بن راشد، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة

عن أبي موسى، قال: قال النبي ﷺ: «ثلاثةٌ يُؤتَونَ أَجرَهُم ('') مَرَّتين: رَجُلٌ آمَنَ بالكتابِ الأوَّلِ والكتابِ الآخِرِ، ورجُلٌ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَها فأَحْسَنَ تأديبها، ثم أَعتَقَها وتَزَوَّجَها، وعَبْدٌ مَملُوكٌ أَحسَنَ عِبادَةَ رَبِّه، ونَصَحَ لِسَيِّده» أو كما قال ('').

۱۹۲۳۵ – حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا حفص بن غياث، عن بُريد ابن عبد الله بن أبي بردة، عن أبيه

عن جده أبي موسى الأشعري، قال: قدمتُ على رسول الله عن جده أبي موسى بعدما فتح خيبر بثلاث، فأسهم لنا، ولم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة في (س): أجورهم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة، وفراس: هو ابن يحيى الهمداني، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١/٥٩ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٩٧٣)، والسَّهمي في «تاريخ جرجان» (٥٤٨)، والخطيب في «تاريخه» ٢/ ٢٢٩ من طريق إسماعيل بن إبراهيم، به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٣١١) عن معمر بن راشد، عن رجل من همدان، عن الشعبي، به. والرجل: هو فراس بن يحيى الهمداني، وقد سماه إسماعيل ابن عُليّة كما سلف.

وسلف برقم (۱۹۵۳۲).

يقسم(١) لأحدٍ لم يشهد الفتحَ غيرَنا(١).

١٩٦٣٦ حدثنا إسماعيل، عن يونس، عن الحسن، أن أُسِيد بن المُتشَمِّس قال:

أقبلنا مع أبي موسى من أصبهان، فتعجَّلْنا، وجاءت عقيلة، فقال أبو موسى: ألا فتى يُنْزِلُ كَنَتَه؟ قال: يعني أمة الأشعري. فقلتُ: بلى، فأدنيتُها من شجرة، فأنزلتُها، ثم جئتُ، فقعدتُ مع القوم، فقال: ألا أحدثُكم حديثاً كان رسولُ الله عليه يحدثناه، فقلنا: بلى، يرحمُك الله. قال: كان رسولُ الله عليه يُحدثنا «أنَّ بين يَدي السَّاعَةِ الهَرْجَ» قيل: وما الهَرْجُ؟ قال:

<sup>(</sup>١) في (ق) ونسخة في (س): يسهم.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم، إسحاق بن عيسى: وهو ابن الطباع من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ويُريد بُرَيْدُ بنُ عبد الله بأبيه جدَّه الأدنى أبا بُردة بنَ أبي موسى، وقد جاء مصرَّحاً به عند البخاري ومسلم وغيرهما.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/١١، والبخاري (٤٢٣٣)، والترمذي (١٥٥٩)، وأبو يعلى (٢٢٣٦)، وأبو عوانة ٢٢١/، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٩١٢)، وابنُ حبان (٤٨١٣)، والبيهقي ٢/٣٣٦ من طرق عن حفص بن غياث، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد ١٠٦/٤، والبخاري (٣١٣٦)، ومسلم (٢٥٠٢)، وأبو داود (٤٧٢٥)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٨٩)، وأبو يعلى (٢٥٠١)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/٤٧-٧٥، والبيهقي ٣٣٣/٦، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٢١) من طريق أبي أسامة، عن بريد، به.

«الكذِبُ والقَتْلُ» قالوا: أكثرَ مما نَقتلُ (۱) الآن؟ قال: «إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُم الكُفّارَ، ولْكِنَّهُ قَتْلُ بَعضِكُمْ بَعضاً، حَتّى يَقتُلَ الرَّجُلُ جارَه، ويَقتُلَ أخاهُ، ويَقتُلَ عَمَّهُ، ويَقتُلَ ابنَ عَمِّهِ» قالوا: سبحان الله! ومعنا عقولنا؟ قال: «لا إلّا أنهُ يُنزَعُ عقولُ أَهلِ ذاكم (۱) الزَّمانِ حَتّى يحسبَ أَحدُكُم أَنَّهُ على شيءٍ، وليس على شيءٍ».

والذي نفسُ محمد بِيَدِه، لقد خَشِيتُ أَنْ تُدْرِكَني وإِيّاكُم تلكَ الْأُمورُ، وما أَجِدُ لي ولَكُم منها مَخْرَجاً فيما عهد إلينا نبينا ﷺ إلاّ أن نخرُجَ منها كما دخلناها، لم نُحدِث فيها شيئاً ".

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): يُقْتَل.

<sup>(</sup>٢) في (ق): ذٰلك، وفي (م): ذاك.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أُسِيد بن المتشمس، فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. إسماعيل: هو ابن عُليّة، ويونس: هو ابن عبيد.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٢/٢ من طريق يزيد بن زُريع، عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد، ولم يَسُقُ لفظه.

وأخرجه ابن المبارك في «مسنده» (٢٦٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير» الا/، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (١٧)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ١٢/٢ من طريق مبارك بن فضالة، وقرن أبو الشيخ به أبا حُرَّة، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٥/١٠٥-١٠٦، والبخاري في «التاريخ الكبير» لا/١٢ أيضاً، وابن ماجه (٣٩٥٩) من طريق عوف الأعرابي، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» كذلك من طريق قتادة، أربعتهم عن الحسن، به. وأبو حُرَّة وهو واصل بن عبد الرحمٰن كان يدلس عن الحسن، لكنه متابع.

التميمي، عن القاسم التميمي، عن القاسم التميمي، عن رَهْدم الجَرْميِّ قال:

كنا عند أبي موسى، فقُدِّمَ طعامُه. . . فذكر نحو حديث زهدم(١٠).

= واختُلف فيه على يونس بن عبيد:

فرواه عبدُ الوهّاب الثقفي -فيما ذكر الدارقطني في «العلل» ٧/ ٢٣٧ - عنه، عن الحسن، عن أبي موسى، لم يذكر بينهما أحداً، وكذلك قال حزم بن أبي حزم القُطَعي عند أبي يعلى (٧٢٥٥) عن الحسن، عن أبي موسى، والحسن لم يسمع من أبي موسى.

واختُلف فيه على قتادة أيضاً:

فرواه أبو عوانة -كما عند أبي يعلى (٧٢٤٧) ومن طريقه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (١٨)- عن الحسن، عن أبي موسى.

وقد قال الدارقطني في «العلل» ٧/ ٢٣٧: ومن قال: عن الحسن، عن أبي موسى، فإنه أرسل الحديث، فلا حُجَّة له ولا عليه.

قال ابنُ أبي حاتم -كما في «علل الحديث» ٢/٢٦٦- سألت أبي عن حديث رواه حزم، عن الحسن، عن أبي موسى . . قال أبي: هذا وهم بهذا الإسناد. رواه عوف بن الحسن عن أسيد بن المتشمس، عن أبي موسى، عن النبي على قلت: سمع الحسن من أبي موسى؟ قال: لا.

وسلف مختصراً برقم (١٩٤٩٧).

قال السندي: قوله: ألا بالتخفيف، للعرض والتحضيض.

كُنَّتَة: بفتح كاف وتشديد نون، زوجة الابن، يُريد بها عقيلة.

أكثر: بالنصب: أي: أنقتل أكثر.

مما نقتل: بالنون على بناء الفاعل.

والذي نفس محمد بيده: من كلام أبي موسى يحلف برب محمد ﷺ.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٥٩١) سنداً ومتناً. ١٩٦٣٨ حدثنا سليمانُ بنُ حرب، حدثنا حمادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن أبي قِلابَة، عن زَهْدَمِ الجَرْميِّ. قال أيوب: وحدثنيه القاسمُ الكلبي، عن زَهْدَم قال: فأنا لحديث القاسم أحفظُ قال:

كنا عند أبي موسى، فقُدِّمَ طعامُه. . . فذكر مثل حديث زهدم(١٠٠.

197٣٩ - حدثنا سليمانُ بنُ حرب، حدثنا حمادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن زَهْدَم الجَرْميِّ. قال أيوب: وحدثنيه القاسم الكلبي، عن زَهْدَم، قال: فأنا لحديثِ القاسم أحفظ، قال:

كنا عند أبي موسى، فدعا بمائدته، فجيء بها وعليها لَحْمُ دجاج... فذكر الحديث(٢).

1978 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا لَيث، عن أبي بُردة بن أبي موسى عن أبيه بُردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال: مرَّتْ برسول الله ﷺ جنازة تُمْخَضُ مَخْضَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قِلاَبة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْمي، والقاسم: هو ابن عاصم التميمي الكُليبي نسبة إلى كُليْب بن يربوع، وهو بطن من تميم. ووقع في النسخ: الكلبي: وهو خطأ.

وأخرجه البيهقي ١٠/٥٠ من طريق سليمان بن حرب بهٰذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه البخاري (٣١٣٣) عن عبد الله بن عبد الوهاب، ومسلم (١٦٤٩) (٩)، ومختصراً ابن حبان (٥٢٥٥) من طريق أبي الربيع الزهراني (وهو سليمان بن داود العتكي) كلاهما عن حماد بن زيد، به.

وسلف بتمامه برقم (۱۹۵۹۱).

ومختصراً برقم (١٩٥١٩).

<sup>(</sup>٢) هو مكرر سابقه سنداً ومتناً. وانظر ما قلناه هناك في نسبة الكلبي للقاسم.

## الزِّق، قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «عَلَيْكُمُ القَصْدَ»(١).

(١) إسناده ضعيف، وقد سلف نحوه برقم (١٩٦١٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٨١ عن محمد بن فضيل، عن ليث بن أبي سُليم، بهذا الإسناد. ووقع في مطبوعه: محمد بن فضيل عن بنت أبي بردة، عن أبي موسى، وهو تحريف.

وله شاهد لا يُفرح به من حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٠١٧) عن محمد بن الحسين بن مكرم، والمِزِّي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة أبي ماجدة الحنفي) من طريق أبي بكر ابن خُزيمة، كلاهما عن نصر بن علي، قال: حدثنا عبد المؤمن بن عبّاد. قال: حدثنا أيوب السختياني، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود قال: مرَّت على رسول الله على جنازةٌ تُمْخَضُ مَخْضَ الرِّقَ، فقال رسول الله على: «عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم دون الهرولة، فإن كان خيراً عجلتُموه إليه، وإن كان شرّاً، فلا يُبعد الله إلا أهل النار». وأبو ماجدة؛ قال الترمذي: مجهول، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: مجهول متروك. وعبد المؤمن بن عبّاد؛ قال الذهبي في «الميزان»: ضعّفه أبو حاتم، وقال البخاري: لا يُتابع على حديثه.

وقد سلف في مسند أبن مسعود برقم (٣٧٣٤) و(٣٩٧٨) من طريق آخر، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ: «السير ما دون الخَبَب، فإن يك خيراً تعجل إليه . . . إلى آخر الحديث.

قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أن الميت كان يتمخض لتلك السرعة تَمَخُض الزِّق، فيُحتمل أن يكون أمرهم بالقَصْد، لأن السرعة سرعة يُخاف منها أن يكون من الميت شيء، فنهاهم عن ذلك، فكان ما أمرهم به من السرعة في الآثار الأُول هي أقصد من هذه السرعة.

وقال السندي: قوله: تُمخض، بخاء وضاد معجمتين، أي: تُحَرَّكُ. الزقّ؛ لإخراج السمن من اللبن.

القَصْدَ؛ بالنصب، مثل قوله تعالى: ﴿عليكم أَنفُسكم﴾ [المائدة: ١٠٥].

۱۹۶۱ – حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثنا منصور، عن أبي وائل

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «فُكُّوا العاني، وأُطْعِمُوا الجائِعَ، وعُودُوا المَريضَ»(١).

۱۹٦٤٢ حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عوفٌ، حدثنا قَسَامةُ بنُ زهير، عن أبي موسى، عن النبيّ (٢) ﷺ. وحدثناه هَوْذَةُ، حدثنا عوف، عن قَسَامة قال:

سمعتُ الأشعري يقولُ: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ الله عزَّ وجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِن قَبْضَةٍ قَبَضَها مِن جَمِيعِ الأرضِ، فجاءَ بنو آدَمَ على قَدْرِ الأرضِ، جاءُ أَنَّ مِنْهم الأحمرُ والأبيضُ والأَسْوَدُ، وبينَ ذَلك، والسَّهْلُ والحَزْنُ، وبَيْنَ ذَلك، والخبيثُ والطَّيِّبُ، وبين ذَلك، والخبيثُ والطَّيِّبُ، وبين ذَلك، والخبيثُ والطَّيِّبُ، وبين ذَلك،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه البخاري (٥١٧٤) و(٧١٧٣)، والبيهقي في «السنن» ٣/ ٣٧٩، من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وجاء عند البخاري والبيهقي: «أجيبوا الداعي» بدل: «أطعموا الجائع». وقد سلف برقم (١٩٥١٧).

قال السندي: قوله: فكُّوا العاني، أي: الأسير.

<sup>(</sup>٢) قوله: عن النبي ﷺ، ليس في (ظ١٣) ولا (ص) ولا (ق).

<sup>(</sup>٣) في (م): جعل.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، وهَوْذَة- وهو ابنخليفة- صدوق، وقد توبع. وهو=

۱۹۲٤٣ - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث، حدثنا أبو عثمان

عن أبي موسى أنه كان مع النبيّ على في حائط، وبيد النبيّ عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال: «افتحْ له، وبَشِّرْهُ بالجَنَّةِ» فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه قال: ففتحتُ له، وبشرتُه بالجنة، ثم جاء رجل يستفتح، فقال: «افتحْ (۱) لَهُ، وبشِّرْهُ بالجَنَّة» فإذا هو عمرُ رضي الله عنه ففتحتُ له، وبشرتُه بالجنة، ثم جاء رجل، فاستفتح (۱)، فقال: «افتحْ له، وبشَرْهُ بالجَنَّة على بَلُوى تُصِيبُه، أو بَلُوى تَكُون» قال: فإذا هو عثمان رضي الله عنه، ففتحتُ له، وبشرتُه بالجنة، وأخبرتُه، فقال: الله المستعان رضي الله عنه، ففتحتُ له، وبشرتُه بالجنة، وأخبرتُه، فقال: الله المستعان (۱).

<sup>=</sup> مكرر الحديث (١٩٥٨٢). يحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه ابن سعد ٢٦/١، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٥٤٩)، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٢٦/١-١٢٥، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٠٤/٠، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٧١٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢/٣/٣-١٤٤ و ٦١٤ (مخطوط نشر دار البشير)، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة قَسَامة بن زهير) من طريق هوذة بن خليفة، بهذا الإسناد.

وسلف من طریق یحیی بن سعید برقم (۱۹۵۸۲) مقروناً بمحمد بن جعفر. (۱) فی (ظ۱۳) وهامش (ق): ائذن، وجاء فی هامش (ظ۱۳): افتح. نسخة.

<sup>(</sup>٢) في (ق): يستفتح، وهي نسخة في (س).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان،وأبو عثمان: هـو عبـد الـرحمن بـن مـلّ النهـدي.

۱۹٦٤٤ – حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عثمان، يعني ابنَ غياث، عن أبى عثمان

عن أبي موسى الأشعري، قال: كنتُ مع رسول الله عليه في ١٠٧١٤ حائط من حيطان المدينة، فذكر معنى حديث يحيى، إلا أنه قال في قول عثمان رضي الله عنه: الله المستعان، اللهم صبراً، وعلى الله التُكلان(١٠).

الله، أخبرني نافع، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن سعيد بن أبي هند

عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال: «أُحِلَّ لُبْسُ الحَرِيرِ والذَّهَبِ لِنِساءِ أُمَّتِي وحُرِّمَ على ذُكُورِها»(٢).

وهو في «فضائل الصحابة» لأحمد (٢٠٩).

وأخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٢١٦)، وفي «الأدب المفرد» (٩٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٣٣) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣٦٩٣)، ومسلم (٢٤٠٣) (٢٨)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ٤٠/ ٤٢-٤٣)، وابن حبان (٦٩١٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ٥٧ مختصراً من طرق عن عثمان بن غياث، به.

وسلف برقم (۱۹۵۰۹).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر سابقه غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح بشواهده، وهو مکرر الروایة (۱۹۵۱۵) غیر شیخ أحمد، فهو هنا یحیی بن سعید، وهو القطان.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٨/ ١٩٠، وفي «الكبرى» (٩٤٤٩)، وابنُ =

١٩٦٤٦ حدثنا يحيى، حدثنا ثابت، يعني ابنَ عُمارة، حدثنا غُنيم بن

عن أبي موسى، عن النبيّ ﷺ، قال: «كُلُّ عَيْنِ زانِيَة»(١).

۱۹٦٤٧ - حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قُرَّة، حدثنا سَيّار أبو الحكم، عن أبي بُردة

عن أبيه، قال: قلت للنَّبِيِّ ﷺ: إنَّ لأهل اليمن شرابَين أو أشربة، هٰذا البِتْعُ من العسل، والمِزْرُ من الذُّرة والشعير، فما تأمُرُني فيهما؟ قال: «أنهاكُم عن كُلِّ مُسْكِر»(٢).

= عبد البر في «التمهيد» ٢٤٣/١٤، وفي «الاستذكار» (٣٩٢٤٣) من طريق يحيى ابن سعيد، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (١٩٥٠٢)، وذكرنا الاختلاف فيه عن نافع برقم (١٩٥٠٣).

(۱) إسناده جيد، وهو مكرر (١٩٥١٣) غير شيخ أحمد، فهو هنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان.

وأخرجه مطولاً الترمذي (٢٧٨٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد بزيادة: «والمرأة إذا استعطرت، فمرت بالمجلس، فهي كذا وكذا» يعني زانية، وسلفت هذه الزيادة برقم (١٩٥٧٨). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسلف برقم (۱۹۵۱۳).

(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وقُرَّة: هو العَنزِي، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.

وأخرجه الإمام أحمد في كتاب «الأشربة» (٢٣٨)، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٨٥٦)، وأبو يعلى (٧٢٤١)، والبيهقي في «السنن» ٨/ ٢٩١، وفي «الصغير» (٣٣٤٥)، والخطيب في «تاريخ = ١٩٦٤٨ حدثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان

عن أبي موسى، قال: أخذ القومُ في عَقَبة أو ثنية، فكلما علا رجلٌ عليها، نادى لا إله إلّا الله والله أكبر، والنبيُّ ﷺ على بغلة يعرِضُها في الخيل، فقال: «يا أَيُّها النّاسُ، إنَّكُم لا تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا غائباً».

ثم قال: «يا أبا موسى أو يا عبد الله بنَ قيس، ألا أَدُلُكَ على كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» قال: قلتُ: بلى. قال: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاّ بالله»(۱).

=بغداد» ٣/ ٧٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

وأورده الدارقطني في «العلل» ٧/ ٢١٣، وقال: تفرد به يحيى القطان، وخالفه إياسُ بنُ دَغْفَل، فرواه عن سَيّار، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى. وخالفهما عوف الأعرابي، فرواه عن سيار، عن بعض الأشعريين، عن أبي موسى. وحديثُ قُرَّة أشبهُ بالصواب.

وسلف من وجه آخر برقم (١٩٥٩٨).

وسيرد من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى برقم (١٩٦٧٣)، ونذكر تتمة طرقه هناك.

وانظر (۱۹۵۰۸).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، والتيمي: هو سليمان بن طُرْخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمٰن بن ملّ النهدي.

وأُخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٨٢٤)، وابن حبان (٨٠٤)، وابن السَّني في «عمل اليوم والليلة» (٥١٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٧٤/١٠، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٤٠٩)، وفي «خلق أفعال العباد»=

١٩٦٤٩ حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا الجُعَيد، عن يزيد بن خُصَيْفة، عن حميد بن بشير بن المُحَرَّر، عن محمد بن كعب

عن أبي موسى الأشعري، أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يُقُلِّبُ كَعَبَاتِها أَحَدٌ يَنْتَظِرُ ما تَأْتِي به إلَّا عصى الله ورَسُولَه»(٢).

= ص ٩١، ومسلم (٢٧٠٤)(٤٥)، وأبو داود (١٥٢٧)، وابنُ أبي عاصم في «السنة» (٦١٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٣٧١) - وهو في «عمل اليوم والليلة» (٥٣٧) - وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١٠/١٠)، والطبراني في «الدعاء» (١٦٦٤) من طرق عن سليمان التيمي، به.

ووقع عند البخاري في «خلق أفعال العباد»، والطبراني في «الدعاء»: «أصمّاً»؛ قال الحافظ في «الفتح» ١٨٨/١١: كأنه لمناسبة غائباً. قلنا: ومثله قراءة نافع وهشام وأبي بكر والكسائي وأبي جعفر: ﴿سلاسلاً﴾ بالتنوين في قوله تعالى: ﴿إِنَا أَعَتَدَنَا لَلْكَافَرِينَ سَلَاسُلُ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ [الدهر: ٤]. وقراءة الباقين بغير تنوين. وسلف برقم (۱۹۵۲۰).

(١) في (م) و(ق): عن، وهو خطأ.

(٢) حديث حسن، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حُميد بن بشير بن المحرر، فقد أورده الحسيني في «الإكمال»، وقال: وثّقه ابنُ حبان، قلنا: ذكره ابن حبان في «الثقات» ١٩١/٦. لكن جاء فيه: حميد بن بكر، فذكر الحافظ في «التعجيل» أنه تحريف، والصواب بشير، كما في إسناد أحمد، وقد ذكره ابنُ حبان على الصواب في موضع آخر ١٥٠/٤، لكن جاء فيه أنه يروي عن أبي موسى، والصوابُّ أنه يروي عن محمد بن كعب، عن أبي موسى. قال ابن حبان ١٩١/٦: يُعتبر بحديثه إذا لم يكن في إسناده ضعيف. قلنا: وليس في لهذا الإسناد ضعيف، فهو إذن لابأس به في الشواهد. الجُعيد: هو الجَعْدُ بن عبد الرحمٰن بن أوس، وقد يُصَغُّر، ويزيد بن خصيفة: هو يزيد بن عبدالله بن خُصَيْفة، نُسِبَ إلى جده، ومحمدُ بنُ كعب: هو القُرَظي. ۱۹۲۵۰ حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا أبو معشر، عن مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن أبي بردة

عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِنْ مُؤمِنٍ يومَ القِيامةِ إلاّ يأتي بيهوديِّ أو نصرانيِّ، يقولُ: هٰذا فِدايَ (١) مِنَ النّار»(٢).

=إبراهيم، بهذا الإسناد. وسلف بإسناد آخر برقم (١٩٥٠١) يحسن به الحديث.

قال السندي: قوله: لا يقلب كعباتها: هو جمع كعبة جمع سلامة، والضمير للعبة المسماة بالنَّرْد، والكعبات هي فصوص النرد.

وقوله: ينتظر ما تأتي به، إشارةً إلى كونها على وجه القمار، أي: لا يباشر أحد هذه اللعبة على وجه القمار، قيل: واللعب بالقصوص حرام، وكرهها عامةُ الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

(١) في (م): فدائي.

(٢) صحيح بغير لهذه السياقة، ولهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر -وهو نَجِيح بنُ عبد الرحمٰن السِّندي المدني مولى بني هاشم- ومُصعبِ بن ثابت. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير خلف بن الوليد، فمن رجال «التعجيل»، وهو ثقة.

وأخرجه أبو يعلى (٧٢٨٢) عن بشر بن الوليد، عن أبي معشر، به.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٦٩٤) من طريق الليث، عن مصعب بن ثابت، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا مصعب بن ثابت.

وسيرد برقم (١٩٦٧٠) بلفظ: «إذا كان يوم القيامة دُفع إلى كل مؤمن رجلٌ من أهل الملل، فيُقال له: هذا فداؤك من النار» وهو عند مسلم بنحوه كما سيرد.

وسلف برقم (١٩٤٨٥).

قال السندي: قوله: إلا يأتي بيهودي. على بناء الفاعل، أي: بعدما يُدفع=

١٩٦٥١ حدثنا أبو النضر ومحمد بن عبيد قالا: أخبرنا المسعوديُّ، عن أبي عُبيدة

عن أبي موسى الأشعري، قال: سمَّى لنا رسولُ الله ﷺ نفسه أسماءً منها ما حفظنا، قال: «أنا محمدٌ، وأحمدُ، والمُقَفِّي، والحاشرُ، ونبى التَّوْبَةِ، والملحمةِ»(١٠).

۱۹٦٥٢ - حدثنا حسن بن موسى، حدثنا أبو هلال، حدثنا قتادة (٢)، عن أبي بُردة، قال:

قال أبو موسى: يا بُنَيّ، كيف لو رَأَيتَنا ونحنُ مع رسول الله وريحُنا ريحُ الضَّأْنِ (٣٠).

<sup>=</sup> إليه يهودي أو نصراني يأتي به ويقول: لهذا فدائي.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٩٥٢٥).

وأخرجه ابن سعد ١٠٥-١٠٥/ عن محمد بن عُبيد وهاشم بنِ القاسم -أبي النضر- وكثيرِ بنِ هشام، والفضلِ بنِ دُكين، أربعتُهم عن المسعودي، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في (م): أبو قتادة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أبو هلال -وهو محمدُ بنُ سُلَيم الراسبي- وإن يكن ضعيفاً- متابع، كما سيرد في الرواية (١٩٧٥٩) وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن بن موسى: هو الأشيب، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسي.

وأخرجه ابن حبان (١٢٣٥) من طريق خالد بن قيس بن رباح الأزدي، والطبرانيُّ في «الأوسط» (١٩٦٧)، والحاكمُ في «مستدركه» ١٨٨/٤، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١٦٢/١ من طريق أبي سلمة محمد بن أبي حفصة مَيْسَرة، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد. زاد الطبراني والحاكم وأبو نعيم: «وطعامُنا الأسودان التمر والماء».

۱۹۶۵۳ حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح، قال: حدَّث أبو الزناد، أن أبا سلمة أخبره، أن عبد الرحمٰن بن نافع بن عبد الحارث(١) الخزاعي أخبره

أن أبا موسى أخبره، أنَّ رسول الله على كان في حائط بالمدينة على قُفِّ البئر مُدَلِّياً رجليه، فدقَّ البابَ أبو بكر رضي الله عنه، فقال رسولُ الله عنه، فائذُنْ له، وبَشِّرْهُ بالجَنَّةِ» ففعل، فدخل أبو بكر رضي الله عنه، فدلَّىٰ رجليه، ثم دقَّ البابَ عمرُ رضي بكر رضي الله عنه، فدلَّىٰ رجليه، ثم دقَّ البابَ عمرُ رضي الله عنه، فقال له رسولُ الله على: «ائذنْ لهُ، وبَشِّرْهُ بالجَنَّةِ» ففعل، ثم دقَّ البابَ عثمانُ بنُ عفان رضي الله عنه، فقال له رسولُ الله عنه، فقال له رسولُ الله عنه، وبَشِّرْهُ بالجنَّة، وسَيلُقَى بلاءً».

<sup>=</sup> وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٨/٤١، وابنُ ماجه (٣٧٥٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦١٥٩) من طريق حسن بن موسى، عن شيبان بن عبد الرحمٰن النحوي، عن قتادة، به، بلفظ الرواية الآتية برقم (١٩٧٥٨). وتحرف شيبان ابن عبد الرحمٰن في مطبوع البيهقي إلى شيبان عن عبد الرحمٰن.

وذكره الهيثمي في «المجمع» ١٠/ ٣٢٥ من أجل زيادة: «وطعامنا الأسودان التمر والماء»، وقال: رواه أبو داود باختصار (يعني دون لهذه الزيادة)، والطبرانيُّ في «الأوسط»، ورجالُه رجالُ الصحيح. قلنا: وسنذكر رواية أبي داود في تخريج الرواية (١٩٧٥٩).

وسیرد برقمی (۱۹۷۵۸) و(۱۹۷۵۹).

قال السندي: قوله: وريحُنا ريحُ الضأن، أي: كان اللباس الصوف، فإذا جاء المطر مثلاً ثار ريحُه مثل ريح الضأن.

<sup>(</sup>۱) في (س) و(ص) و(ق) و(م): نافع بن الحارث، وهو خطأ، وجاء على الصواب في (ظ۱۳).

۱۹٦٥٤ – حدثنا حسن بن موسى وعفان، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمارة، عن أبى بردة

(۱) حديث صحيح، عبدُ الرحمٰن بنُ نافع بن عبد الحارث -وإن تفرد بالرواية عنه أبو سلمة، كما ذكر الذهبي في «الميزان» - تابعه أبو عثمان النهدي في الروايتين (۱۹۰۹) و(۱۹۲۳)، وغيره كما ذكرنا في التخريج، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين، يعقوب: هو ابنُ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف، وصالح: هو ابن كَيْسَان، وأبو الزناد: هو عبدُ الله بنُ ذكوان.

وأخرَجه النسائي في «الكبرى» (٨١٣١)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» ١٠٤) من طريق يعقوب، بهذا الإسناد.

وصالحُ بنُ كيسان تابعه في روايته عن أبي الزناد عبدُ الرحمٰن بنُ أبي الزناد كما عند البخاري في «الأدب المفرد» (١١٩٥)، ويونسُ بنُ يزيد فيما ذكر الدارقطني في «العلل» ٢٣٣/، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة عبد الرحمٰن بن نافع بن عبد الحارث)، وخالفهم محمدُ بنُ عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، فيما سلف برقم (١٥٣٧٤) فرواه عن أبي سلمة، عن نافع بن عبد الحارث، عن النبي عليه ولم يذكر أبا موسى. قال الدارقطني في «العلل» عبد الحارث، عن النبي عليه ولم يذكر أبا موسى. قال الدارقطني في «العلل» ٢٣٤/: والقول قول صالح بن كيسان ومن تابعه. قلنا: وانظر «الفتح»

وسلف برقم (۱۹۵۰۹).

قال السندي: قوله: على قُفِّ البئر، بضم قاف وتشديد فاء: هو الدكّة التي تُجْعَلُ حولها، وأصلُه ما غَلُظَ من الأرض وارتفع، وهو من القُفّ بمعنى اليابس، لأن ما ارتفع حول البئر يكون يابساً غالباً.

مُدَلِّياً: من التدلية، أو الإدلاء، بمعنى الإرسال.

فدلّى رجليه: للموافقة، فإنها أتم للمؤالفة.

عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يَجْمَعُ الله عزَّ وجلَّ الأُمَمَ في صَعِيدٍ واحد" يومَ القيامَةِ، فإذا بَدا لله عزَّ وجَلَّ أَنْ يَصْدَعَ بين خَلْقِهِ، مُثَلَ لِكُلِّ قومٍ ما كانوا يَعبُدونَ، فيتبعونهم حَتّى يُقحَمونَهُمُ النّارَ، ثم يأتينا رَبُّنا عزَّ وجلَّ ونحنُ على مكانٍ رفيع، فيقولُ: مَنْ أنتُم؟ فنقولُ: نحنُ المسلمونَ. فيقولُ: ما تنتظرونَ؟ فيقولُونَ: ننتظرُ رَبّنا عَزَّ وجلَّ قال: فيقولُ: وهل تَعرفُونَه إِنْ رَأَيْتُمُوه؟ فيقولونَ: نعم. فَيَقُولُ: كيف تعرفونَهُ ولم تَرَوه؟ فيقُولُونَ: نعم، إنَّهُ لا عِدْلَ لَهُ. فَيَتَجَلَّى لنا ضاحِكاً يقولَ": أبشِرُوا أيها المسلمون "، فإنَّهُ ليس مِنكُم أَحَدُ ١٨٠٤ ضاحِكاً يقولَ".

<sup>(</sup>۱) سقطت كلمة «واحد» من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ص) و(ق): فيقول، وهي نسخة في (س).

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣): يا معاشر المسلمين.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ليس منكم أحدٌ إلا جعلتُ مكانه في النار يهودياً أو نصرانياً» صحيحٌ، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان- وجهالةِ عمارة، وهو القرشي البصري، وليس من رجال «التهذيب»، ولم يذكره الحسينيُّ في «الإكمال»، ولا الحافظُ في «التعجيل»، وهو على شرطهما، وذكره الذهبيُّ في «الميزان»، وقال: قال الأزدي: ضعيف جداً، روى عنه عليُّ ابن زيد بن جدعان وحده. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد ابن سلمة، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار.

وأخرجه عبدُ بنُ حميد (٥٤٠)، والآجري في «الشريعة» ص ٢٨٠ مختصراً من طريق الحسن بن موسى، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ خزيمة في «التوحيد» ص ٢٣٦ من طريق عفان، به.

= وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ١/ ٢٧٠، وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» ٤٧-٤٨، وعبدُ الله بنُ أحمد في «السنة» (٢٧٧)، وابنُ خزيمة في «التوحيد» ص ٢٣٦، والآجري في «الشريعة» ص ٢٨٠، والدارقطني في «الصفات» (٣٤). وتمّام الرازي في «فوائده» (٥٥) «الروض البسام» من طرق عن حماد بن سلمة، به، مختصراً، بلفظ: «يتجلّى لنا ربّنا عز وجل يوم القيامة ضاحكاً» غير عثمان الدارمي فذكره مطولاً.

وقوله منه: «ليس منكم أحدٌ إلا جعلتُ مكانَه في النار يهودياً أو نصرانياً» سلف نحوه برقم (١٩٤٨٥)، بإسناد صحيح.

وصدرُ الحديث إلى قوله: «فيتجلّى لنا ضاحكاً» سلف بنحوه مرفوعاً من حديث جابر برقم (١٤٧٢١)، وفي إسناده ابنُ لهيعة.

وسلف موقوفاً على جابر برقم (١٥١١٥)، بإسناد صحيح، وهو مما لا يُعْلَم بالرأي.

قال السندي: قوله: فإذا بدا. هٰكذا في النسخ «بدا» من البدوّ، و«لله» جار ومجرور متعلِّق به، أي: ظهر له تعالى. قيل: وهو خطأ، لأنه بمعنى ظهور شيء بعد أن لم يكن، وهو محالٌ في حقه تعالى، إلا أن يُأوَّل بمعنى أراده، والصوابُ بدأ الله، على أنَّ بدأ، بالهمزة، «والله» بالرفع فاعلُه، أي: شرع الله. انتهى. قلت: والأقرب التأويل بلا تخطئة الرواية بعد ثبوتها، والله تعالى أعلم.

أَنْ يَصْدَعَ: بفتح الدال، كيمنع، أي: يَفْصِلَ ويقضي.

مُثُل : من التمثيل، على بناء الفاعل أو المفعول.

يُقَحِّمونهم: من التقحيم، أي: يُدخلونهم.

لا عَدْلَ له: قيل: هو بفتح العين وكسرها، بمعنى المِثل، ومنهم من فَرَق بين الكسر والفتح، فقال: بالفتح: ما عادلَه من جنسه، وبالكسر: ما ليس من جنسه، وقيل: بالعكس، وقيل: بالفتح: المثل، وبالكسر: ما يوازنه، فعلى الأول والثالث ينبغي هاهنا الفتح، وعلى الثاني الكسر، والوجه جواز الوجهين.

19700 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد بن جُدُعان، عن عُمَارة القرشي، قال:

١٩٦٥٦ - حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر. وحسينُ بنُ محمد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصِين، عن أبي بردة

عن أبي موسى، قال: قال النبيّ ﷺ: «إذا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمْتَهُ('')، ثم تَزَوَّجَها بِمَهْرٍ جدِيدٍ، كان له أَجرانِ»('').

<sup>(</sup>۱) كلمة «قال» من (ظ۱۳).

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): لا إلا.

<sup>(</sup>٣) هو مكرر ما قبله، وسلف الكلام عليه هناك فانظره.

قال السندى: قوله: اذكر، أمر من الذكر.

الشيخ: منادى، حُذف النداء منه، أي: أيها الشيخ.

قلنا: لعلها: اذَّكر الشيخ، بمعنى: تذكّر شيئاً.

<sup>(</sup>٤)في (ظ١٣): من أعتق أمته.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش، =

۱۹۲۵۷ حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة

= فمن رجال البخاري، وروايته في مقدمة مسلم، حسين بن محمد: هو المروذي، وأبو حَصين -بفتح الحاء- هو عثمان بن عاصم بن حُصين -بضم الحاء- الأسدي الكوفي. وقد اختُلف عليه فيه كما سيرد.

وعلَّقه البخاري عقب الرواية (٥٠٨٣) عن أبي بكر بن عياش بصيغة البجزم، عن أبي حَصِين، بهذا الإسناد، ووصله من طريقه (يعني طريق أبي بكر) الطيالسي (٥٠١)، وأبو نُعيم في «الحلية» ٨/٨٠، وابنُ حزم في «المحلي» ٩/٥٠، والبيهقي في «السنن» ٧/١٢٨، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/٠٠، والحافظ في «تغليق التعليق» ٢٩٧/٤.

وخالفه شعبة، فرواه -فيما أخرجه أبو عوانة ١٠٤/١ عن أبي حَصِين، عن الشعبيّ، قال عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى: زاد في الإسناد الشعبيّ، قال الدارقطني: والقولُ قولُ شعبة.

قلنا: وقول الدارقطني مدفوع بتعليق البخاري له بصيغة الجزم مما يفيد اتصاله، فأبو حَصِين مات سنة ١٢٩ أو ١٣٢، ومات أبو بردة سنة ١٠٥ أو ١٠٤ في ١٠٧ أو ١٠٧، وكلاهما كوفي، وأبو بكر بن عياش أحدُ الحفاظ المشهورين في الحديث، واحتج به البخاري، كما ذكر الحافظ في «الفتح» ١٢٧/٩. وقد زاد في روايته: «بمهر جديد»، قال الحافظ: فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق، فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى (يعني السالفة برقم (١٩٥٣)) بل ظاهرها أن يكون العتقُ نفسَ المهر. ثم قال الحافظ: وذكر أبو نعيم أن أبا بكر تفرد بها عن أبي حَصِين، وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطراباً على أبي بكر بن عياش، كأنه عنى في سياق المتن، لا في الإسناد، وليس ذلك الاختلاف اضطراباً، لأنه يرجعُ إلى معنى واحد، وهو ذكر المهر، واستدلَّ به على أن عتق الأمة لا يكون نفسَ الصداق، ولا دلالة فيه، بل هو شرطٌ لما يترتب عليه الأجران المذكوران، وليس قيداً في الجواز.

عن أبيه رفعه قال: «تُستَأْمَرُ اليتيمةُ في نَفْسِها، فإنْ سَكَتَتْ فقد أَذِنَتْ، وإنْ أَبَتْ، فلا تُزَوَّج»(١).

١٩٦٥٨ - حدثنا محمد بن سابق، حدثنا ربيع يعني أبا سعيد النصري، عن معاوية بن إسحاق، عن أبي بُردة. قال أبو بُردة:

حدثني أبي أنه سمع رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: "إنَّ هٰذِهِ الأُمَّةَ مَرْحُومةٌ، جَعَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ عذابَها بينها، فإذا كان يومُ القيامةِ دُفعَ إلى كُلِّ امرِيءٍ مِنهم رَجُل' مِنْ أَهلِ الأديانِ، فَيقالُ ("): هٰذا يكونُ فِداءَكَ مِنَ النّار»(نا).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.

وأخرجه البزار (١٤٢٢) «زوائد»، والدارقطني ٢٤٢/٣، من طريق النضر ابن شُميل، عن إسرائيل، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٣٨/٤ عن سلّام -وهو ابن سُلَيْم- عن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: قال رسول الله ﷺ . . . مرسلاً .

وقد سلف برقم (١٩٥١٦).

<sup>(</sup>٢) في نسخة في (س): دفع الله عز وجل إلى كل امرىء منهم رجلًا.

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣) و(ص) وهامش (ق): فيقول، وفي (م): فقال، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، ربيع أبو سعيد النصري، من رجال «التعجيل»، وهو مجهول، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير محمد بن سابق، فصدوق.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٥)، والبيهقي في «البعث والنشور» (٩٥) من طريق أبي النضر وعبدِ الله بن عثمان بن خُثيم، والطبراني في «الشاميين»=

١٩٦٥٩ حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا داودُ بنُ عبد الله الأودي، عن حُمَيد بن عبد الرحمٰن الحِمْيري

أَنْ رَجِلًا كَانَ يَقَالَ لَهُ: حُمَمَة (١) مِن أصحابِ محمد ﷺ خرج إلى أصبهان غازياً في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال: اللهم إنَّ خُمَمَة يزعُمُ أنه يُحِبُّ لقاءك، فإن كان حُمَمَة صادقاً، فاعزمْ

= (٢٥٥٠) من طريق عمرو بن قيس السَّكُوني، والطبراني في «الأوسط» (١) وفي «مسند الشاميين» (٢٥٥١) من طريق عبد الملك بن عمير، و(٢٢٧٨)، والبيهقي في «البعث والنشور» (٩٤)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٥٤٦) من طريق أبي بكر بن أبي بردة، خمستهم عن أبي بردة، به. ولفظه عند الطبراني في «مسند الشاميين»: «إذا كان يوم القيامة، بعث الله عز وجل إلى كل مؤمن ملكاً معه كافر»، فيقول الملك للمؤمن: يا مؤمن، هاك هذا الكافر، فهو فداؤك من النار».

وسقط من مطبوع الطبراني الأوسط (٢٢٧٨) اسم أبي بكر بن بردة وأبيه. ونقل ابنُ الجوزي عن النسائي قوله: هٰذا حديث منكر.

قلنا: وقد أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (٥٣٧) من طريق عبيد الله ابن موسى، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، به. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه مسلم -كما سيرد في تخريج الرواية (١٩٦٧٠) -من طريق حماد بن أسامة عن طلحة بن يحيى، لكن دون قوله: «إن هذه الأمة أمة مرحومة جعل الله عذابها بينها».

وأخرجه الطبراني في «الشاميين» (٤٦٥) (٢٤٩٤) من طريق نصر بن علقمة، عن أبي موسى، وهذا إسناد منقطع، نصر بن علقمة لم يدرك أبا موسى.

وانظر حديث أنس السالف برقم (١٢٤٨٦).

(١) وقع في (ظ١٣): حمضة، وكتب فوقها: حُمَمَة. قلنا: وهو الوارد في باقي النسخ، وفي «الإصابة».

له بصدقه (۱) وإن كان كاذباً فاعزمْ عليه وإن كره (۱) اللهم لا تررد ممرمة من سفره لهذا. قال: فأخذه الموتُ -وقال عفّان مرة: البَطَن- فمات بأصبهان. قال: فقام أبو موسى، فقال: يا أيها الناسُ، إنّا والله ما سمعنا فيما سمعنا من نبيكم عليه وما بلغ علمنا لله أن حُمَمَة شهد (۱).

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٣/١٣-١٤، والحارث (١٠٣١) «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث»، وأبو نُعيم في «أخبار أصبهان» ٧١/١ من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٥٠٥)، والطبراني في «الكبير» (٣٦١٠) من طريق مسدد، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٧١/١ من طريق الطيالسي ومسدد، كلاهما عن أبي عوانة، به.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٣١٧/٢، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وأحمد بنحوه، وفيه داود الأودي وثَقه ابنُ معين في رواية وضعَّفه في أخرى. قلنا: إنما ضعَّف ابنُ معين داودَ بنَ يزيد الأودي، ولم يُضعِّف داود بن عبد الله الأودي لهذا، بل وثَقه مطلقاً، نبَّه على ذلك الحافظُ في «تهذيب التهذيب». =

<sup>(</sup>۱) في (س) و(ص) و(م): صدقه، والمثبت من (ظ۱۳) و(ق)، وهو الموافق لأكثر المصادر.

<sup>(</sup>٢) في (ص): وإن كان كره.

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٢): «وما بلغنا» بدل: «وما بلغ علمنا».

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح إن ثبت سماع حُميد بن عبد الرحمٰن الحميري الهذه القصة من أبي موسى، فليس في الإسناد تصريحٌ من حُميد بسماعه منه. ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبد الله الأودي، فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة. عفّان: هو ابن مسلم الصفار، وأبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليَشْكُري.

۱۹۶۲۰ حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي كبشة قال:

سمعتُ أبا موسى يقولُ على المنبر: قال رسول الله على: «مَثَلُ الجَلِيسِ الصّالِحِ كَمَثَلِ العَطَّارِ، إنْ لا يُحْذِكَ يَعْبَقْ بِكَ مِنْ رِيحِهِ، ومَثَلُ الجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صاحِبِ الكِيرِ»(١).

= وأورده أيضاً ٤٠٠/٩، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير داود بن عبد الله الأودى، وهو ثقة، وفيه خلاف.

ونسبه ابن حجر في «الإصابة» (في ترجمة حُمَمَة) كذلك إلى ابن المبارك في كتاب الجهاد.

قال السندي: قوله: كان يقال له حُمَمة: ضبط بضم خاء مهملة، وفتح الميمين، وكذا وقع في «الإصابة» بميمين، وقد وقع في بعض النسخ بالضاد موضع الميم الثانية، وجاء أنه بات عنده رجل، فرآه يبكي عنده الليل أجمع.

فاعزِمْ: من العزم، والمرادُ الإرادة، أي: فحقِّق صدقه، والله تعالى أعلم.

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي كبشة -وهو السدوسي البصري- قال الذهبي في «الميزان»: لا يُعرف. قلنا: وأبهمه ابن المبارك، فقال: عن رجل من بني سدوس. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفّان: هو ابن مسلم الصفار، وعاصم الأحول: هو ابن سليمان.

وقد اختُلف فيه على عاصم الأحول:

فرواه عنه عبدُ الواحد بنُ زياد، كما في هذه الرواية، والقاسم بنُ معن -فيما ذكره الدارقطني في «العلل» ٢٤٧/٧ -مرفوعاً.

ورواه ابنُ المبارك في «الزهد» (٣٥٨)، وعليُّ بنُ مسهر فيما أخرجه ابن أبي شيبة ١٣/ ٣٨٥-٣٨٦، وأبو معاوية فيما أخرجه هنّاد في «الزهد» (١٢٣٧) ثلاثتهم عن عاصم الأحول موقوفاً، وزادوا في أوله: «الجليسُ الصالحُ خيرٌ من الوحدة، والوحدة خيرٌ من جليس السوء». قال العُقيلي في «الضعفاء» الرحدة، والوحدة أولى من رواية عبد الواحد وبُريد وشُبيل وأبان=

1977 - قال: وقال رسول الله ﷺ: "إنما سُمِّيَ القَلْبُ مِنْ تَقَلِّبِهِ، إنما مَثَلُ القَلْبِ كَمَثَلِ رِيشةٍ مُعلَّقةٍ في أَصلِ شَجَرةٍ، تُقَلِّبُها الرِّيحُ ظَهراً لِبَطْن "".

= العطار، ولهذا الصحيح في لفظ الجليس الصالح.

قلنا: وقال الدارقطني: إن كان عبدُ الواحد بن زياد حفظ مرفوعاً، فالحديث له، لأنه ثقة. ا هـ.

ورواية بُريد أخرجها الشيخان مرفوعة، وسلفت برقم (١٩٦٢٤)، ورواية أبان العطار سلفت برقم (١٩٦١٥)، وذكرنا في تخريجها رواية شبيل: وهو ابن عزرة.

وقد سلف برقم (١٩٦٢٤).

(۱) هو بإسناد سابقه، وهو إسناد ضعيف كما سلف، وذكرنا أنه اختلف في رفعه ووقفه، ووقفه أصح، كما سنذكر في الرواية (۱۹۷۵). وأخرجه من ذكر ناهم في تخريج الحديث السابق، يُضاف إليهم:

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٥٢) من طريق عبد الواحد بن زياد، به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٢٦٣/١ من طريق عليّ بن مسهر، عن عاصم الأحول، به موقوفاً.

وسيرد برقم (١٩٧٥٧) بإسنادٍ موقوفه أصح، كما سنذكر في التخريج.

وفي الباب عن أنس عند البيهقي في «شعب الإيمان»، برقم (٧٥١)، بلفظ: «مَثَلُ القَلْبِ مَثَلُ ريشةٍ بأرض فلاة تقلبها الرياح». وهو عند البزار (٤٤) «زوائد» بلفظ: «مَثَلُ المؤمن كمَثلِ ريشة...» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٩٣٧، وقال: رواه البزار، وفيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي، وثقه الدارقطني، وقال ابنُ عديّ: رأيتُ أهل العراق مجمعين على ضعفه. قلنا: وهو متصل إنْ ثبتَ سماع أبي سفيان طلحة بن نافع من أنس، فسماعه منه محتمل.

وعن أبي عبيدة بن الجراح موقوفاً عند أبي نعيم في «الحلية» ١٠٢/١ =

= والبيهقي في «الشعب» (٧٥٤)، ورواه مرفوعاً الحاكم في «المستدرك» ٢٠٧/٤، والبيهقي في «الشعب» (٧٥٥)، وصححه الحاكم، فتعقَّبه الذهبيُّ بأن فيه انقطاعاً. قلنا: وفي إسناده أيضاً بَقِيَّةُ بنُ الوليد، يدلِّس تدليس التسوية، وقد عنعن.

وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمٰن عز وجل كقلب واحد يصرف كيف يشاء» ثم قال رسول الله عنه اللهم مُصَرِّف القلوب صرِّف قلوبنا إلى طاعتك» سلف برقم (٦٥٦٩)، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

قال السندي: قوله: من تَقَلُّبه، أي: لأجل تَقَلُّبه سمى قلباً.

(١) صحيح، وهو بإسناد (١٩٦٦٠)، وذكرنا هناك الاختلاف في رفعه ووقفه.

وأخرجه أبو داود (٤٢٦٢) من طريق عفَّان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ٤٤٠/٤، والبيهقي في «الشعب» (٧٥٢) من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. قلنا: لأن في إسناده أبا كبشة، وهو مجهول.

وخالف عبد الواحد بن زياد في رفعه: عليُّ بنُ مسهر وأبو معاوية كما عند ابن أبي شيبة ١١/١٥، وهنّاد في «الزهد» (١٢٣٧)، فروياه موقوفاً. قال الدارقطني في «العلل» ٢٤٨/٧: فإن كان عبدُ الواحد بنُ زياد حفظ مرفوعاً، فالحديثُ له، لأنه ثقة.

وسيرد من طريق محمد بن جحادة، عن عبد الرحمٰن بن تُزُوان، عن هُزَيْل=

۱۹۶۲۳ حدثنا عفان، حدثنا هَمَّام، حدثنا محمد بن جُحَادة، عن عبد الرحمٰن بن ثَرْوان، عن الهُزَيْل بن شُرحبيل

عن أبي موسى، عن النبيّ ﷺ: «كَسِّرُوا قِسِيَّكُم، وقَطِّعُوا أُوتارَكُم» يعني في الفتنة «والزَمُوا أَجْوافَ البُيُوتِ، وكُونوا فيها كالخَيِّر مِن ابني (١) آدَمَ»(٢).

=ابن شُرَحْبِيل، عن أبي موسى، مرفوعاً برقم (١٩٧٣٠).

وانظر ما بعده.

وله شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (٨٠٣٠) بلفظ: «بادروا بالأعمال فِتَناً كقِطَع اللّيل المُظْلِم، يصبح الرجل مؤمناً، ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً، ويصبح كافراً، يبيع دينَه بِعَرَض من الدنيا قليل» وإسناده صحيح على شرط مسلم. وجاء بمثل لفظه من حديث النعمان بن بشير، وسلف برقم (١٨٤٠٤).

وآخر من حديث أبي بكرة عند مسلم (٢٨٨٧) بلفظ: «إنها ستكون فِتَنّ، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعى إليها».

وثالث من حديث سعد بن أبي وقاص سلف برقم (١٤٤٦) بنحو لفظ حديث أبى بكرة.

ورابع من حديث ابن مسعود سلف برقم (٤٢٨٦) بنحو حديث أبي بكرة أيضاً، لكن في بعض ألفاظه نكارة.

وخامس من حدیث محمد بن مسلمة سلف برقم (١٦٠٢٩)، وفیه: «ثم اجلس فی بیتك حتى تأتیك ید خاطئة ..».

قال السندي: قوله: أحلاس بيوتكم، أي: ملازمين له ملازمة الفراش.

(١) في (س) و(ص) و(م): بني، وهي نسخة السندي.

(۲) صحیح لغیره، ولهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمٰن بن ثروان،
 وبقیة رجاله ثقات رجال الشیخین غیر الهُزَیل بن شرحبیل، فمن رجال =

= البخاري، وهو ثقة. عفان: هو ابن مسلم الصّفّار، وهَمّام: هو ابن يحيى العَوْذي.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٢/١٥ من طريق عفان، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٢٢٠٤) من طريق سهل بن حماد، عن هَمّام، به، ولفظُه في آخره: «وكونُوا كابنِ آدم»، ليس فيه: «كالخير». وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

وسيرد مطولاً برقم (١٩٧٣٠) بزيادة: «واضربوا بسيوفكم الحجارة». وانظر (١٩٥١٢) و(١٩٦٦٢).

وله شاهد من حديث أبي بكرة مرفوعاً عند مسلم (٢٨٨٧) (١٣) بلفظ: "إنها ستكون فتَنْ ... القاعد فيها خير من الماشي فيها ... ثم قال رسول الله ﷺ: "فإذا نزلَتْ -أو وقعَتْ- فمن كان له إبل فلْيَلْحَقْ بإبله، ومن كانت له غنمٌ فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرضٌ فلْيَلْحَقْ بأرضه القال رجل: يا رسول الله، أرأيت مَنْ لم يكن له إبلٌ ولا غنمٌ ولا أرض؟ قال: "يعمدُ إلى سيفه، فيدُقُ على حدِّه بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاء" ... فقال رجل: يا رسول الله، أرأيتَ إن أكرهتُ حتى يُنْطَلَق بي إلى أحد الصفين -أو إحدى الفئتين-فضربني رجلٌ بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: "يبوءُ بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار".

وآخر من حديث محمد بن مسلمة مرفوعاً سلف برقم (١٦٠٢٩)، بلفظ: «إنه ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فَأْتِ بسيفك أُحُداً، فاضرب به عُرْضه، واكسر نبلك، واقطع وتركَ، واجلس في بيتك» وفي رواية: «فاضرب به حتى تقطعه، ثم اجلس في بيتك، حتى تأتيك يد خاطئة أو يُعافيك الله عز وجل»، وفي إسناده على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

قال السندي: قوله: كالخيّر من بني آدم؛ هو بالتشديد، أي: سلموا أنفسكم إلى من يريد قتلها كما فعله الخيّر من أولاد آدم.

عن أبي موسى، عن النبي على قال: «مَثَلُ المؤمنِ الذي يقرأ القُرانَ مَثَلُ () الْأَثْرُجَّةِ، طَعمُها طَيِّبٌ، وريحُها طَيِّبٌ، ومَثَلُ القُرانَ مَثَلُ التَّمرَة، طَعمُها طَيِّبٌ، ولا ريحَ المؤمنِ الذي لا يقرأ القُرانَ مَثَلُ التَّمرَة، طَعمُها طَيِّبٌ، ولا ريحَ لها، ومَثَلُ المنافِقِ الذي يقرأ القُرانَ كَمَثَلِ الرَّيحانَةِ، طَيِّبُ ريحُها، ولا طَعمَ لَها». وقال يحيى مرة: «طَعْمُها مُرُّ، ومَثَلُ المنافِقِ الذي لا يقرأ القُرانَ مَثَلُ الحَنْظَلَةِ، لا ريحَ لها، وطَعْمُها خَبيثٌ»(۱).

۱۹۲۲٥ - حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، قال: حدثنا قتادة، ٤٠٩/٤ عن يونس بن جُبير، عن حِطّان بن عبد الله الرَّقَاشي

أن الأشعري صلَّى بأصحابه صلاة، فقال رجلٌ من القوم حين جلس في صلاته: أُقِرَّت الصلاةُ بالبِر والزكاة. فلما قضى

<sup>(</sup>١) في نسخة في (س): كمثل.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه البخاري (٥٠٥٩)، ومسلم (٧٩٧)، وأبو داود (٤٨٣٠)، وابن ماجه (٢١٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٣٢) و(٨٠٨١)، وأبو الفضل الرازي في «فضائل القرآن» (٩٢)، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ولفظ البخاري: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به . . . ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به».

وأخرجه أبو داود (٤٨٣٠) أيضاً من طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، به.

وسلف برقم (۱۹۵۶۹).

الأشعري صلاتَه، أقبل على القوم، فقال: أيكمُ القائلُ كلمة كذا وكذا؟ فأرمَّ القومُ -قال أبو عبد الرحمٰن: قال أبي: أرَّمَّ: السكوت- قال: لعلك يا حِطَّانُ قُلْتَها- لحِطَّان بن عبد الله-قال: والله إنْ قُلْتُها، ولقد رَهِبْتُ أن تَبْكَعَني(١) بها. قال(٢) رجلٌ من القوم: أنا قلتها، وما أردتُ بها إلا الخير (٣)، فقال الأشعري: ألا تعلمون ما تقولُون في صلاتكم؟ فإنَّ نبيَّ الله ﷺ خطبنا، فعلَّمنا سُنَّتنا، وبيَّن لنا صلاتنا، فقال: «أَقيمُوا صُفُونَكُم، ثم ليَؤُمَّكُم أَقرَؤُكُمْ، فإذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذا قال: ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فقُولُوا: آمِين، يُجِبْكُمُ (١) الله، فإذا (١) كَبَّرَ الإمامُ، ورَكَعَ، فَكَبِّرُوا وارْكَعُوا، فإِنَّ الإمامَ يَركَعُ قَبلَكُم، ويَرفَعُ قَبْلَكُم» قال نبيُّ الله ﷺ: «فتلكَ بتلكَ، فإذا قال: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: اللَّهُم رَبَّنا لَكَ الحمد، يَسْمَع اللهُ لكُم، فإنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ قال على لِسانِ نَبِيِّهِ ﷺ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وإذا كَبَّرَ الإمامُ وسَجَدَ، فكَبِّرُوا واسجُدُوا، فإنَّ الإمامَ يسجُدُ قَبْلَكُم، ويَرْفَع قَبلَكُم» قال نبيُّ الله ﷺ: «فتلكَ بتلكَ، فإذا كانَ عِند

<sup>(</sup>۱) تحرف في (س) و(ص) و(م): إلى تبعكني، والمثبت من (ظ۱۳) و(ق)، وهي كذلك في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): فقال.

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣): خيراً.

<sup>(</sup>٤) تصحف في (م) إلى يحبكم.

<sup>(</sup>٥) في (م): ثم إذا. وهي نسخة في (س).

الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُن مِن أُوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَن يقولَ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلُواتُ لله ، السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النّبي ورَحْمَةُ الله وبَركاته (۱) السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ الله الصّالِحينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إلاّ الله وأَنَّ (۱) مُحمّداً عبدُهُ ورَسُولُه (۳).

وأخرجه أبو داود (٩٧٢) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وفيه: «فليؤُمَّكُم أحدُكم» قد أثبت رواية أبى عوانة عن قتادة.

وأخرجه بتمامه ومختصراً النسائي في «المجتبى» ٢٤١/٢-٢٤٢ و٣/٤٦ - ٤٢، وفي «الكبرى» (٧٦٠) و(١٥٩٣)، وابن خزيمة (١٥٨٤) و(١٥٩٣)، وابن حبان (٢١٦٧) من طريق يحيى بن سعيد، بلهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (٥١٧) -ومن طريقه أبو عوانة الامرام ١٢٨/٢-١٢٩، والبيهقي ١٤١/١- وأخرجه مسلم (٤٠٤) (٦٣) من طريق معاذ بن هشام، وابن ماجه (٩٠١) من طريق ابن أبي عدي، ثلاثتهم عن هشام الدستَوائي، يه.وقرن ابنُ ماجه بهشام سعيدَ بنَ أبي عروبة، وقد سلفت رواية سعيد برقمي (١٩٥٥) و(١٩٦٢٧).

وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (٤٠٤) (٦٢)، وأبو داود (٩٧٢)، وأبو عوانة ٢/٩٢، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٣٨/١ من طريق أبي عوانة (وهو الوضّاح اليشكري)، وأبو عوانة ٢/٩٢، أيضاً من طريق أبان وشعبة، والطحاوي ٢٢١/١ و٢٣٨ و٢٦٥ من طريق أبان وهمام أربعتهم عن قتادة، به. ولم يسق أبو عوانة لفظه.

<sup>(</sup>١) قال أبو داود: لم يقل أحمد: «وبركاته» وهي في راويته كما ترى.

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ق) وهامش (س): وأشهد أنَّ. وضُرب على كلمة «أشهد» في (ظ۱۳). وذكر أبو داود أن أحمد لم يقل: وأشهد.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، حِطّان بن عبد الله الرَّقاشي من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

= وأخرجه الدارقطني في «سننه» ٢٩٢/١ (١٦) (١٧) من طريق النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن حِطّان، عن أبي موسى قال: هل أُريكم صلاة رسول الله؟ فكبر ورفع يديه، ثم كبر ورفع يديه للركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم رفع يديه، ثم قال: هكذا. فاصنعوا، ولا يرفع بين السجدتين. ثم أخرجه الدارقطني من طريق زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، بإسناده عن النبي ﷺ نحوه. قال الدارقطني في «السنن»: رفعه هذان -يعني النضر وزيد بن الحباب- ووقفه غيرهما. وانظر «العلل» ٧ ٢٥٤/.

وقد سلف برقم (١٩٥٠٤).

وفي باب إقامة الصف عن ابن عمر، سلف برقم (٥٧٢٤) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، وانظر (١٨٦١٨) و(١٨٦١٨).

وفي باب قوله: «ليؤمكم أقرؤكم» عن أبي سعيد، سلف برقم (١١١٩٠) وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

وفي باب قوله: «سمع الله لمن حمده» عند الرفع من الركوع: عن ابس عباس، سلف برقم (٢٤٤٠)، وعن أبي هريرة سلف برقم (٩٤٠١) وأورده الصديق الغماري في زياداته على «الأزهار المتناثرة» ص ٨٧.

وفي باب قوله: «فإذا كبَّر فكبروا . . . » عن أبي هريرة، سلف برقم (٧١٤٤) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وفي باب التشهد عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٦٢)، وأورده السيوطي في «الأزهار المتناثرة» ص ٣٣.

قال السندي: قوله: أُقِرَّت الصلاةُ بالبر والزكاة، وروي: قَرَّت، أي: استقرت معهما، وقُرنت بهما، أي: هي مقرونة بالبر وهو الصدق وجماع الخير، ومقرونة بالزكاة في القرآن، مذكورة معها، وقيل: أي: قُرنت بهما، وصار الجمع مأموراً به.

فأرَمَّ القومُ: رُوي بالزاي المعجمة وتخفيف الميم، أي: أمسكوا عن =

= الكلام، والرواية المشهورة بالراء وتشديد الميم، أي: سكتوا، ولم يجيبوا. قوله: إن قلتُها: إن نافية.

ولقد رَهِبْتُ: من حَدِّ «سَمعَ»، أي: خِفْت.

أن تَبْكعني بفتح مثناة، وسكون موحدة، أي: تُوبِّخني بهذه الكلمة، وتستقبلني بالمكروه. هذا وبقية الحديث قد سبق مفصلاً. يعني برقم (١٩٥٩٥).

وقال ابن خزيمة في قوله عليه الصلاة والسلام: «فتلك بتلك» عقب الحديث (١٥٩٣): يُريد أن الإمام يسبِقُكم إلى الركوع، فيركع قبلكم، فترفعون أنتم رؤوسكم من الركوع بعد رفعه، فتمكُثُون في الركوع، فهذه المكثة في الركوع بعد رفع الإمام الرأس من الركوع بتلك السبقة التي سبقكم بها الإمام إلى الركوع، وكذلك السجود.

وقال الخطابي: وقوله: «فتلك بتلك»: فيه وجهان: أحدهما أن يكون ذلك مردوداً إلى قوله: «وإذا قرأ ﴿غيرِ المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقولوا: آمين، يُجبكم الله» يريد أنَّ كلمة «آمين» يُستجاب بها الدعاء الذي تضمَّنه السورة أو الآية، كأنه قال: فتلك الدعوةُ مضمنة بتلك الكلمة، أو معلقةٌ بها، أو ما أشبه ذلك من الكلام.

والوجه الآخر أن يكون ذلك معطوفاً على ما يليه من الكلام "وإذا كبّر وركع فكبروا واركعوا" يريد أن صلاتكم معلقة بصلاة إمامكم، فاتبعوه، وائتموا به، ولا تختلفوا عليه، فتلك إنما تصح وتثبت بتلك. وكذلك الفصلُ الآخر، وهو قوله: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد يسمع الله لكم" إلى أن قال: "فتلك بتلك" يريد والله أعلم أن الاستجابة مقرونة بتلك الدعوة وموصولة بها.

وقال القرطبي في «المفهم» ٢/ ٣٨: قوله: «فتلك بتلك» هذا إشارة إلى أن حقَّ الإمام السبقُ، فإذا فرغ تلاه المأموم مُعَقِّباً، والباء في «تلك» للإلصاق والتعقيب. وقيل في «تلك بتلك» أن معناه أن الحالة من صلاتكم وأعمالكم إنما تصحُّ بتلك الحالة من اقتدائكم به.

۱۹۲۲۲ حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا حُمَيد بن هلال، حدثنا أبو بردة قال:

قال أبو موسى الأشعري: أقبلتُ إلى النبيّ الله ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبيُّ الله يستاك، قال: «ما تقولُ يا أبا مُوسى، أَوْ يا عَبدَ الله بن قَيْس؟» قال: قلت: والذي بعثك بالحقّ، ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرتُ أنهما يطلبان العمل. قال: فكأني أنظرُ إلى سواكه تحت شَفَته قلصت. قال: «إنّي (()) أو لا نَسْتَعْملُ على عَملنا مَنْ أَرَادَهُ، ولكن اذْهَبُ أَنتَ يا أبا مُوسى أو يا عبد الله بن قَيْس» فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه، قال: انزِلْ، وألقى له وسادة، فإذا رجلٌ عنده مُوثّق، قال: «ما هذا؟» قال: كان يهودياً، فأسلم، ثم راجع دينَه دينَ السوء، فتهوّد. قال: لا يهودياً، فأسلم، ثم راجع دينَه دينَ السوء، فتهوّد. قال: لا يُقتل، تقال: أمّا أنا فأنام به فقتل، ثم تذاكرنا (()) قيام الليل، فقال معاذ بنُ جبل: أمّا أنا فأنام

<sup>=</sup> وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" ١٢١/٤: ومعنى "تلك بتلك" أن اللحظة التي سبقكم الإمامُ بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظةُ بتلك اللحظة، وصار قدرُ ركوعكم كقدر ركوعه، وقال مثله في السجود.

<sup>(</sup>١) في نسخة في (س): إنا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة في (س): تذاكرا.

## وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو في نَوْمتي ما أرجو في قَوْمتي(١٠).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه بتمامه ومختصراً: أبو داود (٣٥٧٩) و(٤٣٥٤) -ومن طريقه البيهقي في «السنن» ١٩٥/، وفي «الدلائل» ٤٠١/٥ -٢٠٤ -من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وقرن أبو داود في الرواية (٤٣٥٤) بأحمد مسدداً، وجاء فيها: «فكلاهما سأل العمل، والنبي على ساكت» بدل «يستاك».

وأخرجه بتمامه ومختصراً كذلك: البخاري (۲۲۲۱) و(۲۹۲۳) و(۲۱۵۷)، وأخرجه بتمامه ومختصراً كذلك: البخاري (۲۲۲۱) و(۲۲۲۱) ومسلم ص۱٤٥۲ –۱٤٥۷ (۱۷۳۳) (۱۵)، وبحشل في «تاريخ واسط» ص-۲۱۲ والنسائي في «المجتبی» -۲۱۰ وفي «الكبری» (۸)، وأبو عوانة -۲۱۰ وأبو يعلى (۷۲٤۰)، وابن حبان (۱۰۷۱)، والبيهقي -۲۰۰۸ من طريق يحيى القطان، به.

وأخرجه بتمامه ومختصراً أبو عوانة ١٩٣/١ و٤٠٩/٤ -٤١٠، والنسائي في «المجتبى» ٧/ ١١٠٥، وفي «الكبرى» (٣٥٢٩)، والقضاعي (١١٣٤) من طرق عن قُرَّة بن خالد، به.

وأخرجه البخاري (٧١٥٧) من طريق خالد الحذاء، عن حميد بن هلال، به، بذكر قصة المرتد. وسيأتي مختصراً بهذه القصة في مسند معاذ ٥/ ٢٣١. وانظر شواهده هناك.

وأخرجه الطيالسي (٥٣١) عن سليمان بن المغيرة، عن حميد، قال: قال أبو موسى الأشعري: أتيت رسول الله على ومعي رجلان. فذكر قصتهما. ولهذا إسناد منقطع، ثم أشار الطيالسي إلى إسناده المتصل فقال: روى لهذا الحديث يحيى بن سعيد، عن قُرَّة، عن حميد، عن أبي بردة، عن أبي موسى.

وأخرج منه قصة الرجلين اللذين سألا العمل: ابنُ أبي شيبة ٢١٥/١٢ – ومن طريقه مسلم ص١٤٥٦ (١٧٣٣) (١٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٤٦٢) - والبخاري (٧١٤٩)، وابنُ خزيمة كما في «إتحاف المهرة» ١٠١/٦٠، وأبو عوانة ٤٠٨/٤، وابن حبان (٤٤٨١)، والبيهقي ١٠٠/١٠ من طريق أبي أسامة، عن بُريدِ بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده أبي بردة، به. قال =

=البغوي: لهذا حديث متفق على صحته.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧١/١٢ من طريق سعيد بن أبي بردة، وأبو داود (٤٣٥٥) -ومن طريقه البيهقي ٢٠٦/- من طريق طلحة بن يحيى وبريد بن عبدالله بن أبي بردة، و(٤٣٥٦) من طريق حفص، عن الشيباني، أربعتهم عن أبي بردة، عن أبي موسى، به، بذكر قصة المرتد. وفي رواية الشيباني: فدعاه عشرين ليلة، أو قريباً منها، فجاء معاذ، فدعاه، فأبي، فضرب عنقه. قال أبو داود: ورواه عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، ولم يذكر الاستتابة، ورواه ابنُ فُضيل عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، لم يذكر فيه الاستتابة.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة أيضاً ٢٧٢/٢ من طريق علي بن مسهر، عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، أن معاذاً قال لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن. . . فذكره مرسلاً بقصة القيام.

وأخرجه البخاري (٤٣٤١، ٤٣٤١) عن موسى بن إسماعيل، والبيهقي في «الدلائل» ٢/٥-٤٠٣٥ من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي، كلاهما عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، قال: بعث رسول الله أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن... ثم قال: «يَسِّرا ولا تُعَسِّرا وبَشِّرا ولا تُعَسِّرا وبَشِّرا ولا تُعَسِّرا وبسر ولا تُنفِّرا»... ثم ذكر قصة اليهودي المرتد، وقصة القيام. قال الحافظ في «الفتح» ٨/٦١: هذا صورته مرسل، وقد عقبه المصنف (يعني البخاري) بطريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى. وهو ظاهر الاتصال، وإن كان يتعلق بالسؤال عن الأشربة، لكن الغرض منه إثبات قصة بعثِ أبي موسى إلى اليمن. قلنا: وسترد عندنا في الرواية (١٩٦٧٣).

قال الدارقطني في «العلل» ٢١٥/٧: ورواه الهيثم بن جميل، عن أبي عوانة، عن عبد الملك، عن أبي بردة، عن أبي موسى، متصلاً، ثم قال: والصوابُ من حديث عبد الملك المرسل.

وقد سلف مختصراً بقصة الرجلين برقم (١٩٥٠٨)، وذكرنا أحاديث باب =

۱۹٦٦٧ حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني أبو بُردة بن عبدالله بن أبي بردة، عن جده

عن أبي موسى الأشعري، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا جاءه السائل أو ذو الحاجة، قال: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ الله عَزَّ وَجَلَّ على لِسانِ رسولِهِ ما شاء» وقال: «المؤمِنُ لِلمُؤمِنِ كالبُنيانِ يشُدُّ بَعضُه (۱) بعضاً» وقال: «الخازِنُ الأمِينُ الذِي يُؤَدِّي ما أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ أَحَدُ المُتَصَدِّقَين (۱).

قضاءُ الله ورسوله: بالرفع على أنه خبرٌ لمقدر، أي: ذاك -وهو قتلُ المرتد- قضاءُ الله ورسوله، ويمكن نصبُه بتقدير: عليك، أو خذ، ونحو ذٰلك.

وأرجو في نومتي: من الثواب والأجر، بناءً على أن النوم إذا قَصد به القوة على العبادة يكونُ فيه الأجر كما في العبادة.

(١) في (ظ١٣): بعضها.

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري، وأبو بردة بن عبد الله: هو بُرَيْد.

وأخرج طرفَه الأول «اشفعوا تُؤْجَرُوا» النسائيُّ في «المجتبى» ٧٧/٥ -٧٧، وفي «الكبرى» (٢٣٣٧) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مجموعاً ومفرقاً: عبدُ بنُ حميد (٥٥٦)، والبخاري (٤٨١) و(٢٢٦٠)، و(٢٢٦٠)، والنسائي في «المجتبى» ٧٩/٥ -٨٠، وفي «الكبرى» (٢٣٤١)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص ٧٥، وابن حبان (٢٣٢)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (١٣٠)، وابن عدي في «الكامل» ٢/٥٩٥، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/١٢٠، والقضاعي (٢٢٠)، والخطيب في =

<sup>=</sup> ذم الإمارة هناك، وذكرنا أرقام رواياته الواردة في «المسند» هناك.

قال السندي: قوله: قَلَصَت، أي: ارتفعت شَفَتُه، بسبب كون السواك تحتها.

۱۹٦٦٨ حدثنا يحيى بن سعيد ومحمدُ بنُ جعفر قالا: حدثنا شعبة، قال يحيى في حديثه: قال: حدثني عمرو بن مُرّة. قال ابنُ جعفر: عن مُرّة الهَمْداني

عن أبي موسى الأشعري، عن النبي على قال: «كَمُلَ مِنَ الرِّجالِ كَثيرٌ، ولم يَكْمُلْ مِنَ النِّساءِ غير () مَرْيَمَ بنتِ عِمْرانَ وآسِيَةَ امرَأَةِ فرعَونَ، وإنَّ فَضْلَ عائِشَةَ على النِّساءِ كَفَضْلِ الثَّريدِ على سائِرِ الطَّعام» (۱).

قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. قلنا: وما وقع في بعض المصادر من قولهم: عن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، المراد بـ «عن أبيه»: جدُّه الأدنى أبو بُردة، كما نبهنا على ذلك في الرواية (١٩٥٨٤): وسيرد كذلك في التعليق رقم (١) في الرواية (١٩٧٠١)، وانظر إسناد الرواية (١٩٢٣٥). وجاء في «مكارم الأخلاق» للخرائطي: عن أبي بردة، عن أبيه عن أبي موسى، وأبو بُردة كنية بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة.

وقوله: «اشفعوا تؤجروا، ولْيَقْضِ اللهُ على لسان رسوله ما شاء» سلف برقم (١٩٥٨٤).

وقوله: «المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بعضُه بعضاً» سلف برقم (١٩٦٢٤). وقوله: «الخازنُ الأمين الذي يؤدي . . » سلف برقم (١٩٥١٢).

(١) في (ص): إلا.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث (١٩٥٢٣). عمرو بن مُرَّة: هو المرادي الجملي، وشيخُه مُرَّة: هو ابن شَرَاحيل الطيب.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٣٥٣) مختصراً، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٢٧٤٦) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

<sup>= «</sup>تاریخ بغداد ۲/۵، والبغوي في «شرح السنة» (۳٤٦١) من طرق عن سفیان الثوري، به.

19779 - حدثنا أبو أسامة، حدثني أبو العُمَيس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب

عن أبي موسى، قال: كان يومُ عاشوراء يوماً تصومه (۱) اليهود تتخذه (۲) عيداً، فقال رسولُ الله ﷺ: «صُومُوهُ أنتُم» (۲).

وأخرجه ابن أبي شيبة %00، والبخاري (٢٠٠٥) و(٣٩٤٢)، ومسلم (١١٣١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٤٨)، وأبو يعلى (٣٣٣٧)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» %0/1 – %1، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» %1/۲، والبيهقي في «السنن الكبرى» %2/۲، من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۱۱۳۱) (۱۳۰) من طريق أبي أسامة، عن صدقة بن أبي عمران، عن قيس بن مسلم، به، وفيه زيادة: يُلبسون نساءهم فيه حُلِيَّهم وشارتهم.

قال الدارقطني في «العلل» ٢٧٧/٧: يرويه أبو عميس وصدقة بن أبي عمران، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى، وهو صحيح عنهما.

وأخرجه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٣٥ -٣٦)، وابن حبان (٣٦٢٧) من طريق حفص بن غياث عن أبي عميس، به. بلفظ: كانت يهود تتخذ يوم عاشوراء عيداً، فقال رسول الله على: "خالفوهم، صوموا أنتم". فترجم له ابن حبان بقوله: ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء، إذ اليهر كانت تتخذه عيداً، فلا تصومُه. قلنا: ليس في الحديث ما يشير إلى أن اليهود =

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): يصومه.

<sup>(</sup>۲) فی (ظ۱۳): یتخذوه.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وأبو العُميس: هو عُتبة بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود، وقيس بن مسلم: هو الجَدَلي العَدُواني.

١٩٦٧٠ حدثنا أبو أسامة، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة

١٠/٤ عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا كان يومُ القيامَةِ دُفعَ إلى كُلِّ مُؤمِنٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المِلَلِ، فيُقال له: هذا فداؤكَ مِنَ النّارِ»(١).

=كانت لا تصومه، كما ذكر ابنُ حبان. بل كانت تصومه كما في هٰذه الرواية.

وفي الباب عن جابر، سلف برقم (١٤٦٦٣)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وانظر أحاديث: ابن مسعود (٤٠٢٤)، وقيس بن سعد (١٥٤٧٧)، وهند ابن أسماء (١٥٤٧٧)، وعبد الله بن الزبير (١٦١٣٢)، وأسماء بن حارثة (١٦٢١٦)، وبعجة بن عبد الله ٦/٧٦٤.

قال السندي: قوله: «صوموه أنتم»، أي: موافقة لموسى، لا موافقة لليهود، ولذلك جاء: «نحن أحق بموسى منهم» والله تعالى أعلم.

(۱) حديث صحيح، ولهذا إسناده حسن، طلحة بن يحيى -وهو ابن طلحة القرشي التيمي- من رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة.

وأخرجه مسلم (٢٧٦٧) (٤٩)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١٨٠٥- ٩٦/١٠، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢٠/٨ و١٨٩، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٧٥)، وفي "البعث والنشور" (٩٠) (٩١) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد. وزاد أبو نعيم: قال أبو أسامة: هذا خير للمؤمنين من الدنيا وما فيها. وإسناده كأنك تنظر إليه.

وأخرجه عبد بن حميد (٥٣٧)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" (97/1)، والبيهقي في "الشعب" (٣٧٥) من طريق عبيد الله بن موسى، وأبو =

۱۹۶۷ - حدثنا أبو داود الحَفَري، حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال:

قال أبو موسى: قدمتُ من اليمن قال: فقال لي النبيّ على النبيّ قال: «بِمَ أَهْلَلْت؟» قال: قلتُ: بإهلالٍ كإهلال النبيّ على قال: فقال: «هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْي؟» قال: قلتُ، يعني لا. قال: فقال: «هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْي؟» قال: قلتُ، يعني لا. قال: فأمرني، فطفتُ بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أتيتُ امرأةً من قومي، فمَشَطَتْ رأسي، وغَسَلَتْه، ثم أحللتُ، فلما كان يومُ التروية أهللتُ بالحج. قال: فكنتُ أفتي الناسَ بذلك إمارة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فبينا أنا واقفٌ في سوقِ بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فبينا أنا واقفٌ في سوقِ المَوْسم، إذ جاء رجلٌ فسارّني، فقال: إنك لا تَدري ما أحدث أميرُ المؤمنين في شيءٍ فليَتّئِد، فهذا أميرُ المؤمنين قادمٌ عليكم، فبه أفتيناه في شيءٍ فليَتّئِد، فهذا أميرُ المؤمنين قادمٌ عليكم، فبه فأتمُوا. قال: قال: فقال لي: إنْ ناحُذُ بكتابِ الله تعالى، فإنه يأمُرُ بالتمام، وإنْ ناحُذُ بسنة نبينا عليه ، فإنه لم يَحِلَّ حتى نحر الهَدْي (۱).

<sup>=</sup> عوانة أيضاً من طريق الفضل بن موسى، كلاهما عن طلحة، به، بزيادة في أوله هي قوله على: «إن لهذه الأمة أمةٌ مرحومةٌ، عذابُها بأيديها»، وسلفت في الرواية (١٩٦٥٨).

وسلف برقم (١٩٤٨٥)، وانظر الكلام عليه هناك.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٩٥٠٥) غير شيخ أحمد، فهو هنا أبو داود الحَفَريّ، وهو عمر بن سعد، الكوفي، من رجال مسلم.

وسلف برقم (۱۹۵۰۵).

١٩٦٧٢ - حدثنا وكيع، حدثنا مُغيرة الكندي، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه

عن جده قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنّي لأتوبُ إلى الله عَزَّ وجَلَّ في كُلِّ يَوْمٍ مئَةَ مَرَّة». قال عبد الله: يعني مُغيرة بنَ أبي اللهُ وَرَدُن.

ورواه ثابت البناني وعمرو بن مرة، فقالا: عن أبي بردة، عن الأغَرِّ المُزني، كما سلف برقمي (١٨٢٩١) و(١٨٢٩٢). قال العُقيلي في «الضعفاء» ٤/١٧٥: وهذا أولى، وقال الدارقطني في «العلل» ٧/٢١٧: وهو أشبههما بالصواب، وقال المزّي في «تحفة الأشراف» ٦/٢٤: المحفوظ حديث أبي بردة، عن الأغر المزني، وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (في ترجمة المغيرة الكندي): وهذا أشبه.

قلنا: وقد رواه حميد بن هلال، فقال: عن أبي بردة، عن رجل من المهاجرين، كما سلف برقم (١٨٢٩٣)، فذكر الحافظُ أن هذا الرجل هو الأغر المزنى، كما ذكرنا هناك.

وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو أبن الجَرَّاح.

وأخرجه ابن ماجه (٣٨١٦) عن علي بن محمد الطنافسي، عن وكيع، بهذا الإسناد، بلفظ: «سبعين مرة»، بدل: «مئة مرة».

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٨/١، ٢٩٨/١، وعبد بن حميد (٥٥٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٢٧٥) -وهو في «عمل اليوم والليلة» (٤٤١)- والعقيلي في «الأوسط» (٣٧٤٩)، وفي «الله والعقيلي في «الأوسط» (٣٧٤٩)، وفي «الدعاء» (١٨٠٩)، والصيداوي في «معجم الشيوخ» ٣٠٠-٣٠١، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢٠/١، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة المغيرة بن =

<sup>(</sup>١) في (م): عن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) صحيح من حديث الأغر المزني، ولهذا إسناد خالف فيه المغيرة الكندي، فرواه عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى.

197٧٣ حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي موسى، قال: بعثني النبيّ على أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلتُ: يا رسول الله، إن شراباً يُصْنَع بأرضنا يُقال له: المِزْر من الشعير، وشراب يُقال له: البِتْع من العسل، فقال:

= أبي الحُرّ) من طريق أبي نعيم، عن المغيرة بن أبي الحو الكندي، به. قال الطبراني في «الأوسط»: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي بردة إلا المغيرة ابن أبي الحُرّ.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٢٧٤) -وهو في «عمل اليوم والليلة» (٤٤٠) -والطحاوي في «الدعاء» (٤٤٠) -والطحاوي في «الدعاء» (١٨١٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٧٨٩) من طريق موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به.

قال أبو حاتم -كما في «العلل» ٢/ ١٨٧-: ورواه إسرائيل، عن أبي إسحاق عن أبي بنحوه، ولم ينكر وأبي بردة ابني أبي موسى، عن النبي بنحوه، ولم يذكرا أبا موسى، وقال: وحديث إسرائيل أَشْبَهُ إذ كان هو أحفظ.

قلنا: سيرد من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، بذكر أبي موسى، مرفوعاً في مسند حذيفة ٥/ ٣٩٤.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٤٧٢٦)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: إني لأتوبُ إلى الله: ترغيبُ لأمته في الإكثار من التوبة والاستغفار، فإنه إذا كان مع ما أعطاه الله تعالى من العصمة أولاً والمغفرة ثانياً يتوبُ هذا العدد كل يوم، فكيف غيرُه، وبالجملة فالإكثارُ من التوبة يستجلب محبة الله تعالى. قال تعالى: ﴿إن الله يحب التوابين﴾ [البقرة: ٢٢٢] فلذلك كان يكثر على ويُرغّبُ الأمة في الإكثار منها، والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسعيد بن أبي بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.

وأخرجه الإمام أحمد في «الأشربة» (٢٢٤) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٧٣٣) ص ١٥٨٦ عن وكيع، به.

وعلَّقه البخاري عقب (٤٣٤٥) و(٧١٧٢) عن وكيع بصيغة الجزم به، ووصلَه عنه برقم (٣٠٣٨) بقطعة أخرى من الحديث، سترد في الرواية (١٩٦٩٩).

وأخرجه الطيالسي (٤٩٧) -ومن طريقه النسائي في «المجتبى» ٢٩٨/٨، وفي «الكبرى» (٥١٠٥) (٢٨١٥)، وأبو عوانة ٢٦٣/، والبيهقي في «السنن» ٨/ ٢٩٨ عن شعبة، به. وعن الطيالسي علَّقه البخاري بصيغة الجزم عقب (٤٣٤٥) و(٧١٧٢).

وأخرجه أبو عوانة ٧٦٣/٥ -٢٦٤، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٧١٧/٤ من طرق عن شعبة، به، وعلَّقه البخاري عقب (٤٣٤٥) و(٧١٧٢) بصيغة الجزم عن النضر بن شميل، ويزيد بن هارون، عن شعبة. وسترد روايتهما موصولة في تخريج الروايتين (١٩٧٤٩) و(١٩٧٤٢).

ورواه سليمان الشيباني، واختلف عنه:

فرواه خالدُ بنُ عبد الله الواسطي كما عند البخاري (٤٣٤٣) عنه، عن سعيد ابن أبي بردة، عن أبي بردة، به.

ورواه عليُّ بنُ مسهر كما عند ابن أبي شيبة ١٠٠/، وأبي عوانة ٢٦٤/، وابنُ فضيل كما عند النسائي في «المجتبى» ٢٠٠٨، و«الكبرى» (٥١١٤)، وابن حبان (٥٣٧٧)، وجريرُ بنُ عبد الحميد وعبدُ الواحد بن زياد كما عند البخاري (٣٤٣٤) تعليقاً بصيغة الجزم، أربعتهم عن الشيباني، عن أبي بردة، به. وروايةُ جرير بن عبد الحميد وصلها الإسماعيلي -فيما قال الحافظ في «الفتح» ٨/٦٣.

وأخرجه الدارمي (۲۰۹۸)، والنسائي في «المجتبى» ۲۹۸/۸، وفي «أدرجه الدارمي (۲۹۸۶)، وفي «شرح = «الكبرى» (۵۱۰۶)، وفي «شرح =

١٩٦٧٤ - حدثنا وكيع، حدثني بُريد بن أبي بردة، عن أبيه

عن جده، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا مَرَّ أَحَدُكُم بِالنَّبْلِ في المسجد، فلْيُمْسِكْ بِنُصُولِها»(١).

١٩٦٧٥ - حدثنا أبو أسامة، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة

عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيامةِ دُفعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌ مِنْ أَهلِ المِلَلِ، فَيُقالُ لَهُ: هٰذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ»(٢٠).

وسلفت قطعة أخرى منه برقم (١٩٥٠٨).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكيع: هو ابن الجراح، وبريد بن أبي بردة: هو بُريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، والمراد بقوله: «عن أبيه»: جدُّه أبو بردة، وبقوله: «عن جدُّه الأعلى أبو موسى الأشعري، كما صُرِّح به في غير رواية.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٢/ ٤٣٦ عن وكيع، بهٰذا الإسناد مرفوعاً.

وأخرجه كذلك ٨/ ٥٨٢ عن وكيع، به موقوفاً. فإن صح ما في المطبوع، فلعل بُريداً حدث به مرفوعاً تارة، وموقوفاً تارة أخرى. كما ذكر هو عقب الرواية (١٩٥٤٦).

وقد سلف مطولاً برقم (١٩٤٨٨).

(٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، وهو مكرر (١٩٦٧٠) سنداً ومتناً.

<sup>=</sup> معاني الآثار» ٢٢٠/٤ من طريق إسرائيل، والطحاوي في «شرح المشكل» (٩٧٧)، وفي «شرح معاني الآثار» ٢٢٠/٤، من طريق شريك، وفي «شرح مشكل الآثار» ٢٢٠/٤ من طريق الفضيل، ثلاثتهم عن أبي إسحاق (هكذا غير منسوب، والظاهر أنه السبيعي، للرواة عنه)، عن أبي بردة، به.

١٩٦٧٦ حدثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا سليمان، عن الحسن

عن أبي موسى، عن النبي على: "إذا تَوَجَّه " المُسلِمانِ بِسَيْفَيْهِما، فقَتلَ أَحَدُهما صاحِبَه، فَهُما في النّارِ " قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بالُ المقتول؟ قال: "إنَّه" أَرَادَ قَتْلَ صاحِبه "(").

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٧٤/٥، وعبد بنُ حميد (٥٤٣). وأخرجه النسائي في «المجتبى» ١٢٤/٧، و«الكبرى» (٣٥٨٣) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٦/٣ من طريق الحارث بن أبي أسامة، أربعتهم عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

قال أبو نعيم: كذا رواه سليمان عن الحسن، وأرسله عن أبي موسى، وصحيحُه رواية الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة.

قلنا: ورواية الحسن عن أبي موسى محفوظةٌ أيضاً، فقد ذكرها الدارقطني في «العلل» ٢٥٢/٧، ثم ذكر رواية الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة، وقال: وهو صحيح عنه. قلنا: يعني صحيح عنه كذلك، وأراد الدار قطني أن الطريقين محفوظان، وعبارة أبي نُعيم تشير إلى أن الصحيح حديث أبي بكرة، وأن حديث أبي موسى خطأ غير محفوظ! ثم إن المزي ذكر الطريقين في «تحفة الأشراف» ٢٥٨٠٤- ٤٠٥، ولم يُشر إلى أن أحدهما غير محفوظ.

وأخرجه ابن ماجه (٣٩٦٤) عن أحمد بن سنان، عن يزيد بن هارون، عن =

<sup>(</sup>١) في (م): تواجه.

<sup>(</sup>٢) في (ق): لأنه.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من أبي موسى، وبقية رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين. سليمان: هو ابن طَرْخان التَّيْمي.

۱۹۶۷۷ حدثنا يزيد، أخبرنا داود، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخُدري، قال:

استأذن أبو موسى على عمر رضي الله تعالى عنهما ثلاثاً، فلم يُؤذَنْ له، فرجع، فلقيه عمر، فقال: ما شأنُك رجعت؟ قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «مَنِ استأذَنَ ثلاثاً، فلم يُؤذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ». فقال: لَتأتينَ على هٰذا ببيّنة، أو لأفعلنَ ولأفعلن، فأتى مجلسَ قومه، فناشدهم الله تعالى، فقلتُ: أنا معك. فشهدوا له بذلك (۱)، فخلَّى سبيله (۱).

١٩٦٧٨ - حدثنا يزيد، أخبرنا المسعودي. وهاشم، يعني ابنَ القاسم، حدثنا المسعودي (٣)، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه

<sup>=</sup>سليمان وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، به.

قال المزي في «تحفة الأشراف» ٤٠٨/٦ -بعد أن ذكر طريق يزيد بن هارون الأولَ عند النسائي، وطريقَه الثاني عند ابن ماجه عن أحمد بن سنان-: كذا قال، والصواب الأول. قلنا: يعني الطريق التي ليس فيها زيادة قتادة بين سليمان التيمي والحسن. وهي رواية أحمد لهذه.

وسيرد من طريق يزيد، عن سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، برقم (١٩٧٥١)، وليس فيه ذكر سليمان.

وسلف برقم (١٩٥٩٠)، وأشرنا هناك إلى حديث أبي بكرة الذي يَصِحُّ به.

<sup>(</sup>١) لفظة «بذلك» ليست في (ظ١٣) ولا (ص)، وأشير إليها في (س) بنسخة.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١١١٤٥) سنداً ومتناً. وسلف برقم (١٩٥١٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهاشم يعني ابن القاسم، حدثنا المسعودي» ليس في (ظ١٣).

عن جده أبي موسى قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ أُمَّتي أُمَّةُ مَرْحُومَةٌ ليس عليها في الآخرةِ عذابٌ، إنَّما عذابُها في الدُّنيا القَتْلُ والبَلابِلُ والزَّلازِلُ». قال أبو النَّضر: "بالزَّلازل والقَتْل والفِتَن»(۱).

(۱) ضعيف، يزيد - وهو ابن هارون - وهاشم بن القاسم، رويا عن المسعودي -وهو عبدُ الرحمن بنُ عبد الله- بعد الاختلاط، وقد اختُلف فيه على أبي بردة -كما سيرد- اختلافاً كثيراً.

وأخرجه عبد بن حميد (٥٣٦)، والحاكم في «المستدرك» ٤٤٤/٤ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد! ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!. وأخرجه أبو داود (٤٢٧٨) من طريق كثير بن هشام، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٩٦٩) من طريق معاذ بن معاذ، كلاهما عن المسعودي، به.

واختُلف فيه على أبي بُردة:

فرواه عن أبي بردة عن أبي موسى:

سعيدُ بنُ أبي بردة، كما في هذه الرواية.

ومعاويةُ بنُ إسحاق، كما في الرواية (١٩٦٥٨)، وفي إسنادها مجهول.

وعمرو بن قيس السَّكوني، وفي طريقه أبو القاسم الحمصي لم نعرفه.

والوليدُ بنُ عيسى أبو وهب -قال البخاري: فيه نظر.

وليثُ بنُ أبي سُلَيْم، وهو ضعيف.

ومحمدُ بنُ إسحاق بن طلحة التيمي. وروايات هؤلاء الأربعة المذكورين آخراً أخرجها البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٩-٣٨- ومحمد بنُ إسحاق ابن طلحة التيمي لهذا؛ قال فيه أبو حاتم -كما في «الجرح والتعديل»=

= ٧/ ١٩٥-١٩٥-: لا أعرفُ محمد بن إسحاق بن طلحة يحدث عن أبي بردة، إنما يروي عن أبي بردة إسحاقُ بنُ يحيى بن طلحة. قلنا: وهو ضعيف.

ورواه رياحُ بنُ الحارث، كما عند البخاري في «التاريخ الكبير» ٢٩٣١، والحاكم في «المستدرك» ٢٥٣/-٣٥٤ عن أبي بردة، قال: بينا أنا واقف في السوق في إمارة زياد، إذ ضربتُ بإحدى يديَّ على الأخرى تعجباً، فقال رجلٌ من الأنصار قد كانت لوالده صحبةٌ مع رسول الله على: ممَّ تعجبُ يا أبا بردة؟ قلتُ: أعجبُ من قوم دينهم واحد، ونبيُّهم واحد، ودعوتُهم واحدة، وحجبُّهم واحد، وغزوهُم واحد، يستحلُّ بعضهم قتل بعض! قال: فلا تعجب، فإني سمعتُ والدي أخبرني أنه سمع رسولَ الله على يقول: «إنَّ تعجب، فإني سمعتُ والدي أخبرني أنه سمع رسولَ الله على يقول: «إنَّ التحل والزلازل والفتن». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد! ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: شيخ أبي بردة في هذا الإسناد مبهم، فلا يصحّ.

ورواه أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصِين (وهو عثمان بن عاصم الأسدي) عن أبي بردة، قال: كنتُ عند عُبيد الله بن زياد، فأتي برؤوس الخوارج، فكلما مرُّوا عليه برأس قال: إلى النار، فقال له عبدُ الله بنُ يزيد: أولا تدري! سمعتُ رسول الله علم يقول: «عذابُ هذه الأمة جُعل بأيديها في دنياها». أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١/٣٨، والحاكم في «المستدرك» ١/٤٩-٥٠ وك/٢٥٤، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٠٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤/٥٠٤ من طرق عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصِين. وهذا إسنادٌ رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فروايته في مقدمة مسلم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين! وقال: لا أعلم له علة، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! مع أن أبا بكر بن عياش روايته في مقدمة مسلم، كما ذكرنا.

= «المراسيل» ص ٩١-٩٢، فقد نقل عن الأثرم قولَه: قيل لأبي عبد الله أحمد ابن حنبل: ليست لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة وال : أما صحيحة فلا. ثم قال: شيء يرويه أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصِين، عن أبي بردة، عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت النبي عليه وضعّفه أبو عبد الله، وقال: ما أرى ذاك بشيء.

قلنا: وقد أورد الحاكم ١/٠٥ شاهداً تابع أبا حَصِين فيه الحسنُ بنُ الحكم النخعى، وصححه، لكن سكت عنه الذهبي.

وقال الحاكم في ٢٥٤/٤: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إنما أخرج مسلمٌ وحده حديثَ طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى: «أمتى أمةٌ مرحومة».

قلنا: إنما انتقى مسلمٌ منه لفظ حديثِ الفداء السالف برقم (١٩٤٨٥).

ورواه حُميد -وهو ابن هلال- عن أبي بردة، أنه خرج من عند زياد أو ابن زياد، فجلس إلى رجل من أصحاب النبي على النبي على النبي النبي النبي المنادي التبوذكي، أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٩/١ عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، عن حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عنه.

ورواه عليُّ بنُ مدرك عند البخاري كذلك ٣٩/١ عن أبي بردة قال: حدثني رجل من الأنصار، عن بعض أهله يرفعه: «لهذه أمة مرحومة». وشيخُ أبي بردة الرجلُ من الأنصار مبهم.

وقد أشار شيخُ الصنعة الإمام أبو عبد الله البخاري في كتابه «التاريخ الكبير» ٣٩/١ بعد أن أورد طرق لهذا الحديث وبيَّن ما فيها من اضطراب: والخبرُ عن النبي على في الشفاعة وأن قوماً يعذَّبون ثم يخرجون أكثر وأبينُ وأشهر. وهذا يدلُّ على أن البخاري رحمه الله أضاف إلى اضطراب السند نقد المتن وأنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي تكاد تكون متواترة بأن اناساً من أمة محمد يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة النبي على .

١٩٦٧٩ حدثنا يزيد قال: أخبرنا العوَّامُ بنُ حَوْشَب، حدثنا إبراهيمُ ابن إسماعيل السَّكْسَكي، أنه سمع أبا بردة بن أبي موسى واصطحب هو ويزيدُ بن أبي كبشة في سفر، وكان يزيدُ يصوم، فقال له أبو بردة:

سمعتُ أبا موسى مراراً يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا مَرِضَ العَبْدُ، أَو سافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحيحاً»(١).

<sup>=</sup> وسيكرر الحديث برقم (١٩٧٥٢).

قال السندي: قوله: والبلابل: هي الهموم والأحزان، وبلبلةُ الصدر وَسُواسُه.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري. إبراهيم بن إسماعيل السكسكي وهو إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن إسماعيل أبو إسماعيل، نَسَبَهُ إلى جدِّه- من رجاله، وهو -وإن كان ضعيفاً- قد انتقى له البخاريُّ هذا الحديث. وبقيةُ رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين. يزيد: هو ابنُ هارون. ويزيدُ بن أبي كبشة المذكور في القصة: شاميٌّ ثقة، وَلِي خَرَاجَ السِّنْد لسليمان بن عبد الملك، ومات في خلافته، وليس له في البخاري ذِكْرٌ إلا في هٰذا الموضع، واسم أبيه أبي كبشة: حَيْويل، كما قال الحافظ في «الفتح» الموضع، واسم أبيه أبي كبشة: حَيْويل، كما قال الحافظ في «الفتح»

وأخرجه ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» ٣/ ٢٣٠، وعبدُ بن حميد في «المنتخب» (٥٣٤)، والبخاري (٢٩٩٦)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» / ٦٠، والبيهقي في «السنن» ٣/ ٣٧٤، وفي «شعب الإيمان» (٩٩٢٨) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه هنّاد في «الزهد» (٤٣٥) من طريق محمد بن عبيد، وأبو داود =

= (٣٠٩١)، والحاكم في «المستدرك» ٣٤١/١ من طريق هُشَيْم، كلاهما عن العَوَّام بن حَوْشَب، به. ولفظُه (عند أبي داود والحاكم): «إذا كان العبد يعمل عملاً صالحاً، فشَغَلَه عن ذٰلك مرضٌ أو سفرٌ، كُتِبَ له كصالح ما كان يعمل وهو صحيحٌ مقيمٌ». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: سقط من مطبوع «المستدرك» و«تلخيصه» اسمُ العوام بن حَوْشَب من الإسناد.

قال الدارقطني في «التتبع» ص ١٦٦: لم يسنده غير العوّام، وخالفه مِسْعَرٌ، رواه عن إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة قوله، ولم يذكر أبا موسى، ولا النبيّ ﷺ.

فقال الحافظُ في «مقدمة الفتح» ص ٣٦٣: مِسْعَرٌ أحفظُ من العوّام بلا شك، إلا أنَّ مثل هذا لا يُقال من قِبلَ الرأي، فهو في حكم المرفوع، وفي السياق قصةٌ تدلُّ على أن العوّام حَفِظَه . . . وقد قال أحمدُ ابنُ حنبل: إذا كان في الحديث قصةٌ، دلَّ على أن راويه حَفظَه، والله أعلم.

قلنا: وقد أخرجه ابن حبان (٢٩٢٩)، والطبراني في «الصغير» (٧٧٨) من طريق أحمد بن أبي الحواري، عن حفص بن غياث، عن العوّام ومِسْعَر، عن إبراهيم السَّكْسكي، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال الدارقطني في «العلل» ٢٠٢/٧: حَمَلَ حديثَ أحدهما على الآخر.

قلنا: أكن الطبراني ظن أن حفص بنَ غياث رواه عن مِسْعَر، عن إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعاً. كما قال عقب الحديث (٨٦٠٤) في «الأوسط».

وقد اختُلف فيه على مِشعَر بن كِدام كذُّلك:

فقد رواه رَوَّادُ بنُ الجَرَّاح، كما عند الطبراني في «الأوسط» (٨٦٠٤) عن مسْعَر، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعاً. ورَوَّادُ ابنُ الجَرَّاح صدوقٌ اختلط بأَخَرَةٍ، فتُرك، ومع ذلك جعل الحافظُ سعيدَ بنَ أبي بردة في هذا الإسناد متابعاً لإبراهيم السَّكْسَكي، كما ذكر في «الفتح» ١٣٧/٦. =

۱۹۶۸- حدثنا عفان وعبدُ الصمد، قالا: حدثنا جعفر، المعنى، قال عَفان في حديثه: سمعتُ أبا عمران الجَوْني يقول: حدثنا أبو بكر بنُ عبدالله بن قيس قال:

سمعتُ أبي وهو بحضرة العدوِّ يقول: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: إنَّ أَبُوابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ». قال: فقام رجلٌ من القوم رثُّ الهيئة، فقال: يا أبا موسى، أأنتَ سمعتَ النبيَّ عَلَيْهِ يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه، فقال: أقرأُ عليكم السلام. ثم كسر جَفْنَ سيفِه، ثم مشى بسيفه إلى العدوِّ، فَضَرَبَ به حتى قُتل (۱).

١٩٦٨١ حدثنا علي بن عبدالله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمّى، حدثنا أبو عِمْران الجَوْنى، عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس

عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «في الجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لؤلؤةٍ مُجَوَّفَة، عَرْضُها ستونَ مِيلًا، في كلِّ زاويةٍ منها أَهلُ ما يَرَوْنَ الآخَرين، يطُوفُ عليهم المُؤمِن»(١٠).

<sup>=</sup> وسيرد برقم (١٩٧٥٣).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٤٨٢)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٩٥٣٨) غير أن شيخي أحمد هنا هما: عفّان، وهو ابن مسلم الصفّار، وعبد الصمد، وهو ابن عبد الوارث.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري: عليُّ بنُ عبد الله -وهو ابن المديني- من رجاله، وبقية رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين. أبو عمران الجَوْني=

١٩٦٨٢ حدثنا عليُّ بنُ عبد الله، حدثنا عبدُ العزيز بنُ عبد الصمد، حدثنا أبو عِمْران، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس

عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «جَنَّتَانِ من فِضَّةٍ، آنِيتُهُما وما فِيهِما، وجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ، آنِيتُهُما وما فِيهِما، وما بين القَوْمِ وما فِيهِما، وجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ، آنِيتُهُما وما فِيهِما، وما بين القَوْمِ وما فِيهِما، وما بين القَوْمِ وما فِيهِما، ومَا بين القَوْمِ وما فِيهِما، ومَا بين القَوْمِ وما فِيهِما، ومَا بين القَوْمِ ومَنْ أَنْ يَنْظُرُوا إلى رَبِّهم تعالى إلا رِداءُ الكبرياءِ على وَجْهِمِ عزَّ وجلَّ في جَنَّاتِ عَدْنِ (١٠٠٠).

= هو عبد الملك بن حبيب الأزدي، أو الكندي.

وأخرجه البخاري (٤٨٧٩)، ومسلم (٢٨٣٨) (٢٤)، والترمذي (٢٥٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (١١٥٦٢) مختصراً -وهو في «التفسير» (٥٨٢) -وأبو يعلى (٧٣٣٢)، وابن حبان (٧٣٩٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٣٧٩) من طرق عن عبد العزيز بن عبد الصمد، به. وجمع البخاري والترمذي والبغوي معه الحديث الآتي بعده. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.

وسلف برقم (١٩٥٧٦).

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو إسناد سابقه.

وأخرجه البخاري (٧٤٤٤) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٤٣٨٠) -عن علي بن عبد الله، بهذا الإسناد. ووقع في مطبوع «شرح السنة» سقطٌ في الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٨٧٨) و(٤٨٨٠)، ومسلم (١٨٠)، والترمذي (٢٥٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٧٧٦٥) و(١١٤٤١) وهو في «التفسير» (٢٥٢٨) وابنُ ماجه (١٨٦)، وابنُ أبي عاصم في «السنة» (٦١٣)، وأبو يعلى (٧٣٣١)، والدُّولابي في «الكنى والأسماء» ٢/١٧، وابنُ خزيمة في «التوحيد» ص ١٦، وابنُ حبان (٧٣٨)، وابنُ منده في الإيمان (٧٨٠)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٨٣١)، وأبو نُعيم في «الحلية» ٢/٢٧-=

= ٣١٧، وفي "صفة الجنة" (٤٣٧)، والبيهفي في "البعث والنشور" (٢٣٨)، وفي "الأسماء والصفات" (٦٤٨)، والبغوي في "الأسماء والصفات" (٦٤٨)، والبغوي في "شرح السنة" (٤٣٧٩) من طرق عن عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي، به. وجمع البخاريُّ (٤٨٨٠) والترمذيُّ والبغويُّ (٤٣٧٩) إليه الحديث الذي قبله (١٩٦٨).

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقال البغوي: هذا حديثٌ متفقٌ على صحته.

وأخرجه موقوفاً من كلام أبي موسى ابنُ أبي شيبة ٣٨٣/٣٣ -ومن طريقه الحاكم في «مستدركه» ٤٧٥-٤٧٥ عن عبد الصمد بن عبد الوارث، والحاكم أيضاً ١٤٨١ -وعنه البيهقي في «البعث والنشور» (٢٤١) - من طريق الحاكم أيضاً ١٤٨٠ عن معنا البيهقي في «البعث والنشور» (٢٤١) - من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أبي عمران، عن أبي بكر ابن أبي موسى، عن أبي موسى في قوله عز وجل: ﴿وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبّهِ جَنّتانِ ﴾ [الرحمٰن:٤٦] قال: جنّتان من ذهب للسابقين، وجنتان من فضة للتابعين. وقرن الحاكم ١٨٤٨ بأبي عمران ثابتاً البُناني. قال الحاكم ١٨٤٨: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه هكذا، إنما أخرجا من حديث الحارث بن عبيد وعبد العزيز بن عبد الصمد، عن أبي عمران الجَوْني، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي عن أبي عمران بن عبيد عنيد روسى في غن أبيه، عن النبي عن أبيه بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي عن الحديث، وليس فيه ذكر السابقين والتابعين. قلنا: حديث الحارث بن عبيد سيرد برقم (١٩٧٣١)، ولم يخرجاه ووهم الحاكمُ في عزوه إليهما.

وأخرجه الطبراني في «التفسير» ١٤٦/٢٧ من طريق مؤمَّل، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه. قال حماد: لا أعلمه إلا رفعه في قوله: ﴿ولمن خافَ مقامَ ربِّه جَنَّتانِ﴾ . . . الحديث. وسيرد برقم (١٩٧٣١).

قال السندي: قوله: جنّتان مبتدأ، والابتداء بالنكرة جائز إذا كان الكلام مفيداً.

۱۹۶۸۳ حدثنا يزيد بنُ هارون، قال: أخبرنا هَمَّام بنُ يحيى، عن أبي عِمْران الجَوْني، عن أبي بكر بن أبي موسى

عن أبيه، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «الخَيْمَةُ دُرَّةٌ طُولُها في السَّماءِ سِتُّونَ مِيلًا، في كُلِّ زاوِيَةٍ منها أَهلٌ لِلمُؤْمِنِ، ولا" يَراهُم

= من فضة: يحتمل أنه خبر لجنتان، بتقدير: كائنتان من فضة، وقوله: آنيتُهما وما فيهما: بدل اشتمال من «جنتان»، أو من ضمير «كائنتان»، أو بتقدير: كائنة من فضة، وآنيتُهما فاعل الجار والمجرور، ويحتمل أنه خبر لما بعده، والجملة خبر «لجنتان».

بين القوم: أهل الجنة.

في جنات عدن: حال من ضمير ينظرون، أو خبر لمقدر: وذُلك في جنات عدن، ثم الظاهر أن المراد برداء الكبرياء نفس صفة الكبرياء على أن الإضافة بيانية، ولهذا هو الموافق لحديث: «الكبرياء ردائي» وحينئذ فلا يخفى أن ظاهر لهذا الحديث يُفيد أنهم لا يَرَوْنَهُ تعالى، فإنه إذا كان رداء الكبرياء مانعاً من نظر أهل جنات عدن، فكيف غيرهم، وصفةُ الكبرياء من لوازم ذاته تعالى، لا يمكن زوالُها عنه، فيدوم المنعُ بدوامها، إلا أن يُقال: هي مانعة من دوام النظر، لا من أصل النظر، على أن معنى «وبين أن ينظَروا» أي: وبين أن يُديموا النظر، فلولا هي لدام نظرُهم، وذَّلك لأن المنعَ من مقتضياتِ المعاملة بهذه الصفة، وهي غير لازمة، وبهذا صارت صفة الكبرياء مانعةً عن دوام النظر دون أصلها، ويحتمل أن المراد برداء الكبرياء هي المعاملة بمقتضاها، لا نفس صفة الكبرياء، كما هو مقتضى الإضافة، إذ الأصلُ فيها التغاير، لا البيان، وهو المناسب للتعبير بالرداء، بناءً على أن الرداء عادة لا يلزم اللابس لزوم الإزار، وحينتذ فرداءُ الكبرياء وإن كان مانعاً من أصل النظر لكنه لكونه غير لازم يمكن النظر، وعلى الوجهين فالحديث مسوقٌ لإفادةِ كمالِ قرب أهل جنة عدن منه تعالى، والله تعالى أعلم. (١) في (ظ١٣): لا. دون واو قبلها.

الآخَرُون»(١).

١٩٦٨٤ – حدثنا معاذُ بنُ معاذ قال: حدثنا سفيان بنُ سعيد، عن حكيم بن دَيْلَم، عن أبي بُردة

عن أبيه قال: كانت يهودُ يأتون النبيَّ ﷺ، فيتعاطسون عنده رجاءَ أن يقولَ لهم: «يَهْدِيكُمُ الله، فكان يقولُ لهم: «يَهْدِيكُمُ الله، ويُصْلحُ بالكُم»(٢).

\* ١٩٦٨٥ حدثنا محمدُ بنُ الصّبّاح. قال عبدُ الله: وسمعتُه أنا من محمد بنِ الصباح، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ زكريا، عن بُريد، عن أبي بُردة

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تَعَاهَدُوا القُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُها أَشَدُّ تَفَلُها وَأَن فَلُوبِ الرِّجالِ مِنَ الإبلِ مِنْ عُقُلِها وَأَنَّهُ ..

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عمران الجَوْني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدى.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٥/١٣، وعبد بن حميد (٥٤٤)، والدارمي (٢٨٣٣)، ومسلم (٢٨٣٨) (٢٥) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (١٩٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (١٩٥٨٦)، غير أن شيخ الإمام أحمد في لهذا الإسناد هو معاذ بن معاذ، وهو العنبري.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٠٦١)، وهو في «عمل اليوم والليلة» (٢٣٢) من طريق معاذ بن معاذ، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣) و(م) و(ص): عقله.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد شارك عبدُ الله بنُ أحمد أباه =

١٩٦٨٦ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه

عن أبي موسى، عن النبيِّ عَلَيْهُ أنه قال: «على كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يَعْتَمِلُ بِيدَيهِ، فَيَنفَعُ نَفْسَهُ ويَتَصَدَّقُ» قالوا: فإن لم يفعل أو يستطع؟ قال: «يُعينُ ذا الحاجةِ الملهوف». قالوا: فإن لم يستطع، أو لم يفعل (۱)؟ قال: «يأمُرُ بالخَيْرِ». قالوا: فإن لم يستطع، أو يفعل؟ قال: «يُمْسِكُ عن بالخَيْرِ». قالوا: فإن لم يستطع أو يفعل؟ قال: «يُمْسِكُ عن الشَّرِّ، فإنَّهُ صَدَقة» (۱).

١٩٦٨٧ حدثنا عبد الرحمٰن بنُ مَهدي، حدثنا سفيان، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بُردة

عن أبي موسى، قال: قدم رجلان من الأشعريين على رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على: (إنَّ أَخُونَكُم عِندي مَنْ يَطْلُبُه»(٣).

<sup>=</sup> في رواية الحديث، وهو ثقة من رجال النسائي. محمد بن الصبّاح: هو البزّار اللهُ ولابي أبو جعفر البغدادي، وبُريد: هو ابن عبد الله بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعرى.

وسلف برقم (١٩٥٤٦) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن بُريد، به.

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): أو يفعل.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث (١٩٥٣١)، إلا أن شيخ أحمد في لهذا الإسناد هو محمد بن جعفر.

<sup>(</sup>۳) هو مكرر (۱۹۵۰۸) غير شيخ أحمد، فهو هنا عبد الرحمن بنمهدي.

١٩٦٨٨ حدثنا أبو قَطَن، حدثنا يونس، قال: قال أبو بردة

قال أبو موسى: قال رسولُ الله ﷺ: «تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمةُ في نَفْسِها، فإنْ سَكَتَتْ فقد أَذِنَتْ، وإنْ أَنْكَرَتْ لم تُكْرَه». قلتُ ليونس: سمعتَه منه –أو سمعتَه من أبى بردة–؟ قال: نعم(۱).

١٩٦٨٩ - حدثنا بَهْز، حدثنا حمَّاد، يعني ابنَ سَلَمة، حدثنا أبو عِمْران الجَوْني، عن أبي بكر بن أبي موسى

عن أبيه، أن رسول الله على قال: «أَبْشِرُوا وبَشِّرُوا النّاسَ: مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلاّ اللهُ صادِقاً بها دَخَلَ الجَنّة». فخرجوا يُبَشِّرُونَ الناس، فَلَقِيَهم عُمَرُ رضي الله عنه، فَبشَّروه، فرَدَّهم، فقال رسولُ الله عليه: «مَنْ رَدَّكُم؟» قالوا: عُمر. قال: «لِمَ رَدَدْتَهم يا عُمَرُ؟» قال: إذاً يَتَكِل الناسُ يا رسول الله(").

۱۹۲۹۰ حدثنا يحيى بنُ آدم، حدثنا شَريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٩٣١) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، بهٰذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. أبو قطن وهو عَمرو بن الهيثم البصري ويونس وهو ابن أبي إسحاق السَّبِيعي من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الدارقطني ٣/ ٢٤١ من طريق أبي قَطَن، بلهذا الإسناد.

وهو مكرر (١٩٥١٦) غير شيخ أحمد.

 <sup>(</sup>۲) صحيح، وهو مكرر الحديث (١٩٥٩٧)، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا
 هو بهز، وهو ابن أسد العَمِّي.

عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ قال: «ليس مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ»(١).

١٩٦٩١ - حدثنا يحيى بنُ آدم، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن الأسود، قال:

\$ ١٢/٤ قال أبو موسى: لقد ذكَّرَنا عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه صلاةً كنَّا نُصلِّيها مع رسولِ الله ﷺ، إما نسيناها، وإما تَركْناها عمداً، يُكبِّرُ كلَّما ركع، وكلَّما رَفَعَ، وكلَّما سجد (٢).

\* ١٩٦٩٢ حدثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاحِ. قال عبد الله: وسمعتُه أنا من محمد بنِ الصَّبَّاحِ. حدثنا إسماعيلُ بنُ زكريا، عن بُريد، عن أبي بردة

عن أبي موسى الأشعريِّ، قال: سمعَ النبيُّ عَلَيْ وجلًا يُثني

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك: هو ابن عبد الله النَّخَعي الكوفي. ويزيد بنُ أبي زياد: هو الكوفي مولى الهاشميين. وكلاهما ضعيف. عبدُ الرحمٰن بن أبي ليلى: هو الأنصاري المدني، ثم الكوفي، وهو ثقة.

وأخرجه عبد الرزاق (٦٦٨٤) عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، قال: دخلنا على الأشعري، فبكت عليه أمُّ ولده، فنهيناها، وقلنا: أعلَى مثلِ أبي موسى تبكين؟ فقال: دعوها فلتُهُرِقْ من دمعها سَجْلاً أو سَجْلين، ولكني أشهدكم أني بريءٌ ممن حلق أو سلق أو خرق.

وسلف برقم (۱۹۵۳۵).

<sup>(</sup>٢) هو مكرر (١٩٤٩٤) سنداً ومتناً. وجاء في هامش (ظ١٣) عند لهذا الحديث كلمة: معاد.

على رجل، ويُطْرِيه في المِدْحَة، فقال: «لقد أَهْلَكْتُم -أَو قَطَعْتُم- ظَهْرَ الرَّجُل»(١).

1979 - حدثنا أبو عبد الرحمٰن مُؤَمَّل، قال: حدثنا حمَّاد، يعني ابنَ سلمة، حدثنا عاصم، عن أبي وائل

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ عُبِيدٌ عُبِيدٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ عُبِيدٌ عُبَيدٌ أبا عامِرٍ فَوْقَ أَكْثَرِ النَّاسِ يَوْمَ القِيامَةِ». قال: فقتل عُبيدٌ يومَ أُوطاس، وقتلَ أبو موسى قاتِل عبيد. قال: قال أبو وائل:

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد شارك عبد الله بن أحمد أباه في رواية الحديث، وهو ثقة من رجال النسائي. محمد بن الصبّاح: هو البزاز الدولابي أبو جعفر البغدادي، وبريد: هو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.

وأخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٦٦٣) و(٦٠٦٠)، وفي «الأدب المفرد» (٣٣٤)، ومسلم (٣٠٠١)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» (٨٦/١٠)، والبيهقي في «السنن» (٢٤٢/١٠، وفي «شُعب الإيمان» (٤٨٦٨) من طريق محمد بن الصبّاح، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٦٨٤٥)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

ونزيد هنا: حديث محجن الأدرع، سلف برقم (١٨٩٧٦).

وحديث أبي بكرة، سيأتي ٥/٤١.

قال السندي: قوله: ويُطريه: من الإطراء، وهو مجاوزة الحدِّ في المدح والكذب، ومعنى يُطريه، يعدّيه الحدّ.

في المدحة: بكسر الميم وسكون الدال.

لقد أهلكتم؛ فإنه كثيراً ما يغترُّ الممدوح إذا علم بأنَّ أحداً مدحه، ولو بالكذب، فيصير هالكاً.

أرجو(١) أن لا يجمعَ اللهُ عزَّ وجَلَّ بين قاتلِ عُبيدٍ وبين أبي موسى في النار(١).

١٩٦٩٤ - حدثنا أبو عبد الرحمٰن عبد الله بنُ يزيد، حدثنا المسعوديُّ، عن عديِّ بن ثابت، عن أبي بُردة

<sup>(</sup>١) في (ق) و(م): وإنى لأرجو، وهي نسخة في (س).

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، ولهذا إسناد ضعیف لضعف مُؤَمَّل، وهو ابن إسماعیل. وبقیة رجاله ثقات رجال الصحیح غیر عاصم وهو ابن أبي النَّجود فمن رجال أصحاب السنن، وروی له البخاري ومسلم مقروناً، وهو حسن الحدیث. أبو وائل: هو شقیق بن سلمة.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١١٥/٤ عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. كذا وقع فيه موسى بدل مؤمل، فإن صحَّ ما في مطبوع «الطبقات»، يكون موسى بن إسماعيل -وهو ثقة- متابعاً لمؤمَّل بن إسماعيل، فيصحُّ الحديث من طريق ابن سعد.

وقوله: فقُتل عُبيد يوم أوطاس -بفاء التعقيب بعد الدعاء-: قد يُفهم منه أن عُبيداً -وهو أبو عامر الأشعري- قُتل بعد دعائه له ﷺ، والصحيح أنه قُتل، فدعا له ﷺ، كما في «صحيح» البخاري (٤٣٢٣) وغيره مما ذكرناه في تخريج الرواية (١٩٥٦٧)، فانظرها.

إلى الحَبَشَةِ، وهِجْرتُكُم إلى المَدِينة (١٠).

١٩٦٩٥ - حدثنا حجَّاج، حدثنا شُعبة، عن لَيث بن أبي سُليم، قال: سمعتُ أبا بُردة زمنَ الحجَّاج يحدِّث

عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ أنه رأى جِنازةً يُسرعون بها، فقال: «لِتكُنْ (٢) عَلَيْكُم السَّكِينَةُ (٣).

۱۹۲۹ - حدثنا القاسمُ بنُ مالك أبو جعفر، حدثنا عاصمُ بنُ كُلَيب، عن أبى بُردة قال:

دخلتُ على أبي موسى في بيتِ ابنةِ أمِّ الفَضْل، فعَطَسْتُ ولم يُشَمَّتْني، وعَطَسَتْ فَشَمَّتها، فرجعتُ إلى أمي، فأخبرتُها، فلما جاءها قالت: عَطَسَ ابني عندك، فلم تُشَمِّتُه، وعَطَسَتْ فَشَمَّتُها! فقال: إن ابنكِ عَطَسَ، فلم يحمدِ الله تعالى، فلم أُشمِّتُه، وإنها عَطَسَتْ، فَحَمدَتِ الله تعالى، فشمَّتُها، وسمعتُ رسولَ الله عَلَيْه يقول: "إذا عَطَسَ أَحَدُكُم، فَحَمِدَ الله، فَشَمَّتُوه، وإنْ لم يَحْمَدِ الله عزَّ وجَلَّ، فلا تُشَمِّتُوه» فقالت: أحسنتَ أحسنتَ أحسنتَ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (١٩٥٢٤)، إلا أن شيخ أحمد في لهذا الإسناد هو أبو عبد الرحمٰن عبد الله بنُ يزيد المقرىء.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣): ليكن.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (١٩٦١٢)، غير أن الإمام أحمد رواه هنا عن حجَّاج، وهو ابن محمد المِصِّيصي.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط مسلم. عاصم بن كُليب من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٨/ ٦٨٣- ١٨٤ -ومن طريقه البيهقي =

١٩٦٩٧ - حدثنا سليمانُ بنُ داود الهاشمي، قال: حدثنا إسماعيلُ، يعني ابنَ جعفر. قال: أخبرني عَمرو، عن المُطَّلِب بن عبد الله

عن أبي موسى الأشعري، أن رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ أَحَبَّ دُنْياهُ، أَضَرَّ بدُنياهُ، فَآثِرُوا ما يُشْنى»(١).

= في «الشعب» (٩٣٣٠)- والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٤١)، ومسلم (٢٩٩٢)، والحاكمُ في «المستدرك» ٢٦٥/٤ من طريق القاسم بن مالك، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: قد أخرجه مسلم كما سلف.

وأخرجه البيهقي في «الشُّعَب» (٩٣٣١) من طريق عبَّاد بن العَوَّام، عن عاصم بن كليب، به.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٣٤٦)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال الحافظ في «الفتح» ١٠/١٠: قال النووي: مقتضى لهذا الحديث أنَّ من لم يَحْمَد الله لم يُشَمَّت -قلت: هو منطوقه، لكن هل النهي فيه للتحريم أو التنزيه؟ الجمهورُ على الثاني- قال: وأقلُّ الحمد والتشميت أن يُسْمع صاحبَه، ويُؤخذ منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يُشَمَّت.

قال السندي: فعطست، بفتح الطاء.

فلم يشمِّتني؛ بإعجام الشين، أو بإهمالها، وتشديد الميم.

(۱) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. المُطَّلبُ بن عبد الله -وهو ابنُ حنْطَب- لا يعرف له سماعٌ من الصحابة، فيما نقل الترمذي في «العلل الكبير» ٢/ ٩٦٤ عن البخاري. وقال أبو حاتم -كما في «المراسيل» ص١٦٤-: عامَّةُ روايته مرسل. قلنا: وبقية رجاله رجال الشيخين، غير سليمان بن داود الهاشمي، فمن رجال السنن، وروى عنه البخاري في كتاب «أفعال العباد»، وهو=

= ثقة. عمرو: هو ابنُ أبي عمرو ميسرة، مولى المطَّلب بن عبد الله بن حنطب.

وأخرجه الحاكم ٤/٣١٩، والبغوي في «شرح السنة» (٤٠٣٨) من طريقين، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. قال الحاكم: لهذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي، ولم يتعقبه بانقطاعه، وتعقّبه في الرواية بعده الآتية برقم (١٩٦٩٨).

وأخرجه عبد بن حميد (٥٦٨)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (١٦٢)، وابن حبان (٧٠٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤١٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٣٣)، و«الآداب» (٩٩٣)، و«الزهد الكبير» (٤٥١)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٠٣٨) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، به.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٤٩/١٠، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجالهم ثقات.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي عاصم في «الزهد» (١٦١) أخرجه عن هَدِيَّة بن عبد الوهاب، أخبرنا الفضل بن موسى، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه مرفوعاً بلفظ: «من طلب الدنيا أضرَّ بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضرَّ بالدنيا» فسمعته قال: «فأضروا بالفاني للباقي». وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ابن أبي عاصم، وهدية بن عبد الوهاب، فمن رجال ابن ماجه، وكلاهما ثقة، فيُحسَّن به.

وسيرد بالحديث بعده.

وانظر حدیث ابن عباس (۲۷٤٤)، وحدیث ابن مسعود (۳۷۰۹)، وحدیث ابن عمر (۲۷۲۶).

قال السندي: قوله: من أحب دنياه، فيسعى في تحصيلها وجمعها.

بآخرته: فإنه لا يتفرغ لتحصيلها، وأيضاً قد يكون مراعاة الدنيا محوجة إلى الإضرار بالآخرة.

فآثروا: أمر من الإيثار بمعنى الاختيار، قال تعالى: ﴿بل تُؤثرون الحياة الدنيا والآخرةُ خيرٌ وأبقى﴾.[الأعلى:١٦-١٧].

١٩٦٩٨ حدثنا أبو سَلَمة الخُزاعيُّ قال: أخبرنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن عمرو بن أبي عَمرو، عن المُطَّلب

عن أبي موسى الأشعريّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَخِرَتَه، أَضَرَّ بدُنياهُ، فآثِرُوا مَنْ أَحَبَّ آخِرَتَه، أَضَرَّ بدُنياهُ، فآثِرُوا ما يَفْنى »(۱).

١٩٦٩٩ - حدثنا وكيع، حدثنا شُعبة، عن سعيد بن أبي بُردة

عن أبيه أن النبي على بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن، فقال: «بَشِّروا ولا تُنفِّرُوا، ويَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا، وتطاوَعا ولا تَخْتَلِفا» قال: فكان لكلِّ واحدٍ منهما فُسطاطٌ يكون فيه، يزورُ أحدُهما صاحبه.

قال أبو عبد الرحمٰن: أظنُّه عن أبي موسى (٢).

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كسابقه.

أبو سَلَمة الخُزاعي: هو منصور بنُ سلمة، وعبد العزيز بنُ محمد: هو الدراوردي، وهما من رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذمّ الدنيا» (٨)، والحاكم ٣٠٨/٤، والبيهقي في «السنن» ٣٠٠/٣، وفي «الشُّعب» (١٠٣٣٧)، وفي «الآداب» (٩٩٣) من طرق عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فتعقَّبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع.

وسلف بالحديث قبله، وذكرنا هناك شاهده الذي يحسن به.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن عبد الله بن الإمام أحمد، لم يجزم باتصاله، فقال: أظنُّه عن أبي موسى، وقد جزم باتصاله=

= من طريق وكيع البخاريُّ كما سيرد في التخريج، وسلف متصلاً من طريق وكيع في الرواية (١٩٦٧٣) بقطعة أخرى من الحديث، وجاء متصلاً من طريقه في مصادر التخريج. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه مرسلاً البخاري (٤٣٤٥-٤٣٤٥) عن مسلم بن إبراهيم، و(٧١٧٦) من طريق عبد الملك بن عمرو العَقَدي، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. ثم قال البخاري: وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، عن النبي على أبيه . قلنا: يعني رووه متصلاً. وروايتا النضر بن شميل ويزيد بن هارون ستردان موصولتين في تخريج متصلاً. ورواية الطيالسي ذكرناها موصولة في تخريج الرواية (١٩٦٧٣).

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٩/ ٦٠-٦٦ -ومن طريقه مسلم (١٧٣٣) (٧)، والبيهقي في «السنن» ٨٦/١٠ -والبخاري (٣٠٣٨) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، متصلاً. ووقع عند ابن أبي شيبة مختصراً بلفظ: «يَسِّرا ولا تعسِّرا»، وعند الآخرين بتمامه.

وأخرجه الطيالسي (٤٩٦) -ومن طريقه أبو عوانة ٤/٣٨-٨٤-، والبيهقي في «السنن» ٨/ ١٥٥ و «الدلائل» ٤٠١/٥ -وأبو عوانة أيضاً من طريق أبي النضر، كلاهما عن شعبة، به، متصلاً. وعلَّقه البخاري في «الصحيح» (٤٣٤٥) و (٧١٧٢) عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، به، متصلاً.

وأخرجه مسلم (١٧٣٣) من طريق زيد بن أبي أنيسة وعمرو بن دينار، كلاهما عن سعيد بن أبي بردة، به، متصلاً. قال مسلم: وليس في حديث زيد ابن أبي أنيسة: «وتطاوعا ولا تختلفا».

وسلف برقم (١٩٥٧٢)، وسيرد مطولاً (١٩٧٤٢).

وانظر (۱۹۵۰۸).

قال السندي: قوله: فُسطاط، بضم الفاء، وفيه لغات، أي: خيمة، ولعل المراد أن كلاً منهما كان في طرف من الأرض، ولذا احتاج إلى خيمة على=

١٩٧٠٠ حدثنا حسينُ بن على، عن زائدة، عن عبد الملك بن عُمير، عن أبي بُردة بن أبي موسى

عن أبي موسى قال: مرضَ رسولُ الله ﷺ، فاشتدَّ مرضُه، فقال: «مُرُوا أبا بكر يُصَلِّي<sup>(۱)</sup> بالنّاس». فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجلٌ رقيقٌ، متى يقومُ مقامَك لا يستطيعُ أن يُصَلِّيَ بالناس. قال: «مُرُوا أَبا بكر، فَلْيُصَلِّ بالنَّاس، فإنَّكُنَّ ٤١٣/٤ صَواحِباتُ يُوسُف» فأتاه الرسول، فصلَّى أبو بكر بالناس في حياةِ رسولِ الله ﷺ (٢).

وسيأتي برقم (١٩٧٠١).

<sup>=</sup> حدة، ولم يكفهما خيمة واحدة.

<sup>(</sup>١) في (ق): فليُصَلِّ. وهي نسخة في (س)، وهو الموافق للحديث بعده، ولمصادر التخريج. وفي (ص) و(م): يُصَلِّ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين بن علي: هو الجُعْفي، وزائدة: هو ابن قُدامة.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٣/ ١٧٨، وابنُ أبي شيبة ٢/ ٣٣٠، والبخاري (٦٧٨)، ومسلم (٤٢٠)، وابنُ أبي عاصم في «السنة» (١١٦٤)، وأبو عوانة في «مسنده» ٢/ ١٢٠، والبيهقي في «السنن» ٣/ ٧٨، وفي «دلائل النبوة» ٧/ ١٨٧، من طريق حسين بن على، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣٣٨٥)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ١/ ٤٥١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٠١/١-٤٠٧، وفي «شرح مشكل الآثار» (٤٢١٢)، والطبراني في «الأوسط» (٥٠٠٢)، والبيهقي في «السنن» ٨/ ١٥٢ من طرق عن زائدة، به. ووقع في مطبوع «الدلائل»: عن عبد الملك، عن عمير، وهو خطأ. وقال الطبراني: لم يرو لهذا الحديث عن عبد الملك بن عمير إلا زائدة.

۱۹۷۰۱ حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا عبد الملك، يعني ابنَ عُمير، عن أبي بردة بن أبي موسى

عن أبيه، قال: مرضَ رسولُ الله ﷺ، فقال: «مُرُوا أبا بَكْرٍ، فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ». فذكره(١٠).

۱۹۷۰۲ حدثنا أبو عاصم، قال: حدثني يونس بنُ الحارث، قال: حدثني أبو بُردة

عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ، قال: «الصَّلاةُ على ظَهْر

= وفي الباب عن العباس، سلف برقم (١٧٨٤).

وعن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٥٥).

وعن بُريدةَ الأسلمي، سيرد ٥/٣٦١.

وعن عائشة، سيرد ٩٦/٦ و١٥٩.

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عند البخاري (٦٨٢).

وانظر لزاماً حدیث عبد الله بن زَمْعة، السالف برقم (۱۸۹۰٦)، وحدیث عائشة، الآتی ۲/۳۲، وحدیث أنس، السالف برقم (۱۳۲۰٤).

قوله: فأتاه الرسولُ: هو بلال.

وقوله: فصلَّى بالناس في حياة رسول الله ﷺ، أي: إلى أن مات، وكذا صرّح به موسى بنُ عقبة في «المغازي». قاله الحافظُ في «الفتح» ٢/ ١٦٥.

قال السندي: قوله: متى يقوم، فيه إهمال «متى» عن العمل، حملاً له على إذا، لموافقتهما في الظرفية.

صواحبات يوسف: في كثرة الإلحاح.

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد مولى بني هاشم -وهو عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبيد- فقد روى له البخاري متابعة، وأبو داود في «فضائل الأنصار»، والنسائي وابن ماجه. وهو مكرر ما قبله.

الدَّابَّةِ في السَّفَرِ هٰكذا، وهٰكذا، وهٰكذا، وهٰكذا»(١).

۱۹۷۰۳ حدثنا أبو النَّضر، حدثنا أبو معاوية، يعني شيبانَ، عن لَيث، عن أبي بُردة بن (٢) أبي موسى

عن أبيه قال: صلّى بنا رسولُ الله على صلاة الظهر، ثم أقبلَ علينا بوجهه، فقال: «مكانكم». فاستقبلَ الرجالَ، فقال: «إنَّ الله تباركَ وتعالى يَأْمُرُني أَنْ آمُركُم أَنْ تَتَّقُوا اللهَ، وأَنْ تَقُولُوا قَوْلاً سَديداً». ثم تخطّى الرجالَ، فأتى النساءَ، فقال: «إنَّ الله تباركَ وتعالى يأمُرُني أَنْ آمُركُنَّ أَنْ تَتَّقِينَ اللهَ عزَّ وجلَّ، وأَنْ تَقُلْنَ قَوْلاً سَديداً». ثم رجع إلى الرِّجال، فقال: «إذا دَخَلْتُم مَساجدَ سَديداً». ثم رجع إلى الرِّجال، فقال: «إذا دَخَلْتُم مَساجدَ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف يونس بن الحارث، وهو الثقفي الطائفي نزيل الكوفة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عاصم: هو الضَّحَّاك بنُ مَخْلَد.

وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (٣٨١)، والطبراني في «الأوسط» (٢٤٤٨) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد.

وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» ١٦٢/٢، وقال: رواه أحمد، والطبراني في «الأوسط»، وفيه يونس بن الحارث، ضعّفه أحمدُ وغيره، ووثّقه ابنُ حبان، وأبو أحمد بنُ عدي، وابنُ معين في رواية.

وقد صحَّ أنه ﷺ كان يُصلِّي النطوُّع فحسب على دابته حيث توجَّهت به من حديث ابن عمر، السالف برقم (٤٤٧٠)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: هكذا، ذكره أربع مرات، للإشارة إلى الجهات الأربع، أي: في الجهات كلها.

 <sup>(</sup>۲) في (س) و(ص) و(ق) و(م): عن، وهو خطأ، وجاءت على الصواب
 في (ظ۱۲).

المسلمينَ وأَسواقَهُم -أَو أَسواقَ المسلمينَ ومَساجِدَهُم - ومَعَكُم مِنْ هٰذِهِ النَّبْلِ شَيءٌ، فأَمْسِكُوا بِنُصُولِها، لا" تُصِيبُوا أَحداً مِنَ المسلمينَ، فَتُؤذُوهُ، أَو تَجْرَحُوه»(").

١٩٧٠٤ حدثنا أبو أحمد حسين بنُ محمد وأبو النَّضر قالا: حدثنا المُبارك، عن الحسن

عن أبي موسى قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ لَوْنَه»(٣).

۱۹۷۰٥ حدثنا أبو النّضر قال: حدثنا أبو معاوية يعني شَيبان، عن لَيث، عن أبي بُردة بن أبي موسى

عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا مَرَّتْ بِكُم جِنَازَةٌ، فإنْ كانَ مُسْلِماً أو يَهُودِيّاً أَو نصرانيّاً، فَقُومُوا لَها، فإنَّه ليس لها نَقُومُ، ولَكِنْ نَقُومُ لمنْ مَعَها مِنَ الملائكةِ». قال ليث: فذكرتُ هٰذا الحديث لمجاهد، فقال: حدثني عبد الله بنُ سَخْبَرة الأزديُّ، قال: إنَّا لجلوسٌ مع عليِّ رضي الله عنه ننتظرُ جِنازةً، إذْ مَرَّتُ قال: إنَّا لجلوسٌ مع عليِّ رضي الله عنه ننتظرُ جِنازةً، إذْ مَرَّتُ

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): ولا.

<sup>(</sup>٢) قوله منه: "إذا دخلتم مساجد المسلمين وأسواقهم..." إلى آخر المحديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث، وهو ابن أبي سُليَم، وهو مكرر (١٩٤٨٨). أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وشيبان: هو ابن عبد الرحمٰن النَّحوي.

<sup>(</sup>٣) هو مكرر (١٩٥٥٢) سنداً ومتناً، غير أنه قرن هنا بأبي النضر -وهـو هاشم بن القاسـم- أبـا أحمـد حسينَ بنَ محمـد وهـو المرووذي.

أولهما: حديث أبي موسى، وهو صحيح لغيره، كما بيّنًا في الرواية (١٩٤٩)، ليث -وهو ابن أبي سُليم- ضعيف، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو النّضر: هو هاشمُ بن القاسم، وأبو معاوية شيبان: هو ابن عبد الرحمٰن النحوي.

وأخرجه بتمامه مع حديث عليِّ الحازميُّ في «الاعتبار» ص٩٢ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٣٥٧/٣ من طريق ليث، عن مجاهد، عن عبد الله ابن سَخْبَرة، عن أبي موسى، مختصراً.

وذكرنا شواهده التي يصحُّ بها في الرواية (١٩٤٩١).

وثانيهما: حديث علي، وهو صحيح دون قوله: «وكانوا أهل كتاب، وكان يتشبُّه بهم».

فقد أخرجه ابنُ أبي شيبة ٣٥٨/٣، والنسائي ٤٦/٤ من طريقين عن سفيان -وهو ابنُ عيينة- عن ابن أبي نَجِيح -وهو عبد الله- عن مجاهد، عن أبي معمر -وهو عبد الله بن سخبرة- قال: كنا عند عليّ، فمرت به جِنازة، فقاموا=

<sup>(</sup>١) في (ق): فلما.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث إنما هو حديثان:

١٩٧٠٦ حدثنا محمد بنُ عُبيد، قال: حدثنا بُريد بنُ عبد الله بن أبي بُردة، عن أبيه (١)

عن أبي موسى، قال: جاء سائلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: «اشْفَعُوا فَلْتؤجَرُوا، ولْيَقْضِ اللهُ على لِسانِ نَبِيِّهِ ما شاء»(٢).

۱۹۷۰۷ حدثنا محمد بنُ بِشْر، قال: حدثنا سعید بنُ أبي عَرُوبة، قال: حدثنا غالبٌ التمَّار، عن حُمید بن هلال، عن مسروق بن أوس

عن أبي موسى الأشعريِّ، عن رسول الله ﷺ أنَّه قضى في

وسلف نحوه بإسنادين آخرين عن علي برقمي (٦٣٣) و(٦٣١).

وسلف من طريق سفيان الثوري، عن لَيْث بن أبي سُلَيم، عن مجاهد، به، برقم (١٢٠٠)، وفاتنا أن نُبيِّن هناك أن لفظة «وكان يتشبه بأهل الكتاب» ضعيفة، ليس لليث فيها متابع.

قال السندي: قوله: فقوموا لها، أي: وقت مرورها، فاللام للظرف، فلا ينافى آخر الكلام.

<sup>(</sup>۱) في (ظ۱۳): «عن أبي بردة» بدل «عن أبيه»، وكلاهما صواب، فالمراد بقوله: عن أبيه، جدُّه الأدنى أبو بردة. وسلف التنبيه على ذلك في الرواية (١٩٥٨)، وانظر «أطراف المسند» ١١٣/٧.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٥٨٤) غير شيخ أحمد، فهو هنا محمد بنُ عبيد، وهو الطَّنافسي.

وانظر (١٩٥١٢).

الأصابع بعشرِ عشرِ من الإبل(١١).

۱۹۷۰۸ حدثنا بكر بنُ عيسى قال: حدثنا أبو عَوانة، عن أبي بَلْج، قال: حدثناه أبو بكر بن أبي موسى الأشعري

عن أبيه عبد الله بن قيس أنَّ النبيَّ ﷺ ذكر الطاعون، فقال: «وَخْزُ مِنْ أَعدائِكُم مِنَ الجِنِّ، وهي شَهادَةُ المُسْلِم»(٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩٢/٩ -ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الديات» (١٦٩)- والدارقطني في «السنن» ٣/ ٢١٠- ٢١١، والبيهقي ٨/ ٩٢ من طريق محمد ابن بشر، بهذا الإسناد، إلا أن ابن أبي شيبة قرن بمحمد بن بشر أبا أسامة. وقد سلف (١٩٥٥).

(٢) أبو بلج- وهو الفزاريُّ الواسطيُّ الكبير، مختُلف فيه، وقال البخاري: فيه نظر، وقول البخاري في راوٍ ما: فيه نظر يدل على أنه متهم واه عنده، قال الحافظ العراقي: قول البخاري: فلان فيه نظر يعني بهذه العبارة: أنهم تركوا حديثه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، سوى بكر بن عيسى -شيخ الإمام أحمد، وهو أبو بشر البصري الراسبي- فقد روى له النسائي، وهو ثقة. أبو عَوانة: هو الوضَّاح بنُ عبدالله اليشكري.

وأخرجه الحاكم ١/ ٥٠ من طريق يحيى بن حمَّاد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ خزيمة كما في "إتحاف المهرة" ١١٢/١٠، والحاكم ١٥٠/١ من طريق حاتم بن أبي صغيرة، عن أبي بَلْج، به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وسلف بأطول منه برقم (١٩٥٢٨)، فانظره لزاماً.

وقوله: «وهي شهادة المسلم»: تقدَّمت أحاديث الباب في مسند صفوان بن أمية برقم (١٥٣٠١).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسنادٌ سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (١٩٥٥٠).

۱۹۷۰۹ حدثنا سليمان بنُ حرب، قال: حدثنا حماد بنُ زيد، عن أبي بُردة بن أبي موسى

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى في يوم وليلةٍ ثِنْتَيْ ( ) عَشْرَة ركعةً سوى الفريضة، بُنيَ له بيتٌ في الجَنَّة ( ) ( ) .

وقد اختُلف فيه على حماد بن زيد راويه عنه:

فأخرجه أحمد في لهذه الرواية، والبزار (٧٠٢) «زوائله» من طريق سليمان ابن حرب، والطبراني في «الأوسط» (٩٤٣٢) من طريق أحمد بن إبراهيم الموصلي، كلاهما عن حماد بن زيد، عن هارون أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

ورواه عارم ومسدد -فيما ذكر البخاري في «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٢٥- عن حماد بن زيد، به، مرسلًا، لم يذكرا أبا موسى.

وأخرجه البزار (٧٠١) «زوائد» من طريق الحسن بن أبي جعفر -وهو الجُفْري- عن هارون أبي إسحاق الكوفي، به، متصلاً. والحسن بن أبي جعفر ضعيف.

قال البزار: تفرد به هارون، ولم يُتابع عليه، ولا روى عنه إلا لهذان الرجلان.

<sup>(</sup>١) في (س) و(ص) و(ق) و(م) و«أطراف المسند»: بن، وهو خطأ، والمثبت من (ظ١٣).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية: ثنتا، والمثبت من (م) ومصادر الحديث، قال السندي: قوله: ثنتا عشرة ركعة؛ الظاهر: ثنتي عشرة ركعة، وقد فسّرت بالرواتب.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير هارون أبي إسحاق الكوفي، فلم يرو عنه سوى اثنين، ووثقه ابن معين -كما في «الجرح والتعديل» ٩٩/٩-، وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره المزي في «تهذيب الكمال» في «الكني» تمييزاً.

• ١٩٧١- حدثنا أسباط بنُ محمد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبيه. ويزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا نِكاحَ إلا بِوَلِيّ»(١).

= وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/ ٢٣١، وزاد نسبته إلى الطبراني في «الكبير».

وله شاهد من حديث أم حبيبة عند مسلم (٧٢٨) بلفظ: «من صلَّى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بُني له بهنَّ بيتٌ في الجنة»، وسيرد ٢٦/٦.

وآخرُ من حديث أبي هريرة، سلف برقم (١٠٤٦٢)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

(١) حديث صحيح، وهذا الحديث له إسنادان:

أولهما رواه يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه بردة، عن أبيه، وقد سلف الكلام عليه برقم (١٩٥١٨) فانظره لزاماً. وأخرجه من طريق يَزيدَ ابنُ أبي شيبة ١٣١/٤ و١٦٨/١٤٩ -١٦٩.

وثانيهما رواه أسباط بن محمد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه بردة، عن أبيه. ولهذا إسناد اختُلف فيه على يونس:

فرواه أسباط بن محمد، عن يونس، عن أبي بردة، عن أبيه، وتابعه عبد الواحد الحداد كما سيأتي (١٩٧٤٦)، وقَبِيصة بن عُقبة كما عند ابن الجارود (٧٠١)، والحاكم ٢/ ١٧١، ومن طريقه البيهقي ٧/ ١٠٩.

وأخرجه الترمذي (١١٠١) من طريق زيد بن الحباب، والحاكم ١٧١/٢ - ومن طريقه البيهقي كذلك - ومن طريقه البيهقي الم ١٠٩/٠ من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي كذلك الم ١٠٩/٠ والخطيب في «الكفاية» ص ٥٧٨ من طريق الحسن بن قُتيبة، ثلاثتهم عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، به. فزادوا في الإسناد أبا إسحاق بين يونس وأبي بردة.

وأخرجه الحاكم ١٧١/٢ -ومن طريقه البيهقي ١٠٩/٧- من طريق=

١٩٧١١ حدثنا مروان بنُ معاوية قال: حدثنا ثابت بنُ عُمارة، عن غُنيَّم ٤١٤/٤ بن قَيس

عن الأشعريِّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَيُّما امْرَأَةٍ الله عَلِيَّةِ: «أَيُّما امْرَأَةٍ الله عَلِيَّةِ: «أَيُّما امْرَأَةً الله عَلِيَةِ فَا الله عَلِيَةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِي عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

١٩٧١٢ حدثنا عَبْدَةً بنُ سُليمان قال: حدثنا صالحُ بنُ صالح، عن الشعبي، عن أبي بُرْدَة

عن أبي موسى الأشعريِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ

=أسباط بن محمد والحسن بن قُتيبة، عن يونس، عن أبي بُردة، به، دون ذكر أبي إسحاق. قال البيهقي: وكأنَّ شيخنا أبا عبد الله -يعني الحاكم- حملَ حديثَ ابن قُتيبة على حديث أسباط.

قلنا: وزيادة أبي إسحاق في الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد، لأن يونس قد ثبت سماعه من أبي بردة دون واسطة، كما سلف برقم (١٩٦٨٨)، فالطريقان محفوظان.

وقال الترمذي في «العلل» ١/ ٤٣٠- ونقله عنه البيهقي ١٠٩/٧-: إنَّ يونس بن أبي إسحاق قد روى هذا عن أبيه، وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبي إسحاق، وهو قديم السماع.

وقال الحاكم: لستُ أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيحٌ.

وقد نقل الحاكم عن قَبيصة بن عقبة قولَه: جاءني عليُّ ابنُ المديني، فسألني عن لهذا الحديث، فحدثتُه به (يعني دون ذكر أبي إسحاق في الإسناد) فقال علي ابنُ المديني: قد استرحنا من خلاف أبي إسحاق.

(١) إسناده جيد، وهو مكرر الرواية (١٩٥٧٨) غير شيخ أحمد، فهو هنا مروان بن معاوية، وهو الفزاري، من رجال الشيخين.

وانظر الرواية (١٩٥١٣).

كَانَتْ لَهُ جارِيَةٌ، فأَدَّبَها، فَأَحْسَنَ أَدْبَها، وعَلَّمَها، فَأَحْسَنَ تَعلِيمَها، ثمَّ أَعتَقَها وتَزَوَّجها('')، فَلَهُ أَجْران، وأَيُّما رَجُلٍ مِنْ أَهلِ الكتابِ آمنَ بِنَبِيِّهِ، وآمنَ بمحمد، فَلَهُ أَجْران، وأَيُّما عَبْدٍ مَمْلُوكِ أَدَّى حَقَّ الله عزَّ وجَلَّ عليهِ وحَقَّ مَوالِيهِ، فَلَهُ أَجْران»('').

۱۹۷۱۳ حدثنا وكيع، قال: حدّثنا شُعبة، عن قتادة، عن أبي تميمة عن أبي موسى. قال وكيع: وحدثني الضحاك أبو العلاء أنه سمعه من أبي تميمة

عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هٰكذا». وقبضَ كَفَّه (٣).

فرواه قتادة عنه، واختُلف عليه:

فرواه شعبة -كما في لهذه الرواية، وعند الطيالسي (٥١٣)، وابن أبي شيبة ٧٨/٣، والبيهقي في «السنن» ٤/ ٣٠٠-عنه، عن أبي تميمة عن أبي موسى، موقوفاً.

وتابعه همَّام بن يحيى، كما عند عبد بن حميد في «المنتخب» (م٢٣).

وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فرواه -كما عند البزار (١٠٤٠) (زوائد)، =

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): فتزوجها.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٥٣٢) غير أن شيخ أحمد هنا: هو عبدة بن سليمان، وهو الكلابي.

وأخرجه مسلم (١٥٤)، وابن ماجه (١٩٥٦)، وأبو يعلى (٧٢٥٦)، وابن حزم في «المحلَّى» ٩/٥٠٥، من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) موقوفه صحیح، فقد اختُلف على أبي تميمة -وهو طريف بن مجالد-في رفعه ووقفه:

١٩٧١٤ حدثنا وكيع، قال: حدثنا شُعبة، عن أبي التيَّاح الضُّبَعيّ قال: سمعتُ رجلاً وصفَه كان يكون مع ابن عباس، قال:

= والنسائي كما في «تحفة الأشراف» ٢٢/٦-٤٢٣، وابن خزيمة (٢١٥٤) و(٢١٥٥) - عنه، عن أبي تميمة، عن أبي موسى، مرفوعاً. إلا أن في طريقه محمد بنَ أبي عديّ، وسماعُه من سعيد بعد الاختلاط.

وتابع قتادةً في وقفه الثوريُّ، كما عند عبد الرزاق في «المصنف» (٧٨٦٦) وعقبةُ بن عبد الله الأصمّ، كما عند عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» لأبيه ص ٢٤٦.

ورواه الضحاك أبو العلاء: وهو ابن يسار البصري -كما في لهذه الرواية، وهو عند الطيالسي (٥١٤)، والبزار (١٠٤١)، وابن حبان (٣٥٨٤)، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٨٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٤/٣٠٠، وفي «السنن الصغير» (١٤١٥)، وفي «الشعب» (٣٨٩١) -عن أبي تميمة، عن أبي موسى، مرفوعاً.

والضحاك بن يسار من رجال التعجيل، ضعَّفه ابن معين وأبو داود، وذكره في الضعفاء ابنُ المجارود والساجي والعُقيلي، وقال ابنُ عدي: لا أعرف له إلا الشيء اليسير، وانفرد أبو حاتم بقوله: لا بأس به.

قلنا: وقد تابعه من لا يُفرح بمتابعته، وهو أَبَانُ بنُ أَبِي عياش فيما رواه عبد بن حميد في «المنتخب» (٥٦٤). وأبان متروك.

وقد سلف النهي عن صيام الدهر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٢٥٢٧)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ولفظه: «لا صامَ من صامَ الدهر».

قلنا: وهذا الحديث، وإن كان موقوفاً، فهو في حكم المرفوع، وقد وجّه معناه الحافظُ في «الفتح» ٢٢٢/٤، فقال: وظاهرُه أنها تُضَيَّقُ عليه حصراً له فيها لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبته عن سنة نبيه على المنها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد، فيكون حراماً. وانظر تتمة كلام الحافظ إن شئت.

كتب أبو موسى إلى ابن عباس: إنك رجلٌ من أهل زمانك، وإن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ بَنِي إسرائِيلَ كان أَحَدُهُم إذا أَصابَهُ الشَّيءُ مِنَ البَولِ، قَرَضَهُ بالمَقاريض».

وإن رسول الله ﷺ مرَّ على دَمَثِ -يعني مكاناً ليناً- فبال فيه، وقال: «إذا بالَ أَحَدُّكُم، فَلْيَرْتَدْ لِبَوْله»(١).

١٩٧١٥ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا عليُّ بنُ عليً بنِ رِفاعة، عـن الحسن

عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: 
«يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَةِ ثلاثَ عَرضاتٍ: فأَمَّا عَرْضَتانِ، 
فَجِدالٌ ومَعاذِيرٌ، وأَمَّا الثالثةُ، فَعِنْد ذلكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ في الأيدي، فآخِذُ "بيمينِه، وآخِذٌ بشِمالِه» (٣٠).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره دون قوله: «إذا بال أحدكم...» وهو مكرر (١٩٥٣٧) غير أن شيخ أحمد هنا هو وكيع، وهو ابنُ الجرَّاح الرُّؤاسي.

<sup>(</sup>٢) في (طُ١٣) وهامش (ق): قال: آخذٌ.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن البصري لم يسمع من أبي موسى، كما بيَّنًا في الرواية السالفة برقم (١٩٤٨٧). وقد اختُلف فيه على عليٍّ بن عليًّ ابن عليًّ ابن عليًّ ابن رفاعة:

فرواه وكيع -كما في لهذه الرواية، وهو عنده في «الزهد» (٣٦٦) ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٤٢٧٧) عنه، به، مرفوعاً.

ورواه وكيع -كما عند الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿يومئذ تُعرضون لا تخفىٰ منكم خافية﴾ [الحاقة: ١٨]- عنه، به، موقوفاً

ورواه وكيع كذُّلك -عند الترمذي (٢٤٢٥)- عنه، عن الحسن، عن أبي=

= هريرة مرفوعاً. فجعله من حديث أبي هريرة، قال الترمذي: لا يصح هٰذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي، عن الحسن، عن أبي موسى، عن النبي عليه ولا يصحُ هٰذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى.

ورواه موقوفاً ابن المبارك -فيما أخرجه عنه نُعيم بن حماد في زياداته على «الزهد» له (٣٩٥)- عن عليً بن رِفاعة، عن الحسن، عن أبي موسى.

ورواه محمد بن عبد الرحمٰن بن سهم الأنباري فيما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٢/ ٩٤ عن عبد الله بن المبارك، عن علي بن علي الرفاعي، عن الحسن، عن عامر بن عبد قيس، قوله. قال أبو نعيم: كذا قال عامر موقوفاً . . . ويشبه أن يكون عامر بن عبد قيس سمعه من أبي موسى، فأرسله. لأن عامراً ممن تلقّن القرآن من أبي موسى وأصحابه حين قدم البصرة، وعلّم أهلها القرآن.

وأخرجه الطبري كذٰلك من طريق مروان الأصفر، عن أبي واثل، عن عبد الله، موقوفاً.

قال الدارقطني في «العلل» ٢٥١/٧: يرويه وكيع عن علي بن رفاعة عن الحسن، عن أبي موسى، عن النبي على مرفوعاً، وغيرُه يرويه موقوفاً، والموقوف هو الصحيح.

قلنا: وتبقى علة الانقطاع بين الحسن وأبي موسى، وعلي بن علي بن رفاعة، قال أحمد: لا بأس به، إلا أنه رفع أحاديث.

وانظر حديث عائشة ٦/ ١١٠.

قال السندي: قوله: يُعرض الناس، على بناء المفعول، أي: على الله تعالى.

تطير الصحف، أي: تقع صحف الأعمال.

فآخذ: أي: فمنهم آخذ.

١٩٧١٦ - حدثنا أبو عامر قال: حدثنا زُهير، عن أَسِيد بن أبي أَسِيد، عن موسى بن أبي موسى الأشعري

<sup>(</sup>١) لفظ «عليه» ليس في (ظ١٣) ولا (ص)، وهو نسخة في (س).

<sup>(</sup>٢) جاء في «سنن ابن ماجه» و«المستدرك» و«الاستذكار»: كاسيها بالياء المثناة من تحت.

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣) و(ق): لهكذا، وهي نسخة السندي.

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره، أسيد بن أبي أسيد -وهو البرّاد، وإن لم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وأشار الدارقطني إلى أنه لا يُحتمل تفرّده بقوله: يعتبر به -لم ينفرد به، كما سيرد في الشواهد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن أبي موسى، فمن رجال الترمذي وابن ماجه، ووثقه ابن معين -فيما نقله عنه محقق «تهذيب الكمال»-، وذكره ابن حبان في «الثقات». أبو عامر: هو عبد الملك بن عَمرو العَقَدي، وزهير: هو ابن محمد التميمي، ورواية أبي عامر العَقَدى عنه مستقيمة.

وأخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (١١٧٠٧) من طريق الإمام أحمد، بهٰــذا الإسنــاد.

= وأخرجه الحاكم ٢/ ٤٧١ من طريق أبي عامر العَقَدي، به. وقال: هٰذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.

وأخرجه الترمذي (١٠٠٣)، وابن ماجه (١٥٩٤)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/١٦، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة موسى بن أبي موسى الأشعري) من طريقين عن أسيد بن أبي أسيد، به. ولفظه عند الترمذي: "ما من ميّت يموت، فيقوم باكيه، فيقول: واجبلاه، واسيداه، أو نحو ذلك، إلا وُكِّل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقوله: "إن الميت يُعَذَّب ببكاء الحيِّ عليه" له شاهد من حديث عمر بن الخطاب أخرجه البخاري (١٢٩)، ومسلم (٩٢٧) (١٩) من طريق أبي إسحاق وهو الشيباني، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: لما أُصيب عمر رضي الله عنه، جعل صهيب يقول: واأخاه، فقال عمر: أما علمتَ أن النبي قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي". وأخرجه مسلم (٩٢٧) (٢٠) كذلك من طريق عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، به، نحوه.

وقوله: "إذا قالت النائحة: واعضداه ... " إلى قوله: "آنت كاسبها؟" له شاهد عند البخاري (٢٦٦٧) من حديث النعمان بن بشير، رضي الله عنهما قال: أُغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه، واكذا واكذا تعدّد عليه، فقال حين أفاق: ما قُلْتِ شيئاً إلا قيل لي: آنت كذلك؟ قلنا: ولهذا وإن كان من كلام عبد الله بن رواحة إلا أنه في حكم المرفوع، فقد ساق الحافظ في "الفتح" ١٦٦/٥ -٥١٧ قصة يُغهم منها أنه قاله بحضرة النبي

وقولُ أَسيد: فقلتُ: سبحان الله! يقول الله عز وجل: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ قد جاء مثلُه من قول عائشة في استدراكها على عبد الله بن عُمر في حديثه السالف برقم (٤٨٦٥). وذكرنا هناك أحاديث الباب، وتأويلَ تعذيبِ الميت ببكاء أهله عليه.

۱۹۷۱۷ حدثنا عفَّان قال: حدثنا حماد بنُ سَلَمة، قال: أخبرنا عليُّ ابنُ زيد، عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقاشي

عن أبي موسى، عن النبيّ على قال: «إنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الهَرْجَ» فقالوا: وما الهَرْجُ؟ قال: «القَتْلُ». قالوا ((): أكثر مما نقتل؟ إنَّا لَنَقتلُ في العام الواحد أكثر من سبعين ألفاً. قال (إنَّهُ ليس بِقتلكم المُشْرِكينَ، ولْكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُم بعضاً». قالوا: ومعنا عقولُنا يومئذ؟ قال: «إنَّهُ يُنْزَعُ (() عُقُولُ أَكْثَرِ أَهْلِ ذٰلك (()) الزَّمانِ، ويَخْلُفُ له (() هَبَاءٌ من النَّاس، يَحْسَبُ أَكْثَرُهُم أَنَّه (() على شيءٍ، وليسوا على شيء». قال أبو موسى: والذي نفسي بيده، ما أجدُ وليسوا على شيء». قال أبو موسى: والذي نفسي بيده، ما أجدُ

<sup>=</sup> قال السندي: قوله: ببكاء الحي، المراد مقابل الميت، أو القبيلة.

جُبذ: على بناء المفعول، أي: جُرَّ بعنف، كما يَجُرُّ الخصمُ صاحبه.

آنت عضدها: بالمدّ على الاستفهام للتوبيخ، أو بلا مدّ، على حذف أداة الاستفهام، أو على أنت العزيزُ الاستفهام، أو على أنه خبر للاستهزاء، مثلُ قوله تعالى: ﴿ ذُقُ إِنكَ أَنتَ العزيزُ الكريم ﴾ [الدخان: ٤٩].

وتقولُ هٰكذا: أي: تُعارِضُه بالقرآن لتردَّه؛ أي: يجب أن تجمع بينهما إن قدرتَ على ذٰلك، بأن تقول: هٰذا إن كان الميت راضياً بذٰلك، بأن أوصىٰ به، أو علم من أهله ذٰلك، ولم يمنعهم، فحينئذِ صار ذٰلك من وزره، وإلا فَفُوضِ الأمرَ إلى عالِمه.

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣) وهامش (س): قال.

<sup>(</sup>٢) في (م): لينزع، وهي نسخة في (س).

<sup>(</sup>٣) في هامش (س): ذلكم.

<sup>(</sup>٤) لفظة «له» ليست في (ظ١٣)، وضرب عليها في (ق).

<sup>(</sup>٥) في هامش (س): أنهم.

لي ولكم منها مخرجاً إنْ أدركَتْني وإياكم إلا أن نخرجَ منها كما دخلناها، لم نُصِبْ فيها(\) دماً ولا مالاً(\).

۱۹۷۱۸ حدثنا عبدُ الصمد قال: حدثنا عبدُ الرحمٰن، يعني ابنَ عبد الله بن دينار، قال: حدثني أسِيدُ بنُ أبي أسِيد

عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابنِ أبي قَتادة، عن أبيه أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَتَهُ حَلْقَةً مِنْ نارٍ، فَلْيُحَلِّقُها حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، ومَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سِواراً مِنْ نَارٍ، فَلْيُسَوِّرُها(٣) سِواراً مِنْ ذَهَبٍ، ولكن الفِضَّة، فالْعَبُوا بها لَعِباً» (٤).

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): منها.

<sup>(</sup>٢) هـو مكـرر (١٩٤٩٢) سـنداً ومتنـاً، غـير أنـه قـرن هناك بعفان عبد الوارث.

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣) و(ص) و(م) وهامش (س): فليسوره.

<sup>(3)</sup> إسناده ضعيف لاضطراب أسيد بن أبي أسيد -وهو البراد- فيه، فقد رواه في هذه الرواية عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة، عن أبيه، ورواه في الرواية (٨٤١٦) عن نافع بن عباس مولى أبي قتادة، عن أبي هريرة. ثم إن أسيداً هذا لم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الدارقطني: يُعتبر به. قلنا: يعني مثله لا يُحتمل تفرُّده، وقد انفرد برواية هذا الحديث، ولم يتابعه أحدٌ -إلا ما جاء من حديث سهل بن سعد، ولا يُقرح به، كما سيرد- فلا يُحتج بحديثه، وقد أخطأ من جعل حديث أبي موسى شاهداً لحديث أبي هريرة، فإنما هو حديثٌ واحد مضطرب فيه، ورواه من لا يُحتجُّ بتفرُّده، كما ذكرنا.

وعبد الرحمٰن بن عبد الله بن دينار، ضعّفوه، وقال ابن حبان: لا يجوزُ الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وقال ابن عدي: بعض ما يرويه منكر، ولا يُتابع =

= عليه، وهو في جملة من يُكتبُ حديثُه من الضعفاء.

وابنُ أبي موسى، لعله موسى، وابنُ أبي قتادة لعله عبد الله، فقد روى عنهما أسيد بن أبي أسيد البرَّاد، كما في «تهذيب الكمال»، ولا فائدة من تعيينهما ورفع إبهامهما، فالحديثُ ضعيفٌ على كل حال. عبدُ الصمد: هو ابن عبد الوارث.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٦٠٨/٤ من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٤٧/٥، وقال: رواه أحمد، وقد روى أسيد لهذا عن موسى بن أبي موسى وعبدِ الله بن أبي قتادة، فإن كانا هما اللذين أُبهما، فالحديث حسن! وإن كان غيرهما، فلم أعرفهما.

وله شاهد لا تقوم به الحجة من حديث سهل بن سعد أخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٨١١) عن إسحاق بن داود الصوَّاف التستري، عن محمد بن سنان القزاز، عن إسحاق بن إدريس، عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، عن أبي حازم، عنه مرفوعاً بلفظ: «من أحبَّ أن يُسوِّر ولدَه بسوارين من نار، فلْيُسَوِّرُهُ بسوار من ذهب، ولٰكن الورق والفضة العبوا بها كيف شئتم». وإسحاقُ بنُ داود الصواف شيخ الطبراني لم نجد له ترجمة في أيِّ من كتب الرجال المتوافرة بين أيدينا.

ومحمد بن سنان القزاز: قال أبو عبيد الآجري: سمعته -يعني أبا داود-يتكلم في محمد بن سنان يُطلق فيه الكذب. وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالبصرة، وكان مستوراً في ذلك الوقت، فأتيته أنا ببغداد، سألتُ عنه عبد الرحمٰن بن خِراش، فقال: هو كذّاب. وقال ابنُ عقدة: في أمره نظرٌ، سمعتُ عبد الرحمٰن بنَ يوسف يذكرُه، فقال: ليس عندي بثقة. قلنا: وأشار إلى كذبه عليُّ ابن المديني فيما ذكره يعقوبُ بن شيبة، ومع ذلك قال الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات»!

وإسحاقُ بنُ إدريس -وهو الأسواري، بصري- قال العقيلي في «الضعفاء»=

۱۹۷۱۹ - حدثنا سليمان بنُ داود، قال: أخبرنا عِمران، عن قتادة، عن أبي بُردة

عن أبي موسى، أن النبيَّ ﷺ كان إذا خاف من رجلٍ، أو من قوم، قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أَجْعَلُكَ في نُحُورِهِم، وأعوذُ (١) بِكَ مِنْ شُرُورهم» (٢).

= 1/101: قال البخاري: إسحاق بن إدريس الأسواري البصري كذّاب. وقال ابن معين: ليس بشيء يضع الأحاديث، وقال ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: قال النسائي: متروك الحديث. وقال الذهبي في «الميزان»: تركه ابن المديني، وقال أبو زرعة: وإه، وقال الدارقطني: منكر الحديث.

وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم ضعّفوه، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري وأبو حاتم: ضعّفه علي ابن المديني جداً.

فهٰذا إسناد مسلسل بالكذابين والضعفاء، لا يصلح شاهداً، ولا يُفرح به.

قال السندي: قوله: أن يُحَلِّق، من التحليق.

حبيبته: كالزوجة والبنت.

فالعبوا بها: خذوا منها الزينة المباحة، كالخاتم للذكر، وفي «العبوا» إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة في اللعب والأخذ بما لا يعنيه، والحديث يدل على حرمة الذهب للنساء أيضاً كما للرجال، ولذلك قال السيوطي في حاشية أبى داود: هذا منسوخ، إذ المشهور جواز الذهب للنساء، والله تعالى أعلم.

قلنا: الحديث ضعيف كما سلف، فلا يحتج به، والإجماع على جواز لبس الذهب للنساء محلقاً وغير مُحَلِّق.

(١) في (م): نعوذ.

(٢) حديث حسن، عمران -وهو ابنُ داور القطان أبو العوام - وإنْ يكن ضعيفاً، واضطرب فيه كما سيرد- تابعه هشامٌ الدستوائي، كما في الرواية التالية، وحجاجُ بنُ حجاج الباهلي، كما عند أبي عوانة والحافظ، وهما ثقتان، وبقية رجاله ثقاتٌ رجال الصحيح، لكن قتادة -وهو ابنُ دعامة-=

£10/£

• ١٩٧٢ - حدثنا عليُّ بنُ عبد الله قال: حدثنا معاذٌ قال: حدثني أبي، عن قَتَادة، عن أبي بُردة بن عبد الله بن قيس

عن أبيه عبد الله بن قيس، أن نبيَّ الله ﷺ كان إذا خاف قوماً قال: «اللَّهُمَّ إنَّا نَجْعَلُكَ في نُحُورِهم ونَعُوذُ بِكَ مِنْ

= مدلِّس، وقد عنعن، فنزل الحديثُ عن رتبة الصحيح، كما قال الحافظ، فيما سنذكر. سليمان بن داود -هو الطيالسي، وأبو بُردة: هو ابنُ أبي موسى الأشعريُّ.

وهو عند الطيالسي (٥٢٤)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن» /٥٣٥، وجاء عنده: كان رسول الله ﷺ إذا دعا على قوم قال . . .

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٥٥٢)، والبيهقي في «السنن» ٢٥٣/٥ و٩/١٥٢ من طريق عمرو بن مرزوق، عن عمران، به.

وأخرجه أبو عوانة ٤/ ٨٧، والحافظ في «الأمالي المطلقة» ص ١٢٧ من طريق الحجاج بن الحجاج -وهو الباهليّ- عن قتادة، به. قال الحافظ: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بردة بن أبي موسى، لم يروه عنه إلا قتادة، وقال: هو عزيز عن قتادة.

وقال -فيما نقله عنه ابنُ علان في «الفتوحات الربانية» ١٦/٤-: حديث حسن غريب، ورجالُه رجال الصحيح، لكن قتادة مدلس، ولم أره عنه إلا بالعنعنة. قلنا: وقد صحَّحه النووي في كتابه «الأذكار» من رواية الدستوائي.

واضطرب فيه عمران بن داور، فرواه النعمان بنُ عبد السلام -كما عند الطبراني في «الصغير» (٩٩٦) - عنه، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي موسى، به. وسعيد بنُ أبي بردة لم يسمع من جده، كما ذكر ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص ٢٧-٦٨. قال الطبراني: لم يروه عن سعيد إلا أبو العوّام عمران القطان، تفرّد به النعمان بنُ عبد السلام.

وانظر ما بعده.

قال السندي: قوله: في نحورهم، أي: في مقابلتهم، فادفعهم عنا.

و ورهم»(۱).

١٩٧٢١ حدثنا يونسُ بنُ محمد، قال: حدثنا أبو ليلى عبدُ الله بنُ مَيسرة، عن مَزِيْدَةَ بنِ جابر قال:

قالت أمي: كنتُ في مسجد الكوفة في خلافة عثمان رضي الله عنه وعلينا أبو موسى الأشعري. قال: فسَمِعَتْه يقول: إنَّ رسول الله ﷺ أمرَ بصوم عاشوراء، فصوموان،

(١) حديث حسن. معاذ -وهو ابن هشام الدَّستَوائي -لا بأس به، وقد احتج به الشيخان، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. علي بن عبد الله: هو ابن المديني، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي.

وأخرجه أبو داود (١٥٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٣١) و(١٠٤٣) وابن السُّنِي في وهو في «عمل اليوم والليلة» (٦٠١)- وابن حبان (٤٧٦٥)، وابن السُّنِي في «عمل اليوم والليلة» (٣٣٣)، والحاكم في «المستدرك» ٢/١٤٢، والبيهقي في «السنن» ٢/٢٥٧، و«الدعوات» (٤٢٠)، وابن حجر في «الأمالي المطلقة» ص ١٢٧ من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأكبر ظني أنهما لم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصحّحه النووي في «الأذكار»، وحسّنه الحافظ لتدليس قتادة، كما ذكرنا في الرواية السالفة (١٩٧١٩).

(٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن مَيسرة، وجهالة أم مزيدة، ومَزِيدة بنُ جابر- وهو الهَجَري- كما ذكر ابنُ حبان في «الثقات» ٧/٥١٥ -قال أحمد: معروف، وقال أبو زرعة: ليس بشيء. اهد. قلنا: وليس هو من رجال التهذيب، وذكره الحافظ تمييزاً. يونس بن محمد: هو أبو محمد المؤدّب.

وأخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» ٢/ ٩٣ من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد.

۱۹۷۲۲ حدثنا حَسَن، حدثنا زُهير، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن رجل من بني تميم

عن أبي موسى الأشعري، قال: لقد صلَّى بنا عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه صلاةً ذكَّرنا بها (() صلاةً كنَّا نُصلِّيها مع رسولِ الله ﷺ، فإما أن نكونَ نسيناها، وإما أن نكونَ تركناها عمداً، يكبِّرُ في كل رفع ووضع، وقيامٍ وقعود (()).

التَّيمي، عن قَتادة، عن أبي غَلَّب، عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقاشي التَّيمي، عن قَتادة، عن أبي غَلَّب، عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقاشي

عن أبي موسى، قال: علَّمَنا رسولُ الله ﷺ قال: ﴿إِذَا قُمْتُم اللهِ عَلَيْ قَال: ﴿إِذَا قُمْتُم اللهِ عَلَيْ قُالُ عَلَى الصَّلاة، فلْيَـوُ مَّكُم أَحَدُكُم، وإذا قَرَأَ الإمامُ فَأَنْصتُوا (٣٠٠).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٤٨٨/٤ من طريق عبد الصمد بن النعمان، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٧٦/٧، والطبراني في «الأوسط» (٢٦٤٢) من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن عبد الله بن ميسرة، به. وتصحّف اسم مَزيدة في مطبوع الطبراني إلى: بريدة. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مَزيدة إلا عبد الله بن ميسرة.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣/١٨٦، وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه مَزيْدة بن جابر، وهو ضعيف.

وسلف بنحوه بإسناد صحيح برقم (١٩٦٦٩).

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣) وهامش (س): ذكرناها.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح، ولهذا إسناد اختُلف فيه على أبي إسحاق -وهو السَّبيعي- وبسطنا الاختلاف فيه في الرواية (١٩٤٩٤). حسن: هو ابن موسى الأشيب، وزهير: هو ابن معاوية.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن عبد الله =

= - وهو ابن المديني، فمن رجال البخاري، وحِطّانَ بنِ عبد الله الرَّقاشي، فمن رجال مسلم. جرير: هو ابنُ عبد الحميد، وسليمان التَّيمي: هو ابنُ طرخان، وقتادة: هو ابنُ دعامة السَّدوسي، وأبو غَـلاّب: هو يونس بن جبير.

وأخرجه أبو عوانة ٢/١٣٣ من طريق عليِّ بن عبد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٤٠٤) (٦٣)، وأبو يعلى (٢٣٢٦)، والبيهقي ١٥٥/٢ من طريق إسحاق بن إبراهيم، وابنُ ماجه (٨٤٧)، والدارقطني في «السنن» ١/٣٣٠ -٣٣١ من طريق يوسف بن موسى القطان، كلاهما عن جرير ابنِ عبد الحميد، به. ولم يستق مسلم لفظه، إنما ذكر هٰذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» في حديث سليمان التيمي.

وأخرجه أبو داود (٩٧٣)، والنسائي في «المجتبى» ٢٤٢/٢، وفي «الكبرى» (٧٦١)، وأبو عوانة ٢/ ١٣٣- ١٣٣، والدارقطني في «السنن» ٢٣٠/١ ٣٣٠/١ والكبرى» (٧٦١)، وأبو عوانة ٢/ ١٣٢ - ١٣٣٠ والدارقطني في «السنن» ٣٥٠ من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه سليمان التيمي، به. وزاد فيه معتمر عن سليمان: «وحدَهُ لا شريك له». قال الدارقطني في «العلل» ٢٥٣/٧: لم يذكر هذا سواه، وقال أبو داود: قوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ، لم يجيءُ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث.

قلنا: وأعلَّه كذلك الدارقطني في «العلل» ٢٥٤/٧ بتفرد سليمان التيمي به من الثقات، وأنه لم يتابعه إلا سالمُ بنُ نوح، وليس بالقوي، وأنَّ الحديث رواه هشام الدَّستَوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وهمام، وأبو عوانة، وأبان، ومعمر، وعدي بن أبي عمارة، كلُّهم عن قتادة، فلم يقل أحد منهم: «وإذا قرأ فأنصتوا»، وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه، وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. ونقل نحو ذلك البيهقيُّ في «السنن» ٢٨٢٥ عن أبي على النيسابوري شيخ الحاكم، ومال إلى قوله النووي في «شرح صحيح مسلم» ١٢٣/٤.

قلنا: لَكنَّ مسلماً لم يُؤثِّر عنده تَفَرُّد سليمانَ التيمي به، فصححه لثقة سليمان وحفظه، فقد قال له أبو إسحاق -وهو سفيانُ بنُ إبراهيم راوي «صحيحه»، كما ذكر عقب الحديث (٤٠٤) (٦٣) -: قال أبو بكر ابنُ أخت =

١٩٧٢٤ - حدثنا حَسَنُ بنُ موسى، يعني الأَشْيَب، قال: حدثنا سُكَينُ ابن عبد الله: يعني أظنُّه الأعرج -قال عبد الله: يعني أظنُّه الشَّنِيِّ قال: حدثنا حمزة بنُ على بن مخفر، عن أبي بُردة

= أبي النضر في هذا الحديث. (يعني طعنَ فيه، وقدحَ في صحته) فقال مسلم: تريدُ أحفظَ من سليمان!

وقد رُوي من حديث أبي هريرة كما سلف برقم (٨٨٨٩)، لكن تكلم فيه أبو داود وابن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطني، كما سلف بسطه هناك، غير أن مسلماً صححه كذلك، فقال -كما ذكر عقب الحديث (٤٠٤) (٦٣)-: هو عندي صحيح، فسئل: لِمَ لَمْ تضعه في "صحيحك؟» قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه». قلنا: ورد المنذري على أبي داود توهينه للحديث في «مختصره لسنن أبي داود» ١٩٣١. وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» ١٩٤١، سنده إلى أحمد بن حنبل أنه صحّح حديثي أبي موسى وأبي هريرة.

وقال الشيخ أنور الكشميري في حاشية «نصب الراية» ٢/ ١٥: قد صحح حديث الإنصات أحمد بن حنبل وإسحاق، وصاحبه أبو بكر بن الأثرم ثم مسلم ثم النسائي، ثم ابن جرير، ثم أبو عمر وابن حزم، ثم المنذري، ثم ابن تيمية، وابن كثير في «تفسيره»، ثم الحافظ في «الفتح» وآخرون، وجمهور المالكية والحنابلة.

وقد وردت أخبار في أن قوله تعالى ﴿وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ أنها نزلت في الصلاة، وجاء في «المغني» ٢/ ٢٦١ لابن قدامة: قال أحمد في رواية أبي داود: وأجمع الناسُ على أن هذه الآية نزلت في الصلاة. وسلف برقم (١٩٥٠٤).

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٢٧٠) والتعليق عليه.

(١) في (ق) و(م): فانتهيت.

إلى مُنَاخ رسولِ الله ﷺ أطلُبُه، فلم أجده. قال: فخرجتُ بارزاً أطلبُه، وإذا رجلٌ من أصحاب رسولِ الله ﷺ يطلُبُ ما أطلُبُ. قال: فبينا (١) نحنُ كذٰلك، إذِ اتَّجَهَ إلينا رسولُ الله عَلَيْةِ. قال: فقلنا: يا رسولَ الله، أنتَ بأرض حرب، ولا نأمَنُ عليك، فلولا إذْ بدَتْ لك الحاجة(٢)، قلتَ لبعض أصحابك، فقام معك. قال: فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنِّي سَمِعْتُ هزيزاً كَهزِيزِ الرَّحَى -أو حَنِيناً كَحَنِينِ النَّحْلِ وأتاني آتٍ مِن رَبِّي عزَّ وجلَّ، فَخَيَّرَنِي بأَن (٣) يُدخلَ ثلث أُمَّتِي الجَنَّةَ، وبَيْنَ الشفاعةِ لهم، فاخترتُ لهم شَفَاعَتِي، وعَلمتُ أَنَّها أُوسَعُ لهم، فَخَيَّرني بين أن يُدْخِلَ شَطْرَ أُمَّتِي الجَنَّة(١٠)، وبين شَفَاعتَي لهم، فاخترتُ شفاعتي لهم، وعَلِمْتُ أَنَّهَا أُوسَعُ لهم» قال: فقالا: يا رسولَ الله، ادعُ الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك. قال: فدعا لهما، ثم إنهما نبَّها أصحابَ رسولِ الله ﷺ، وأخبراهم بقولِ رسول الله ﷺ. قال: فجعلُوا يأتونه، ويقولون: يا رسول الله، ادعُ الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك، فيَدْعُو لهم. قال: فلما أضَبَّ عليه القوم، وكَثُرُوا، قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّهَا لِمَنْ مَاتَ وَهُو يَشْهَدُ

<sup>(</sup>١) في نسخة في (س): فبينما.

<sup>(</sup>۲) في (ظ۱۳) وهامش (س): حاجة.

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣): بين أن.

<sup>(</sup>٤) وقع في (م) قوله: «فخيَّرني أن يدخل شطر أمتي الجنة» قبل قوله: «فخيرني بأن يدخل ثلث أمتي الجنة»، وهو خطأ.

أَنْ لا إِلٰهَ إِلا الله»(١).

19۷۲٥ حدثنا يحيى بنُ إسحاق، يعني السَّالَحِيني، قال: أخبرنا حَمَّادُ ابنُ سَلَمة، عن أبي سِنان، قال: دفنتُ ابناً لي، وإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة، فأخرجني، فقال: ألا أُبشِّركَ؟ قال: قلت: بلى. قال: حدثني الضّحّاك بنُ عبد الرحمٰن

عن(١) أبي موسى الأشعري، قال: قال رسولُ الله عليه: «قال

وقد سلف بنحوه بإسناد حسن برقم (١٩٦١٨). وانظر لفظه هناك.

قال السندي: قوله: فعرَّس بنا: من التعريس، وهو نزول المسافر آخر الليل.

فانتبهتُ: من الانتباه، أي: استيقظت.

أضبَّ عليه القوم: يقال: أضبُّوا عليه: إذا كثروا، من أضبوا: إذا تكلموا متتابعاً، وإذا نهضوا في الأمر جميعاً.

(٢) تحرف في (م) إلى «بن».

<sup>(</sup>۱) قوله على الشفاعة: "إنها لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله» صحيح لغيره كما سيرد برقم (١٩٧٣٥)، وقوله: "خيَّرني بين أن يدخل شطر أمتي الجنة، وبين شفاعتي لهم، فاخترت شفاعتي لهم» حسن، كما سلف برقم (١٩٦١٨)، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حمزة بن علي بن مخفر، وهو من رجال "التعجيل»، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سُكَين بن عبد العزيز ووثقه وهو سُكَين بن أبي الفرات فقد روى له البخاري في "جزء القراءة»، ووثقه وكيع وابن معين والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات»، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وضعّفه أبو داود والنسائي والدارقطني، وجهّله ابن خزيمة، وقال ابن عدي: فيما يرويه بعضُ النكرة، وإنه لا بأس به، لأنه يروي عن قوم ضعفاء، ولعل البلاء منهم. قلنا: وغير يزيد الأعرج الشّني، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات».

اللهُ تعالى: يا مَلَكَ الموت، قَبَضْتَ وَلَدَ عَبْدي، قَبَضْتَ قُرَّةَ عَيْنِهِ وَثَمَرة فُوادِهِ؟ قال: نعم، قال: فما قال؟ قال: حَمِدَكَ واستَرْجَعَ. قال: ابنُوا لَهُ بَيْتاً في الجَنَّة، وسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ»(١).

(۱) إسناده ضعيف. أبو سنان وهو عيسى بن سنان القسمَلي صعّفه أحمد والنسائي والعقيلي، وقال أبو زرعة ويعقوب بن سفيان: لين الحديث، وقال أبو زرعة مرة: مخلط ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، واختلف فيه قولُ ابن معين، فضعّفه في روايات عنه، ووثقه في رواية، وقال ابن خراش: صدوق، وقال في موضع آخر: في حديثه نكرة، وقال العجلي: لا بأس به، وقال الذهبي: هو ممن يُكتب حديثه على لينه. وأبو طلحة وهو الخولاني الشامي تفرّد بالرواية عنه أبو سنان القسملي. والضّحّاكُ بنُ عبد الرحمٰن وهو ابن عرزب قال أبو حاتم: روى عن أبي موسى الأشعري، مرسل، وقال الحافظ في "إتحاف المهرة" ١٠/٣٢، وأطراف المسند" ٧/ ٩٦: يقال: لم يسمع منه، ومع ذلك حسّنه الترمذي والبغوي! وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه عبد بن حميد (٥٥١) عن يحيى بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٥٠٨) -ومن طريقه البيهقي في «السنن» ١٨/٤، و«الشعب» (٩٦٩٩)، والمِزِّي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة أبي طلحة المخولاني) - ونعيم بنُ حماد في «الزيادات على زهد ابن المبارك» (١٠٨)، وابن السُّنِي في «عمل اليوم والليلة» (٥٨١)، والبيهقي وابن حبان (٨٩٤)، والبغوي في «شرح السنة» (١٥٤٩)، وفي تفسير قوله في «الأداب» (٩٣٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١٥٤٩)، وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَنَبُلُونَكُم بشيءٍ من الخوفِ والجوعِ ونَقْصِ من الأموال والأنفس من الأموال والأنفس حديث حسن غريب.

وأخرجه البيهقي في «الشُّعب» (٩٧٠٠) من طريق أبي أسامة، عن أبي سنان، عن الضحاك بن عبد الرحمٰن، عن أبي موسى، موقوفاً، لم يذكر أبا=

١٩٧٢٦ حدثنا علي بنُ إسحاق قال: أخبرنا عبدُ الله، يعني ابنَ المبارك. فذكره إلا أنه قال: أبو طلحة الخولاني، وقال: الضَّحَّاك بن عبد الرحمٰن بن عَرْزَب(١).

۱۹۷۲۷ حدثنا خلف بنُ الوليد، قال: حدثنا خالد، يعني الطحّان، عن مُطَرِّف، عن عامر، عن أبى بردة

عن أبي موسى، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال في الذي يُعْتِقُ جارِيّةً،

= طلحة في إسناده.

وسيرد فيما بعده.

وفي باب ثواب فَقْدِ الأولاد:

عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٥٤).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٦٥).

وذكرنا فيهما أحاديث الباب، ونزيد هنا:

عن حوشب، سلف برقم (١٥٨٤٣).

وعن امرأة يقال لها: رجاء، سيرد ٥/ ٨٣.

قال السندي: قوله: وثمرة فؤاده، أي: محبة قلبه، وهو مثلُ: قرة عينه، فإن الولد تَقَرُّ به العين، ويُحِبُّه القلب، فسُمِّي قرة العين ومحبة القلب.

واسترجع، أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

(۱) إسناده ضعيف كسابقه. علي بن إسحاق: هو السلمي مولاهم، المروزي.

وأخرجه الترمذي (١٠٢١) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن أبي سنان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلنا: مع جهالة أبي طلحة الخولاني، وإرسال الضحاك بن عبد الرحمٰن بن عَرْزَب، عن أبي موسى، كما ذكرنا في الرواية السالفة.

وسلف برقم (۱۹۷۲۵).

ثم يَتَزَوَّجُها: «لَهُ أَجْرَانِ»(١).

۱۹۷۲۸ - حدثنا سليمان بنُ داود، قال: أخبرنا حَرِيش بنُ سُلَيم، قال: حدثنا طلحة بن مُصَرِّف، عن أبي بُردة

عن أبي موسى، أن رسولَ الله ﷺ قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ"، ﴿

۱۹۷۲۹ حدثنا عبدُ الصمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا داود ابنُ أبي هند، قال: حدثنا عاصم بنُ سليمان، عن صفوان بن مُحْرِز، قال:

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشخين غير خلف بن الوليد، وهو أبو الوليد الجوهري فمن رجال «التعجيل»، وهو ثقة. وهو مكرر (١٩٥٦٤) خالد الطحان: هو ابن عبد الله الواسطي، ومطرّف: هو ابن طريف.

وأخرجه سعيد بن منصور (٩١٢)، ومسلم (١٥٤) ١٠٤٥/٢، وابن منده في «الإيمان» بعد (٤٠٠) من طرق عن خالد، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (۱۹۵۳۲).

(٢) حديث صحيح، حَرِيش بن سُلَيم -ويقال: ابن أبي حَرِيش، وإن يكن مقبولاً -توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. سليمان بن داود: هو أبو داود الطيالسي.

وأخرجه أحمد في كتاب «الأشربة» (١١) بهذا الإسناد.

وهو في «مسند الطيالسي» (٤٩٨)، ومن طريقه أخرجه النسائي في «المجتبى» ٢٩٨/ ٢٩٩- ٢٩٩، وفي «الكبرى» (٥١١٧) و(٥١١١)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٦/٥. قال أبو نعيم: غريبٌ من حديث طلحة، تفرّد به الحريش.

وسلف مطولاً برقم (١٩٦٧٣)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وسلفت أول قطعة منه برقم (١٩٥٠٨). قال أبو موسى: إني بريءٌ ممَّن بَرِيءَ اللهُ منه ورسولُه ﷺ، وأنَّ رسولَ الله ﷺ، وَأَنَّ رسولَ الله ﷺ بَرِيءَ ممَّن حَلَقَ وسَلَقَ وخَرَقَ (١٠).

۱۹۷۳۰ حدثنا عبدُ الصمد، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمدُ بن جُحَادة، عن عبد الرحمٰن بن ثروان، عن هُزَيْل بن شُرَحْبِيل

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظلمِ، يُصْبحُ الرَّجُلُ فيها مُؤْمِناً، ويُصْبحُ كافِراً، القاعدُ فيها خَيْرٌ ويُمْسِي كَافِراً، القاعدُ فيها خَيْرٌ مِنَ الماشِي، والماشِي فيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فاكْسِرُوا قِسِيّكُم، وقَطِّعُوا أَوْتَارَكُم، واضْرِبُوا بِسُيُوفِكُم الحجارَة، فإنْ دُخِلَ على أَحَدِكُمْ بيتُه، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ بِسُيُوفِكُم الحجارَة، فإنْ دُخِلَ على أَحَدِكُمْ بيتُه، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ النَّيْ آدَمَ»(۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، داود بن أبي هند من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وعاصم بن سليمان: هو الأحول.

وأخرجه مسلم (١٠٤)، وابن منده في «الإيمان» (٦٠٦)، وتمّام في «فوائده» (٤٩٣) «الروض البسام» من طرق عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. وسلف برقم (١٩٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمٰن بن ثُرُوان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الهُزَيْل بن شُرَحْبيل، فمن رجال البخاري، وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري.

وأخرجه أبو داود (٤٢٥٩)، وابن ماجه (٣٩٦١)، وابن حبان (٥٩٦٢)، والطبراني في «الأوسط» (٨٥٥٨)، والبيهقي في «السنن» ٨/١٩١ من طرق =

١٩٧٣١ حدثنا عبدُ الصمد، قال: حدثنا أبو قدامة الحارثُ بنُ عُبيد الله الإيادي، قال: حدثنا أبو عِمْران، يعني الجَوْني، عن أبي بكر بن عبد الله ابن قيس

عن أبيه أن النبي عَلَيْهُ قال: «جِنانُ الفِرْدَوْسِ أَربعٌ: ثِنْتان مِنْ فَضَةٍ، آنيتُهُما وَمَافِيهِما، وثِنْتانِ مِنْ فِضَةٍ، آنيتُهُما وحِلْيتُهما وما فيهما، وليس بين القَوْمِ وبينَ أَنْ يَنظُرُوا إلى رَبِّهم عزَّ وجلَّ إلا رِداءُ الكِبْرِياءِ على وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنِ. وهٰذِهِ الأَنْهارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدْنٍ، ثم تَصدَّعُ بعد ذٰلكَ وَهٰذِهِ الْأَنْهارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدْنٍ، ثم تَصدَّعُ بعد ذٰلكَ أنهاراً»(۱).

قال الطبراني: لم يَرْوِ لهذا الحديث عن محمد بن جُحادة إلا عبدُ الوارث. قلنا: قد روى عنه أيضاً همامُ بن يحيى قوله: «اكسروا قسيّكم . . . » كما سلف في الرواية (١٩٦٦٣).

وانظر (۱۹۵۱۲).

ومن أول الحديث إلى قوله: «والماشي فيها خيرٌ من الساعي» ذكرنا شواهده في الرواية (١٩٦٦٢).

ومن قوله: "فاكسروا قِسِيَّكم» إلى آخر الحديث، ذكرنا شواهده في الرواية (١٩٦٦٣).

قال السندي: قوله: فإنْ دُخل على أحدكم بيتُه؛ دُخل على بناء المفعول، وبيتُه بالرفع على المشهور، وجاء نصبه على خلاف المشهور بأن يكون نائب الفاعل الجار والمجرور، وكذا يجوز نصبُه على قول من رأى أن نحو البيت بعد الدخول ظرف لا مفعول به، والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده ضعيف بهذه السياقة، لضعف أبي قُدامة الحارث بن عُبيد الإيادي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عمران: هو عبد الملك بن =

<sup>=</sup> عن عبد الوارث بن سعيد، به.

= حبيب الجَوْني.

وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» بعد (٤٣٦) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصراً الطيالسي (٥٢٩)، وابن أبي شيبة ١٤٨/١٣، وعبد بن حميد (٥٤٥)، والدارمي (٢٨٢٢)، وأبو عوانة ١/١٥٧، وابن منده في «الإيمان» (٧٨١)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣١٦/٢ -٣١٧، وفي «صفة الجنة» (١٤١) و(٤٣٦)، والبيهقي في «البعث والنشور» (٢٣٩) من طرق عن أبي قدامة الحارث بن عبيد، به. وتحرف اسم الحارث أبي قدامة عند الطيالسي (ومن طريقه أبو عوانة والبيهقي) إلى: الحارث بن قدامة.

وسلف بإسناد صحيح برقم (١٩٦٨٢) بلفظ: «جنتان من فضة آنيتُهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتُهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه عز وجل في جنات عدن».

والذي صعَّ في شأن لهذه الأنهار -وهي سَيْحان، وجَيْحان، والفُرات، والفُرات، والنيل -ما جاء عند مسلم (٢٨٣٩) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «سَيْحان وجَيْحان والفُرات والنيل، كلُّ من أنهار الجنة»، وقد سلف برقمي (٧٨٨٦) و(٩٦٧٤)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

قال السندي: قوله: وهذه الأنهار، أي الأربع: النيل، والفرات، والسّيحان والجيحان.

تشخب، أي: تسيل.

ثم تصدّع: بتشديد الدال، أي: تشقّق.

(١) كذا في النسخ الخطية و(م) بالجيم، وفي «أطراف المسند»: الحور -بالحاء- وهي كذلك في مصادر ترجمته. وفي أصول «تعجيل المنفعة» // ٤٥٠ الحرير، غيَّرها محققُه إلى حور -بالحاء- لتتفق مع مصادر ترجمته التي ذكرها. ووقع في «إتحاف المهرة»: الجرير -بالجيم- ولم نقع على وجه هذه التسمية.

قال: حدثنا أبو بُردة بنُ أبي موسى

عن أبي موسى، أنه رأى النبيَّ ﷺ يُصلِّي ركعَتيْنِ بعدَ العصر (۱).

(۱) حديث صحيح لغيره، ولهذا إسناد فيه أبو دارس -ويقال: أبو دراس-وهو إسماعيل بن دارس البصري، من رجال «التعجيل» يروي عن أبي بكر وأبي بردة ابني أبي موسى، وقد اختلف قول ابن معين فيه، فقال في رواية عثمان الدارمي عنه: لم يرو إلا حديثاً واحداً، ليس به بأس. ونقل الذهبي عنه في «الميزان» أنه ضعّفه، وقال أبو حاتم: ليس بالمعروف، وذكره ابن حبان في «الثقات». وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري في «تاريخه الكبير» ١/٤٤ عن مكي، وهو ابن إبراهيم، عن أبي دارس، فقال: عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه، به.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧١٣٠) من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي، عن يحيى بن عاصم صاحب أبي عاصم، عن محمد بن حمران بن عبد الله، عن شعيب بن سالم، عن جعفر بن أبي موسى، عن أبي موسى، به، وعنده زيادة: وكان أبو موسى يصليهما. قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن جعفر بن أبي موسى إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن المستمر.

وأورده الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» ٢٢٣/٢، وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وزاد: قال أبو دارس: رأيتُ أبا بكر بن أبي موسى يصليهما، ويقول: إن النبي على كان يصليهما، ويقول: إن النبي على كان يصليهما في بيت عائشة رضي الله عنها. ورجاله رجال الصحيح غير أبي دارس قال فيه ابن معين: لا بأس به. قلنا: فاته أن ينسبه إلى أحمد.

وله شاهدٌ من حديث عائشة عند البخاري (٥٩١)، ومسلم (٨٣٥)، وسيرد ٢/٥٠، ولفظه عند البخاري: ما ترك النبيُّ ﷺ السجدتين بعد العصر عندي قطُّ.

وقد ذكرنا في مسند ابن عمر عند الحديث السالف برقم (٤٦١٢) الجمعَ=

۱۹۷۳۳ حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا بدر بنُ عثمان -مولىً لآل عثمان- قال: حدثني أبو بكر بنُ أبي موسى

عن أبيه، عن رسولِ الله على قال: وأتاه سائلٌ يسألُه عن مواقيت الصلاة، فلم يَرُدَّ عليه شيئاً، فأمرَ بلالاً، فأقام (۱) بالفجر حين انشق الفجر، والناسُ لا يكاد يعرفُ بعضهم بعضاً، ثم أمره، فأقام بالظهر حين زالتِ الشمسُ، والقائلُ يقول: انتصفَ النهار أو لم ينتصف (۱)، وكان أعلمَ منهم، ثم أمره، فأقام بالعصر (۱) والشمسُ مرتفعة، ثم أمره، فأقام بالعصر وقعتِ الشمسُ، ثم أمرَه، فأقام بالعشاء (۱) حين غابَ الشّفق، ثم أخّرَ الفَجْرَ من الغدِ حتى انصرف منها والقائلُ يقول: طلعتِ الشمسُ، أو كادت، وأخّرَ الظهر والقائِلُ يقول: طلعتِ الشمسُ، أو كادت، وأخّرَ الظهر عتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس، ثم أخّر العصر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس، ثم أخّر العصر

بين حديث النهي عن الصلاة بعد العصر، وبين صلاته على بعدها، فانظره، وانظر كذلك حديث تميم الداري السالف برقم (١٦٩٤١)، وحديث أم سلمة الآتى ٦/٣٣٥-٣٣٥.

قال السندي: قوله: يصلي ركعتين بعد العصر، قد جاء ذكرُهما في حديث عائشة وغيرها، فقيل بجواز الصلاة بعد العصر بسبب، وقيل بالخصوص، وذلك لثبوت النهى قطعاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ق): فأذن. وفي هامشها: فأقام.

<sup>(</sup>٢) كلمة «ينتصف» ليست في (ظ١٣).

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣): العصر.

<sup>(</sup>٤) في (ظ١٣): العشاء. وهي نسخة في (س).

حتى (۱) انصرفَ منها والقائلُ يقول: احمَرَّتِ الشمس، ثم أخَّر المَغْرِب حتى كان عند سقوطِ الشَّفَق، وأخَّر العشاء حتى كان ثُلُثُ الليلِ الأولُ، فدعا السائلَ، فقال: «الوَقْتُ فيما بَيْنَ هٰذَيْنِ» (۱).

۱۹۷۳٤ - حدثنا زيد بنُ الحُباب، قال: حدثنا ابنُ ثَوْبان، عن أبيه، عن مكحول، قال: حدثني أبو عائشة وكان جليساً لأبي هريرة

أن سعيدَ بنَ العاص دعا أبا موسى الأشعريَّ، وحُذيفَةَ بنَ

وأخرجه بتمامه ومختصراً ابنُ أبي شيبة ١/٣١٧ و٢٥٣/١٤، ومسلم (٦١٤) (١٧٨) و(١٧٩)، وأبو داود (٣٩٥)، والنسائي في «المجتبى» ٢٦٠/١ –٢٦١، وفي «الكبرى» (١٤٩٩)، وأبو عوانة ١/٣٧٥، والدارقطني في «السنن» /٢٦٦، وفي ٢٦٤٣ و٢٦٤، والبيهقي في «السنن» ٢٦٦/١ –٣٦٧ و٣٧٤ من طرق عن بدر بن عثمان، به.

ونقل الترمذي في «العلل الكبير» ٢٠٢/١ عن البخاري قوله: أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديثُ جابر بن عبد الله، وحديثُ أبي موسى. قلنا: حديث جابر سلف برقم (١٤٥٣٨).

وفي الباب كذلك عن أبي سعيد الخدري سلف برقم (١١٢٤٩)، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

<sup>(</sup>۱) لفظ «حتى» ليست في (ظ۱۳)، وهو نسخة في (س).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، بدر بن عثمان من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.

وأخرجه أبو عوانة ١/ ٣٧٥، وابن المنذر في «الأوسط» (٩٤٥) و(٩٥٠)، والطحاوي في «السنن» ٢٦٣/١، والدارقطني في «السنن» ٢٦٣/١، والبيهقي في «السنن» ١/ ٣٧٠–٣٧١ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

اليمان رضي الله عنهم، فقال: كيف كان رسولُ الله على يُكبِّرُ في الفطر والأضحى؟ فقال أبو موسى: كان يُكبِّرُ أربعاً(١)، تكبيرَهُ على الجنائز. وصَدَّقَهُ حُذيفةُ، فقال أبو عائشة: فما(١) نسيتُ بعدُ قولَه: تكبيرَهُ على الجنائز. وأبو عائشة حاضر سعيد بن العاص(١).

وأخرجه المِزِّي في «تهذيب الكمال» (ترجمة أبي عائشة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٢/ ١٧٢، وأبو داود (١١٥٣)، والبيهقي في «السنن» ٣/ ٢٨٩ - ٢٩٠ من طريق زيد بن الحباب، به.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٤٥/٤ -٣٤٦ من طريق غسان ابن الربيع، عن عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان، به.

وأخرج نحوه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٤٦/٤ من طريق نعيم بن حماد، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن رسول حذيفة وأبي موسى أن رسول الله على كان يكبر في العيدين أربعاً وأربعاً سوى تكبيرة الافتتاح. ونُعيم ضعيف، ورسولُ حذيفة -وإن كان مبهماً-متابع.

وأخرج نحوه الطحاوي كذلك في «شرح معاني الآثار» ٣٤٩/٤ من طريق ابن عون، عن مكحول، قال: حدثني من أرسله سعيدُ بنُ العاص، فاتفق له=

<sup>(</sup>١) في (م) و(ق): أربع تكبيرات، وهي نسخة في (س).

<sup>(</sup>۲) في (ظ۱۳): ما.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن موقوفاً، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي عائشة، فلم يذكروا في الرواة عنه سوى اثنين، ولم يُؤثر توثيقُه عن أحد، وجهّله ابن حزم وابن القطان والذهبي. وابن ثوبان: هو عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان، مختلف فيه، وهو حسن الحديث، إلا أنهم أنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه، عن مكحول. وبقية رجاله ثقات.

= أربعةٌ من أصحاب النبي ﷺ على ثماني تكبيرات. قلنا: وإسناده ضعيف لإبهام الذي روى عنه مكحول.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٤٧/٤ موقوفاً من طريق عبد الرحمٰن بن زياد، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس، عن أبيه أن سعيد بن العاص دعاهم يوم عيد، فدعا الأشعريَّ وابنَ مسعود وحذيفة بنَ اليمان رضي الله عنهم، فقال: إن اليوم عيدكم، فكيف أصلي؟ فقال حذيفة: سل الأشعريَّ، وقال الأشعريُّ: سل عبد الله، فقال عبد الله: تكبر، وذكر الحديث وهو يكبر تكبيرة، ويفتتح بها الصلاة، ثم يكبر بعدها ثلاثاً، ثم يكبر تكبيرة يركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر ثلاثاً، ثم يكبر تكبيرة يركع بها.

قلنا: وعبد الرحمٰن بن زياد: هو ابن أَنْعُم الإفريقيّ ضعيف، وزهير بن معاوية: هو الجُعفي وسماعُه من أبي إسحاق -وهو السَّبيعي- بعد الاختلاط.

ثم إنه قد اختلف فيه على أبي إسحاق:

فرواه زهير عنه، عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس، عن أبيه، كما سلف.

ورواه سفيان الثوري -كما عند الطحاوي ٣٤٨/٤ عنه، عن عبد الله بن أبي موسى، عن عبد الله، إلا أنَّ في طريقه مؤمَّلَ بنَ إسماعيل، وهو ضعيف.

ورواه معمر -كما عند ابن حزم 0/0 عنه، عن الأسود بن يزيد، قال: كان ابن مسعود جالساً وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري، فسألهم سعيد بن العاص . . . .

وأخرجه موقوفاً الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٤٨/٤ من طريق هشام ابن أبي عبد الله: وهو الدستوائي، عن حماد، هو ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، وهو النَّخَعي، عن علقمة بن قيس قال: خرج الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط على ابن مسعود وحذيفة والأشعري رضي الله عنهم، فقال: إن العيد غداً، فكيف التكبير؟ فقال ابن مسعود، فذكر نحو ذلك، وزاد: فقال الأشعري=

۱۹۷۳٥ حدثنا حُسين بنُ محمد، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردة

عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «أُعْطِيتُ خَمْساً: بُعِثْتُ إلى الأَحْمَرِ والأَسْوَدِ، وجُعِلَتْ لِيَ الأَرضُ طَهُوراً ومَسْجِداً، وأُحِلَتْ لِي الغَنائِمُ(')، ولم تَحِلَّ لِمَنْ كان قَبْلي، ونُصِرْتُ بالرُّعْبِ شَهْراً، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعة، وليس مِنْ نَبِيٍّ إلا وقد سَأَلَ شَفَاعَة، وإنِّي اخْتَبأْتُ(') شَفاعتي، ثم جعَلْتُها لِمَنْ ماتَ

وله شاهد -أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٣٤٥ وحسَّن إسناده- من حديث القاسم بن عبد الرحمٰن الشامي عن بعض أصحاب النبي على قال: صلَّى بنا النبيُ على يوم عيد، فكبَّر أربعاً وأربعاً، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف، قال: «لا تنسَوّا، كتكبير الجنائز» وأشار بأصابعه، وقبض إبهامه. قلنا: القاسم بن عبد الرحمٰن روايته عن كثير من الصحابة مرسلة، وقبل: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة.

وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٨٨) بإسناد حسن أن النبي على كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها. وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، وقول البخارى في ذلك.

قال السندي: قوله: تكبيره على الجنائز: أي هي أربع مع التحريمة، فالزوائد ثلاث، كما يقول علماؤنا الحنفية.

<sup>=</sup> وحذيفة رضي الله عنهما: صدق أبو عبد الرحمٰن. قلنا: يعني ذكر نحو حديث زهير عن أبي إسحاق، وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>١) في (س) و(ص) و(ق): المغانم.

<sup>(</sup>٢) في (م): أخبأت.

مِنْ أُمَّتِي لم يُشْرِك بالله شيئاً (١)(١).

١٩٧٣٦ حدثنا أبو أحمد، يعني الزُّبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق

عن أبي بردة، قال: قال رسولُ الله ﷺ، فذكر معناه، ولم

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢١/ ٤٣٣ من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى. دون ذكر أبي موسى في الإسناد. ووقع مكانه بياضٌ فيما ذكر محققه، فزاد: «عن أبيه» من نسخة أخرى.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٥٨/٨، وقال: رواه أحمد متصلاً ومرسلاً، والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

وله شاهد من حديث جابر عند البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١)، وسلف برقم (١٤٢٦٤).

وفي الباب كذلك عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٧٠٦٨)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: ونُصرتُ بالرعب، أي: بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء، بلا أسباب ظاهرة كما للسلاطين، وإلا فالرعبُ مع تلك الأسباب معتاد.

الشفاعة: العامة.

وقد سأل شفاعة، أي: سأل ما أعطي من الدعاء.

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): لمن مات لا يشرك بالله شيئاً.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد اختُلف فيه على إسرائيل في وصله وإرساله، فرواه عنه حسين بن محمد وهو المرُّوذي- في لهذه الرواية موصولاً، ورواه أبو أحمد الزبيري عنه في الرواية التالية مرسلاً. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

۱۹۷۳۷ حدثنا يونس بنُ محمد، قال: حدثنا حمَّاد بنُ زيد، حدثنا غَيلان بنُ جرير، عن أبي بردة

عن أبي موسى، قال: دخلتُ على رسول الله على وهو يستاكُ وهو يستاكُ وهو واضعٌ طرفَ السِّواك على لسانه يستنُّ إلى فوق، فوصف حماد كأنه يرفعُ سواكه. قال حماد: ووصفَه لنا غَيلان، قال: كان(٢) يستنُّ طولاً(٣).

۱۹۷۳۸ حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا شُريك، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردة

عن أبي موسى، قال: كان النبيُّ عَلَيْ يَا يَعَالَى الله عن أبي موسى، قال: كان النبيُّ عَلَيْ يَا يَعَالَى الله عن أبي

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد اختُلف في وصله وإرساله، كما ذكرنا في الرواية السابقة. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣) و(ق) وهامش (س): كأنه.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس بن محمد: هو المؤدِّب.

وأخرجه البخاري (٢٤٤) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٣٠٣)ومسلم (٢٥٤) (٤٥)، والنسائي في «المجتبى» ٢/٩، و«الكبرى» (٣)، وابن
خزيمة (١٤١)، وأبو عوانة ٢/١٩١، وابن حبان (١٠٧٣)، والبيهقي في
«السنن» ٢/٥٣، من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد بألفاظ متقاربة،
ولفظ البخاري: أتبتُ النبيَّ ﷺ، فوجدتُه يستنُّ بسواك بيده، يقول: اع اع،
والسواك في فيه، كأنه يتهوَّع. وليس عندهم من قوله: يستنُّ إلى فوق... إلى

وسلف مطولاً برقم (۱۹۲۲۱). وانظر (۱۹۵۰۸).

«اللهم اغْفِرْ لي خَطايايَ وجَهْلي وإسْرافي في أَمْرِي، وما أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِنِّي، اللهم اغْفِرْ لي جِدِّي وهَزْلي، وخَطَئي وعَمْدِي، وكُلُّ(') ذٰلكَ عِنْدي ('').

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٣٩٨)، وفي «الأدب المفرد» (١٨٨)، ومسلم (٢٧١٩)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» ١٠/٧٨- وابن حبان (٩٥٧) من طريق عبد الملك بن الصّبّاح، والبخاري كذلك بإثر (١٣٩٨)، وأبو عوانة -كما في «الإتحاف» والطبراني في «الدعاء» (١٧٩٥) من طريق معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، وأخرجه البخاري أيضاً في «الصحيح» (١٣٩٩)، وفي «الأدب المفرد» (١٨٩٨)، والبغوي في «شرح السنة» (١٣٧١)، من طريق إسرائيل، وأبو عوانة أيضاً - كما في «الإتحاف» من طريق نصر بن علي وجادةً عن أبيه علي بن نصر الجهضمي، والإسماعيلي حمستُهم عن أبي إسحاق، به.

زاد شعبة في روايته قوله: «اللهم اغْفِرْ لي ما قدَّمْتُ وما أخَّرت، وما أشرَرْتُ وما أعلنتُ ...» إلى آخر لفظ الرواية السالفة برقم (١٩٤٨٩). قال البغوى: هٰذا حديث متفق على صحته.

وقد أَبهَمَ عبدُ الملك بن الصّبَاح اسمَ ابنِ أبي موسى، وسماه معاذ العنبري وإسرائيل: أبا بردة: وقرنَ إسرائيلُ به أبا بكر بن أبي موسى، وقال: أحسبه عن أبي موسى. فقال الحافظ في «الفتح» ١٩٧/١١: وقعت لي طريق إسرائيل=

<sup>(</sup>١) في (س) و(م): كلُّ. دون واو قبلها.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- متابع، وبقيةً رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزُّبير الزُّبيري، وأبو إسحاق: هو السَّبيعي، وأبو بُردة: هو ابنُ أبي موسى الأشعري. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٨١، وابن حبان (٩٥٤)، والإسماعيلي فيما ذكر الحافظ في «الفتح» ١٩٧/١١ من طريق شريك، بهذا الإسناد.

١٩٧٣٩ – حدثنا زياد بنُ عبد الله، يعني البكَّائي، قال: حدثنا منصور، عن شقيق بنِ سَلَمة

عن أبي موسى الأشعريّ قال: سأل رجلٌ النبيّ عَلَيْ وهو منكِّسٌ، فقال: يا رسول الله، ما القتالُ في سبيل الله تعالى؟ فإنَّ أحدَنا يُقاتل حَمِيَّة، ويُقاتل غَضَباً، فله أجر؟ قال: فرفعَ رسولُ الله عَلَيْ رأسَه إليه، ولولا أنه كان قائماً(۱) ما رفعَ رأسَه إليه، ثم

= من وجه آخر، أخرجها أبو محمد ابن صاعد في «فوائده» عن محمد بن عمرو الهروي، عن عبيد الله بن عبد المجيد الذي أخرجه البخاري من طريقه بسنده، وقال في روايته: عن أبي بكر وأبي بردة ابني أبي موسى، عن أبيهما. ولم يشك. وقال: غريب من حديث أبي بكر بن أبي موسى. قلت: وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وهو من أثبت الناس في حديث جده.

وذكر أبو عوانة أن نصر بنَ علي زاد في روايته أن أبان بن تغلب قال لأبي إسحاق السَّبيعي: سمعتَه من أبي بردة؟ قال: حدثنيه سعيدُ بنُ أبي بردة، عن أبيه.

وحكى الحافظ نحوه عن الإسماعيلي في «الفتح» ١٩٧/١١، فقال الحافظ في «الإتحاف»: ظهر من رواية على بن نصر أن أبا إسحاق دلَّسه. قلنا: لكنه قال في «الفتح» ١٩٧/١١: ولهذا تعليل غير قادح، فإن شعبة كان لا يروي عن أحد من المدلَّسين إلا ما يتحقق أنه سمع من شيخه!

وقد سلف برقم (١٩٤٨٩).

وفي باب قوله: «اللهم اغْفِرْ لي خطايايَ وجَهْلي . . . » عن عثمان بن أبي العاص سلف برقم (١٦٢٦٩).

(١) في (م) بعد قوله قائماً زيادة: (أو كان قاعداً، الشكُّ من زهير) وسترد في الحديث التالي.

قال: «مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العُلْيا، فَهُوَ في سَبِيلِ الله عزَّ وجلً »(۱).

• ١٩٧٤ - حدثنا حسن بنُ موسى قال: حدثنا زهير قال: حدثنا منصور ابنُ المُعْتَمر، عن أبي وائل قال:

قال أبو موسى: سأل رجل، أو جاء رجل إلى رسول الله على ورسول الله على الله ورسول الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عن وجل إفان أحدنا يُقاتل حَمِيّة وغضباً، فله أجر قال: فرفع رسولُ الله على رأسه إليه، ولولا أنه كان قائماً، أو كان قاعداً الشك من زهير ما رفع رأسه إليه، فقال: «مَنْ قاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ الله هي العُلْيًا، فَهُوَ في سَبِيلِ الله عز وجل ("").

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، زياد بن عبد الله البَكَّائي، من رجاله، وروى له البخاري مقروناً، وبقيةً رجاله ثقات رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وشقيق بن سلمة: هو أبو وائل الكوفي.

وهو مكرر (١٩٤٩٣) غير أن أحمد رواه هنا عن زياد البكَّائي، عن منصور.

وانظر شرحه في الرواية (١٩٥٩٦).

قال السندي: قوله: وهو منكّس، أي: خافضٌ رأسه، يقال: نكس، بالتشديد والتخفيف: إذا خفض رأسه، وطأطأ إلى الأرض، كالمهموم، وحينئذ فقول الراوي: ولولا أنه، أي: السائل، كان قائماً . . . إلخ، لا يخلو عن نظر، لأن من خفض رأسه إذا أجاب رفع رأسه وإن كان السائل قاعداً توجيهاً للوجه إلى السائل ليفهم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (م): منكِّس رأسَه.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مطوًّا (١٩٤٩٣)، غير شيخ=

١٩٧٤١ حدثنا سليمان بنُ حَرْب، قال: حدثنا عمر بنُ علي بنِ مُقَدَّم قال: حدثنا أبو عُميس، عن سعيد بن أبي برُدة، عن أبيه

عن أبي موسى الأشعري، قال: أتاني ناسٌ من الأشعريين، فقالوا: اذهب معنا إلى رسول الله على فإنَّ لنا حاجةً. قال: فقمتُ معهم، فقالوا: يا رسولَ الله، استعن بنا في عملك، فاعتذرتُ إلى رسول الله على مما قالوا، وقلتُ: لم أَدْرِ ما حاجتُهم، فصدَّقني رسولُ الله على وعَذَرَني، وقال: "إنَّا لا حاجتُهم، فصدَّقني رسولُ الله على وعَذَرَني، وقال: "إنَّا لا نستَعِينُ في عَمَلِنا مَنْ سَأَلَناهُ»(١).

۱۹۷٤٢ حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه

عن جده قال: بعث رسولُ الله ﷺ أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال لهما: «يسرا ولا تُعَسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنفِّرا، وتَطاوَعا». قال أبو موسى: يا رسول الله، إنَّا بأرضِ يُصنع فيها

<sup>=</sup> أحمد، فهو هنا حسن بن موسى، وهو الأشيب.

وانظر شرحه في الرواية (١٩٥٩٦).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمر بن علي بن مُقَدَّم: هو عمر ابن علي بن مُقَدَّم، وإن كان موصوفاً بالتدليس- قد صرَّح بالتحديث من أبي عُميس، وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٢٢٤/٨، و«الكبرى» (٥٩٣٥)، وأبو عوانة ٤١٠/٤ من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.

وسلف مطولاً برقم (۱۹۲۲۳)، وبإسناد ضعيف برقم (۱۹۵۰۸). وانظر ما بعده.

شرابٌ من العسل يُقال له: البِتْعُ، وشرابٌ من الشعير يُقال له: البِتْعُ، وشرابٌ من الشعير يُقال له: المِنْ الله عَلَيْهُ: «كُلُ مُسْكِرٍ حَرامٌ»(۱).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الإمام أحمد في كتاب «الأشربة» (٨) بهذا الإسناد. دون قوله: «يسِّرا ولا تعسِّرا...».

وأخرجه البخاري (1178)، وأبو عوانة 7770 من طريق النضر بن شميل، وأبو عوانة 7700 مطولاً من طريق يزيد بن هارون، و 1800 1800 من طريق النضر بن شميل وحجاج، و1800 1800 من طريق وهب بن جرير، والبغوي في «الجعديات» (1800) –ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» 1700 – عن علي بن الجعد، أربعتهم عن شعبة، به.

وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (٥٩٥٩) عن رجل، عن شعبة. ثم قال: وقد ذكر معمر بعضه عن سعيد بن أبي بردة.

وأخرجه مسلم (١٧٣٣)، ص١٥٨٦، وابن حبان (٥٣٧٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٩٥/، والبيهقي في «السنن» ٢٩٤/ من طريق محمد بن عبّاد، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، سمعه من سعيد بن أبي بردة، به، وجاء فيه بلفظ: «كلُّ ما أسكرَ عن الصلاة، فهو حرام» قال ابن حبان: غريب غريب. قلنا: ولهذه الغرابة إنما هي في الإسناد لرواية عمرو بن دينار، عن سعيد بن أبي بردة، فقد قال ابنُ المديني -فيما رواه الخطيب في «تاريخ بغداد»، ونقله عنه الحافظ في «النكت الظراف» ٢/١٥١-: كذبٌ وباطل، إنما روى لهذا الشيباني عن سعيد بن أبي بردة، ولم يرو عمرو بن دينار عن سعيد ابن أبي بردة، ولم يرو عمرو بن دينار عن سعيد ابن أبي بردة، ولم يرو محفوظة، وأنه اختُلف على «العلل» ٧/ ٢١ أن رواية محمد بن عبّاد لهذه غير محفوظة، وأنه اختُلف على ابن عُينة فيه، والإسناد الآخر عنه غير محفوظ أيضاً.

وأخرجه مسلم (١٧٣٣) (٧١) ص١٥٨٦–١٥٨٧ كذلك، وأبو عوانة =

١٩٧٤٣ حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن زياد بنِ عِلاقة قال: حدثني رجل من قومي، قال شعبة: قد كنتُ أحفظ اسمَه، قال:

كنا على باب عثمان رضي الله عنه ننتظِرُ الإذن عليه، فسمعتُ أَما موسى الأشعري يقول: قال رسول الله على: "فناءُ أُمَّتِي بالطَّعْنِ والطَّاعونِ". قال: فقلنا(۱): يا رسول الله، هذا الطَّعْنُ قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: "طعْنُ أَعدائِكُم مِنَ الجِنِّ، في (۱) كُلِّ شهادة (۱)». قال زياد: فلم أرْضَ بقوله، فسألت سيِّدَ الحيّ، وكان معهم، فقال: صدق، حدَّثناه أبو موسى (۱).

١٩٧٤٤ - حدثنا يحيى بنُ أبي بُكير (٥)، قال: حدثنا أبو بكر النَّهشلي.

<sup>= 3/00</sup>، 0/077-777، والبيهقي 1/10 من طريق عبيد الله بن عمرو، وأبو عوانة 1/00-10، وابن حبان (000) من طريق أبي عبد الرحيم خالد بن يزيد –ويقال: ابن أبي يزيد الحراني– كلاهما عن زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد ابن أبي بردة، به. باللفظ السابق.

وسلف مختصراً برقم (١٩٦٩٩).

قال القرطبي في «المفهم» ٢٦٨/٥: قوله: «أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة»، أي: صدَّ عنها بما فيه من السُّكْر، كما أشار اللهُ تعالى إليه حيث قال: ﴿ويَصُدَّكُم عن ذِكْرِ اللهِ وعن الصلاة فهل أنتُم مُنتهون﴾.[المائدة: ٩١]

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): فقلت.

<sup>(</sup>٢) في (م): وفي، وقد ضرب على الواو في (س).

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣): شهداء.

<sup>(</sup>٤) سلف الكلام على لهذا الحديث في الرواية السالفة برقم (١٩٥٢٨). وأخرجه الطيالسي (٥٣٤) عن شعبة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٥) في (م): 'بكر، وهو خطأ.

قال: حدثنا زيادُ بنُ عِلاقة، عن أسامة بن شريك قال:

خرجْنا في بضع عشرة من بني ثعلبة، فإذا نحنُ بأبي موسى، فإذا هو يُحَدِّثُ عن رسول الله ﷺ قال: «اللهم اجْعَلْ فَناءَ أُمَّتِي في الطَّاعُون». فذكره(١٠).

(١) لهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية (١٩٥٢٨) فانظره. وأسامةُ بنُ شريك صحابيٌّ جليل من بني ثعلبة قوم زياد بن علاقة.

وأخرجه البيهقي في «الدلائل» ٦/ ٣٨٤ من طريق العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (٣٠٣٩) (زوائد) عن الفضل بن سهل، عن يحيى بن أبي بكير، عن أبي بكر النهشلي، عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك، عن أبي موسى، به.

قال الحافظ في «بذل الماعون» ١١٣: وما أظنُّه إلا وهماً من البزار ومن شيخه، فإن أحمد بنَ حنبل أحفظُ من الفضل بن سهل وأتقنُ.

وأخرجه أبو يعلى (٧٢٢٦) من طريق جُبارة بن مُغَلِّس، عن أبي بكر النهشلي، به.

وانظر ما قبله.

قال المناوي في «فيض القدير»: قال بعضهم: دعا لأمته، فاستجيب له في البعض، أو أراد طائفة مخصوصة أو صفة مخصوصة كالخيار. فلا تعارض بينه وبين الخبر الآتي: «إنّ الله أجاركم من ثلاث، أن يدعو عليكم نبيكم، فتهلكوا جميعاً» الحديث. قال القرطبي: بيانه أن مراده بأمته صحبه خاصة، لأنه دعا لجميع أمته أن لا يهلكهم بسنة عامة، ولا يسلط أعداءهم عليهم، فأجيب، فلا تذهب بيضتهم ولا معظمهم بموت عام ولا بعدو على مقتضى دعائه لهذا، والدعاء المذكور يقتضي أن يفنوا كلهم بالقتل والموت، فتعين صرفه إلى أصحابه؛ لأن الله اختار لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله وبالطاعون الواقع في زمنهم، فهلك به بقيتهم، فقد جمع الله لهم الأمرين.

١٩٧٤٥ - حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النَّهدى

١٩٧٤٦ حدثنا عبد الواحد الحداد، قال: حدثنا يونس، عن أبي بُردة

<sup>(</sup>١) في (م) و(ص): فأهبَطُنا وهدةً، وهي نسخة في (س).

<sup>(</sup>٢) في (ظ١٣) و(ق): فقال رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في (ظ١٣): إنكم.

<sup>(</sup>٤) في (ق): كنوز.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعاصم الأحول: هو ابن سليمان، وأبو عثمان النَّهدي: هو عبدُ الرحمٰن بنُ مَلّ.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٨ و ٧١٠/٣٧، ومسلم (٢٧٠٤) (٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٧)، وأبو عوانة (كما في «إتحاف المهرة» (١/ ٤١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٧٨٧)، والطبراني في «الدعاء» (١٦٦٧) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (۱۹۵۲۰).

عن أبي موسى، أن النبيّ عَلَيْ قال: «لا نكاحَ إلا بِوَلِيِّ »(١).
١٩٧٤٧ حدثنا عبد الواحد ورَوْحُ بنُ عبادة، قالا: حدثنا ثابت بنُ عُمارة، عن غُنيم بنِ قيس

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (١٩٧١٠).

وأخرجه أبو داود (٢٠٨٥) -ومن طريقه البيهقي في «السنن» ١٠٩/٠ من طريق أبي عُبيدة الحداد، به. قال البيهقي: ثم قال أبو داود رحمه الله في بعض النسخ من كتاب «السنن»: هو يونس بن أبي كثير. فتعقّبه الحافظ في «التهذيب»، وقال: الصواب أنه يونس بن أبي إسحاق، فإن الحديث مشهور من روايته عن أبي بردة، وقد أخرجه البيهقي من طرق كذلك.

<sup>(</sup>۲) من قوله: «قال روح» إلى هذا الموضع، سقط من (ظ۱۲).

<sup>(</sup>٣) إسناده جيد، وهو مكرر الرواية (١٩٥٧٨) غير أن أحمد رواه هنا عن عبد الواحد، وهو ابنُ واصل الحدَّاد أبو عبيدة، من رجال البخاري، ورَوْحِ بنِ عبادة، من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن جُميع الصيداوي في «معجم الشيوخ» ١٣٣/١-١٣٤ من طريق عبد الواحد أبي عبيدة الحداد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (٥٥٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٧١٦) و(٤٥٥٣)، والحاكم في «المستدرك» ٢٩٦٦/٢، وابنُ =

۱۹۷٤۸ حدثنا عبد الواحد ورَوْح، قالا: حدثنا ثابت بنُ عُمارة، عن غُنيم بن قيس

عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ -قال روح: سمعت غنيماً، قال: سمعت أبا موسى، قال: قال رسول الله ﷺ-: «كُلُّ عَيْنِ زانِيةٌ»(١).

١٩٧٤٩ - حدثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا سليمانُ، يعني التيميَّ، عن أبي السَّلِيل، عن زَهْدَم

عن أبي موسى، قال: أتينا رسولَ الله ﷺ نَستحمِلُه، فقال: «لا واللهِ لا أَحْمِلُكُم». فلما رجعنا، أرسلَ إلينا رسولُ الله ﷺ أن لا بثلاثِ ذَوْدٍ بُقْع الذُّرى. قال: فقلتُ: حلفَ رسولُ الله ﷺ أن لا

<sup>=</sup> عساكر في «تاريخ دمشق» (ترجمة الحسن بن عطية) من طريق رَوْح بن عُبادة، به. زاد عبد بن حُميد، والطحاوي، وابن عساكر: «وكلُّ عين زانية».

قال الحاكم: هذا حديث أخرجه الصَّغَاني في التفسير عند قوله تعالى: ﴿قُلُ لَلْمُوْمَنِينَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَارِهِم﴾ [النور: ٣٠]، وهو صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) إسناده جيد، وهو مكرر سابقه، وهو مكرر (١٩٥١٣) غير أن أحمد رواه هنا عن عبد الواحد، وهو ابن واصلُ الحدَّاد أبو عُبيدة، من رجال البخاري، ورَوْح، وهو ابنُ عبادة، من رجال الشيخين.

وأخرجه عبد بنُ حُميد في «المنتخب» (٥٥٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٧١٦) و(٤٥٥٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ترجمة الحسن بن عطيَّة) من طريق رَوْح بن عُبادة، بهذا الإسناد، مطولاً مع الحديث الذي قبله برقم (١٩٧٤٧).

وسلف برقم (١٩٥١٣).

يَحْمِلَنا، ثم حَمَلَنا، فأتيناه، فقُلْنا: يا رسولَ الله، إنك حلفتَ أن لا تحمِلَنا، فحَمَلْتنا! فقال: «لَمْ أَحْمِلْكُم، وَلْكِنَّ اللهَ حَمَلَكُم، والله لا أَحْلِفُ على يَمِينٍ، فأرَى غَيْرَها خَيْراً مِنْها، إلا أَتْيُتُهُ»(۱).

قال أبو عبد الرحمٰن: قال أبي: أبو السَّلِيل: ضُرَيْب بن نُقَير (٢٠).

۱۹۷۵۰ – حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري، قال:

استأذن أبو موسى على عمر -رضي الله عنهما- ثلاثاً، فلم يُؤذن له، فرجع، فَلَقيَه عمر رضي الله عنه، فقال: ما شأنُك رجعت؟ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنِ استَأذَنَ ثلاثاً، فلم يُؤذن لَهُ، فَلْيَرْجِعْ». فقال: لَتَأْتِينَ على هٰذه ببيّنة، أو لأفعلن ولأفعلن. فأتى مجلسَ قومِه، فناشدَهم الله تعالى، فقلتُ: أنا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٩٦٢٢) غير شيخ أحمد، فهو هنا يزيد بن هارون.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٣١/١٠ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وقال: قصَّر به التَّيمي، فلم ينقل فيه الكفَّارة.

وسلف مطوَّلًا برقم (١٩٥٩١).

وسلف بقطعة أخرى منه برقم (١٩٥١٩).

<sup>(</sup>٢) ويقال ابن نفير، بالفاء، وابن نفيل، بالفاء واللام، كما في "تهذيب الكمال». وقد ورد قوله: "قال أبو عبد الرحمٰن: قال أبي: . . . إلخ في كلَّ من (س) و(ظ١٣) عقب الحديث (١٩٧٥٥)، ومكانه في هٰذا الموضع، كما هو في (م).

معك، فشُهدوا له، فخَلَّى عنه(١)(٢).

١٩٧٥١ - حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن

عن أبي موسى، عن النبيِّ عَلَيْهِ، قال: "إذا المسلمان تواجَها بِسَيْفَيْهِما، فَقَتَلَ أَحَدُهُما صاحِبَهُ، فهما في النَّارِ». قيل: يا رسولَ الله، هذا القاتلُ، فما بالُ المقتولِ؟ قال: "إنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صاحِبِه»(٣).

۱۹۷۵۲ حدثنا يزيد، قال: أخبرنا المسعودي، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه

عن جده أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ أُمَّتِي أُمَّةُ

<sup>(</sup>١) في (م): فخلَّى سبيله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٩٦٧٧) سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد منقطع، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من أبي موسى. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وسماع يزيد -وهو ابن هارون- منه بعد الاختلاط، لكن تابعه همام في الرواية (١٩٦٠٩).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ١٢٤-١٢٥، و«الكبرى» (٣٥٨٤) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٣٩٦٤) عن أحمد بن سنان، عن يزيد بن هارون، به. وقرن مع سعيد سليمان التيمي، ونقلنا في الرواية (١٩٦٧٦) عن المزِّي أنَّ ذكر سليمان فيه خطأ، والصوابُ طريق سليمان، عن الحسن، ليس بينهما قتادة، أو طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن.

وسلف برقم (١٩٥٩٠)، وذكرنا هناك شاهده الذي يصحُّ به.

مَرْحُومَةٌ، ليس عَلَيها في الآخِرَةِ عَذابٌ، إنما ('' عذابُها في الدُّنيا القَتْلُ والبلابل ('' والزَّلازلُ» (").

19۷۵۳ حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا العوَّام. ومحمد بن يزيد، المعنى، قال: حدثنا العوَّام، قال: حدثني إبراهيم أبو<sup>(1)</sup> إسماعيل السكسكي، قال: سمعتُ أبا بردة بنَ أبي موسى وهو يقولُ ليزيد بن أبي كبشة واصطحبا في سفر، فكان يزيدُ يصومُ في السفر، فقال له أبو بُردة:

سمعتُ أبا موسى مراراً يقول: سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «إنَّ العَبْدَ المسلمَ إذا مَرِضَ، أَوْ سافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِنَ الأُجْرِ كما كانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً». قال محمد، يعني ابن يزيد: «كتبَ الله له (٥) مثلَ ما كانَ يعملُ مُقيماً صحيحاً» (١).

۱۹۷۵٤ حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن أبي بُردة

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا مَرَّ أَحَدُكُم بسوقٍ،

<sup>(</sup>١) في (م): إلا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (م): والبلاء.

<sup>(</sup>٣) ضَعيف، وهو مكرر (١٩٦٧٨) سنداً ومتناً، غير أنه رواه هناك كذلك عن هاشم بن القاسم.

<sup>(</sup>٤) في (ق) و(م): بن. قلنا: نُسب إلى جده.

<sup>(</sup>٥) لفظ: «له» ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر (١٩٦٧٩) سنداً ومتناً، غير أن الإمام أحمد رواه هنا أيضاً عن محمد بن يزيد، وهو أبو سعيد الكَلَاعي الواسطي، من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة.

أَو مَجلِس، أَو مَسجِد، ومعه نَبْلٌ، فَلْيَقبِضْ على نِصالها، فَلْيقبِضْ على نِصالها، فَلْيقبِضْ على نِصالها». ثلاثاً. قال أبو موسى: فما زال بنا البلاءُ حتى سدَّد بها بعضُنا في وجوه بعض! (۱)

١٩٧٥٥ حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الجُريري، عن أبي عثمان النَّهْدي

١٩/٤ عن أبي موسى الأشعري، قال: كنّا مع رسول الله على غَزَاة، فأسرعنا الأوبة، وأحسنّا الغنيمة، فلما أشرفنا على الرُّزداق، جعل الرجلُ منا يُكبِّر. قال: حسبتُه قال: بأعلى صوته، فقال رسولُ الله على الله على أنها النّاسُ وجعل يقولُ بيده هكذا، ووصفَ يزيدُ كأنه يشير، فقال رسولُ الله على النّاسُ، إنّكُم لا تُنَادُونَ أَصَمَّ ولا غائباً، إنّ الذي تُنادُونَ دُونَ رُؤوس رواحِلكُم (١٠)». ثم قال: «يا عبدَ الله بن قيس، أو: يا أبا رسول الله أَدلُكَ على كلمة مِنْ كُنُوزِ الجَنّة؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «قلْ: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٩٥٧٧) غير شيخ أحمد، فهو هنا يزيد، وهو ابن هارون، ثقة من رجال الشيخين.

وسلف مطولاً برقم (١٩٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ق): ركابكم، وهي نسخة في (س). قلنا: وهي رواية البيهقي في «الأسماء والصفات» (٩٢٨)، و«الشُّعب» (٦٦٢) من طريق خالد الحدَّاء السالف برقم (١٩٥٩٩).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، يزيد -وهو ابن هارون- وإن روى عن الجُريْرِي -وهو سعيد بنُ إياس- بعد الاختلاط، قد تابعه حمَّادُ بنُ سَلَمة في الرواية (١٩٥٧٥)، وقد روى عنه قبل الاختلاط، والجُريري كذلك تابعه هناك ثابتٌ =

١٩٧٥٦ حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حَمَّاد بنُ سَلَمة، عن ثابت البُناني قال: حدثني مَنْ سمعَ حِطَّان بنَ عبد الله يحدِّث

عن أبي موسى الأشعري، قال: قلتُ لرجلِ: هَلُمَّ فَلْنَجْعَلْ يومَنا هٰذا لله عزَّ وجلَّ. فواللهِ لكأنَّ رسولَ الله عَلَّ شاهدٌ هٰذا(۱)، فخطب، فقال: «ومنْهُم مَنْ يَقُولُ: هَلُمَّ فَلْنَجْعَلْ يَوْمَنا هٰذا لله عَزَّ وجَلَّ» فما زال يقولُها حتى تمنيت(۱) أنَّ الأرضَ ساخت بي(۱).

١٩٧٥٧ - حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الجُريري، عن غُنيم بن قيس

وأخرج أبو عوانة قسمه الأول (كما في «إتحاف المهرة» ٤١/١٠) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقوله: «إن الذي تنادون دون رؤوس رواحِلِكُم» جاء في الرواية (١٩٥٩٥) بلفظ: «إن الذي تدعون أقربُ إلى أحدكم من عنق راحلته».

وسلف برقم (١٩٥٢٠).

قال السندي: قوله: فأسرعنا الأوبة، أي: الرجوع.

وأحسنًا: بتشديد النون، من الإحسان.

على الرُّزداق: بضم مهملة وسكون معجمة. في «الصحاح»: هو لغة في تعريب الرُّستاق، وقال في الرستاق: هو فارسي معرب، ويقال: رُزداق، ورُسداق، وهي السواد.

- (١) في (م): هٰذا اليوم.
- (٢) في (ظ١٣): تمنينا.
- (٣) إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (١٩٦٠٨)، غير شيخ الإمام أحمد، فهو في لهذا الإسناد يزيد، وهو ابن هارون.

<sup>=</sup> البُناني، وتابعه في تتمة الرواية خالدٌ الحذَّاءُ في الرواية (١٩٥٩٩) إلا في أَلفاظ يسيرة لا تَضُرُّ.

عن أبي موسى الأشعري، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إنَّ لهذا القَلْبَ كَرِيشةٍ بِفلاةٍ مِنَ الأَرْضِ، يُقِيمُها (١) الرِّيحُ ظَهْراً لِبَطْنِ». قال أبي: ولم يرفعه إسماعيلُ عن الجُريري (١).

۱۹۷۵۸ حدثنا رَوْح، قال: حدثنا سعید، عن قتادة، قال: حدث أبو بُردة بنُ عبد الله بن قیس، عن أبیه، قال:

وأخرجه عبد بن حميد (٥٣٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٢٧)، والبيهقي في «تهذيبه» (في ترجمة غُنيم ابن قيس) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه مرفوعاً ابن ماجه (٨٨)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٢٨) من طريق الأعمش، عن يزيد بن أبان الرَّقاشي، عن غُنيم بن قيس، به، ويزيد بن أبان الرَّقاشي ضعيف.

وخالفهما شعبة -وقد سمع من الجُريري قبل الاختلاط -فرواه موقوفاً، كما عند أبي القاسم البغوي في «الجعديات» (١٤٧٢)، وأبي نعيم في «الحلية» / ٢٦١/. قال أبو نعيم: رواه ابن عُليَّة عن الجُريري مثله. قلنا: وذكر الإمام أحمد عقب الحديث أن ابن عُلية لم يرفعه.

ووقفه غير شعبة وابنِ عُلية ابنُ المبارك، وعليُّ بن مسهر، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، كما في الرواية (١٩٦٦١). ورفعَه عبدُ الواحد بن زياد، والقاسم بن معن كما في الرواية المشار إليها، ويزيدُ بنُ هارون، ويزيدُ الرَّقَاشي كما سلف في تخريج هٰذه الرواية، وروايتهما ضعيفة، فمن وقفه أَثْبَتُ وأكثر.

وانظر (۱۹۵۱۲).

<sup>(</sup>١) في (ظ١٣): تقيمها، وفي (ق): يقلّبها.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، وقد اختُلف في رفعه ووقفه، ووقفُه أرجح. يزيد -وهو ابن هارون- سمع من الجُرَيْري -وهو سعيد بن إياس- بعد الاختلاط.

قال أبي: لو شهدتنا ونحن مع نبيّنا ﷺ إذا أصابَتْنا السماءُ، حَسِبتَ أَنَّ رِيحَنا ريحُ الضَّأْن، إنما لباسُنا الصوف(١).

١٩٧٥٩ - حدثنا سليمانُ بنُ داود، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن أبى بُردة، قال:

قال لي (٢) أبو موسى: يا بُني، لو رأيتَنا ونحنُ مع رسولِ الله على الله وأصابَنا المطر، وجدتَ منا ريحَ الضَّأْن (٣).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، روح -وهو ابن عبادة روى عن سعيد -وهو ابن أبي عروبة - قبل الاختلاط، وقتادة هو ابن دعامة السّدُوسي، وقوله هنا: «حَدَّثَ أبو بردة» -وإن كان يشعر بالانقطاع - قد جاء في الرواية الآتية بلفظ: عن أبي بردة، وقد قال الذهبي في قتادة في «الميزان»: مدلّس ورُمي بالقدر، ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح، لا سيما إذا قال: حدثنا.

وسلف برقم (١٩٦٥٢).

<sup>(</sup>۲) كلمة «لى» ليست في (ظ۱۳).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، سليمان بن داود -وهو الطيالسي- من رجاله، وروى له البخاري تعليقاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عَوانة: هو الوضَّاح بنُ عبد الله اليَشْكُري، وقتَادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسي.

وهو في «مسند» الطيالسي (٥٢٥).

وأخرجه أبو داود (٤٠٣٣)، والترمذي (٢٤٧٩)، وأبو يعلى (٢٢٦٦)، والحاكم في «مستدركه» ١٨٧/٤، والبغوي في «شرح السنة» (٣٠٩٨) من طرق عن أبي عَوانة، به. قال الترمذي: لهذا حديث صحيح، وقال الحاكم: لهذا حديث صحيح، وافقه الذهبي.

۱۹۷۲۰ حدثنا عبدُ الصمد، قال: حدثنا ثابت، قال: حدثنا عاصم، عن أبي مِجْلَز، قال:

١٩٧٦١ حدثنا عبد الصَّمد وعَفَّان، قالا: حدثنا هَمَّام قال: حدثنا أبو

<sup>=</sup> وسلف بالحديث قبله، وبرقم (١٩٦٥٢).

<sup>(</sup>۱) جاء عند النسائي والبيهقي: قدميه. ولم يرد هذا اللفظ في (ظ۱۳) ولا (ص).

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن في سماع أبي مِجْلَز -وهو لاحقُ ابنُ حُميد- من أبي موسى نظراً، كما سلف في الحديث (١٩٥٧٤). عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وثابت: هو ابن يزيد أبو زيد الأحول، وعاصم: هو ابنُ سليمان الأحول.

وأخرجه الطيالسي (٥١٢) عن ثابت الأحول، بهذا الإسناد. وفيه: فقرأ فيها بمئة آية من النساء والبقرة ...

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٣/٢٤٣-٢٤٤، وفي «الكبرى» (١٤٢٤) باب الوتر بركعة واحدة، باب القراءة في الوتر، والبيهقي في «السنن» ٣/ ٢٥ باب الوتر بركعة واحدة، من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن عاصم الأحول، به.

وللوتر بركعة شاهد من خديث ابن عمر، سلف برقم (٤٤٩٢)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: ما ألوْتُ، بلا مدّ، أي: ما قصَّرتُ.

عِمْران الجَوْني أن (١) أبا بكر. وقال عفان: عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري أخبره

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ، طُولُها في السَّماءِ سِتُونَ مِيلاً، في كُلِّ (" زاوِيَةٍ منها (") أَهْلٌ لِلْمُؤْمِنِ لا يَراهُمُ الآخَرُونَ» (ن).

۱۹۷۲۲ - حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هَمَّام، قال: حدثنا قَتادة، وذكر نحوه (٥٠).

## آخر حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه وهو آخر مسند الكوفيين

<sup>(</sup>١) في (م): «قال إن».

<sup>(</sup>۲) في (ط۱۳) و(ص) و(س): «وكل». والمثبت من (ق) ونسخة من (س) و(م)، وهو الموافق لرواية عفَّان السالفة برقم (١٩٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) لفظ «منها» ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٥٧٦) سنداً ومتناً، غير أنه قرن بعقّان هنا عبد الصمد، وهو ابنُ عبد الوارث.

وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، ولهذا إسناد قال فيه عبدُ الصمد: حدثنا قتادة، وقال في الرواية السابقة: حدثنا أبو عمران الجَوْني، وهو مَخرج الحديث، كما سلف في الروايات (١٩٥٧٦) (١٩٦٨١). فلا ندري إن كان لهمّام بن يحيى فيه شيخان: قتادة وأبو عمران، ولا ندري إن كانت رواية قتادة لهذه محفوظة أم لا؟ فلم نجد من أخرج لهذه الرواية سوى أحمد.

بعونه تعالى وتوفيقه تمَّ الجزء الثاني والثلاثون من:

«مسند الإمام أحمد بن حنبل»
ويليه الجزء الثالث والثلاثون وأوله:
مسند البصريين

## فهرس رواة مسند الكوفيين والرواة عنهم

```
١- ابن الأدرع (١٨٩٧١).
```

- ابن عتبان =عتبان بن مالك.

٢- ابنا قريظة (١٩٠٠٢).

٣- أبو أَرْوَى (١٩٠٢٣).

٤- أبو أمية الفزاري (١٨٧٧٩).

٥– أبو ثور الفَهْمي (١٨٧١٩).

٦- أبو جبيرة بن الضحاك (١٨٢٨٨).

٧- أبو جحيفة، وهب بن عبدالله السوائي

: أَبُو إسحاق السبيعي (۱۸۷٤۷) و(۱۸۷۰) و(۱۸۷۵۳) و(۱۸۷۰۵) و(۱۸۷۸) و(۱۸۷۲۰) و(۱۸۷۹).

: أبو خالد الوالبي (١٨٧٧٠).

: إسماعيل بن أبي خالد (١٨٧٤٥) و(١٨٧٤٨).

: الحكم بن عُتَيْبة (١٨٧٤٤) و(١٨٧٥٧) و(١٨٧٦٧).

: عليّ بن الأقمر (١٨٧٥٤) و(١٨٧٦٤) و(٢٦٧٨١).

:عون بن أبي جحيفة (١٨٧٤٣) و(١٨٧٤٦) و(١٨٧٤٩) و(١٨٧٥١) و(١٨٧٦) و(١٨٧٦٠) و(١٨٧٦٠) و(١٨٧٦١) و(١٨٧٦٢) و(١٨٧٦٣) و(١٨٧٦٨) .

٨- أبو حازم البجلي (والد قيس) (١٨٣٠٥).

٩- أبو رهم الغفاري، كلثوم بن حصين (١٩٠٧٢) و(١٩٠٧٣) و(١٩٠٧٤).

۱۰ – أبو سعيد بن زيد (۱۹۰٤٠).

١١- أبو السنابل بن بَعْكك (١٨٧١٣) و(١٨٧١٤).

١٢- أبو سنان الأشجعي (١٨٤٦٠) و(١٨٤٦٢) و(١٨٤٦٣).

```
۱۳ – أبو عبدالله الصنابحي (۱۹۰۲۳) و(۱۹۰۲۵) و(۱۹۰۲۵) و(۱۹۰۲۸)
```

١٤- أبو عبدالرحمن الصنابحي (١٩٠٦٧).

١٥- أبو عقرب الكناني (١٩٠٥١).

١٦– أبو قتادة الأنصاري (١٩٤١٨) و(١٩٤١٩).

١٧- أبو كاهل، قيس بن عائذ (١٨٧٢٥).

۱۸- أبو ليلى الأنصاري (۱۹۰۵) و(۱۹۰۵) و(۱۹۰۵) و(۱۹۰۵) و(۱۹۰۵) و(۱۹۰۲) و(۱۹۰۲).

١٩ - أبو موسى الأشعري، عبدالله بن قيس

: ابن أبي موسى (١٩٧١٨).

: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري

::إبراهيم بن إسماعيل السكسكي (١٩٦٧٩) و(١٩٧٥٣).

: : أبـــو إسحـــاق السبيعـــي (١٩٥١٨) و(١٩٦٥٧) و(١٩٧١٠) و(١٩٧٣٥) و(١٩٧٣٨).

: أبو حريز، عبدالله بن الحسين الأزدي (١٩٥٤٧) و(١٩٥٦٩).

: أبو حَصِين، عثمان بن عاصم بن حُصين الأسدي (١٩٦٥٦).

: : أبو دارس، إسماعيل بن دارس البصري (١٩٧٣٢).

: : أبو عبدالله القرشي (١٩٤٩٥).

: :برید بن عبدالله بن أبي بردة (ویکنی بأبي بردة) (۱۹۰۱۲) و(۱۹۰۷) و(۱۹۰۲۱) و(۱۹۰۷۱)

و(١٩٥٧١) و(١٩٥٧٢) و(١٩٥٧١)

و(۱۹٦٢٥) و(۱۹٦٢٤) و(۱۹٦٢٥)

و(۱۹۲۲) و(۱۹۲۲) و(۱۹۲۲) و(۱۹۲۲) و(۱۹۲۲) و

- : : ثابت بن أسلم البُناني (١٩٥٧) و(١٩٧٥٤).
  - : : ثابت بن الحجاج (١٩٥١٤).
  - : :حكيم بن دَيْلُم (١٩٥٨٤) و(١٩٥٨٦).
    - : : حمزة بن على بن مخفر (١٩٧٢٤).
      - : :حُمَيد بن هلال (١٩٦٦٦).
- ::سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى (١٩٤٨٥)
- (19077), (1907.), (19071), (19887),
- , (۱۹۶۰۳) و (۱۹۲۷۳) و (۱۹۲۲۳) و (۱۹۲۲۹)
- و(۲۸۲۶۱) و(۱۹۲۹) و(۱۹۷٤۱)
- (۱۹۷۵۲).
  - : :سيار بن الحكم العَنزي (١٩٦٤٧).
  - : : شعبة بن دينار الكوفي (١٩٦٢٣).
- ::الشعبي، عامر بن شراحيل (١٩٥٣٢) و(١٩٥٦٤)
  - و(۲۰۲۲) و(۱۹۲۲) و(۱۲۷۲۷) و(۲۲۷۲۱).
    - : : طلحة بن مُصرِّف (١٩٧٢٨).
- : : طلحة بن يحيى بن طلحة (١٩٥٤٤) و(١٩٥٥٦) و(١٩٦٧٠) و(١٩٦٧٠).
  - : :عاصم بن أبي النجود (١٩٥٥٣) و(١٩٦١٨).
    - : :عاصم بن كُلَيب (١٩٦٩٦).
      - : :عبد العزيز بن عبيد الله (١٩٦٠١).
    - : :عبدالملك بن عُمير (١٩٧٠٠) و(١٩٧٠١).
      - : :عدي بن ثابت (١٩٥٢٤) و(١٩٦٩٤).
  - : :عمارة القرشي البصري (١٩٦٥٤) و(١٩٦٥٥).
    - : :عون بن أبي بردة بن أبي موسى (١٩٥٦٠).
      - : :عون بن عتبة (١٩٤٨٦).
      - : :غیلان بن جریر (۱۹۵۵۸) و(۱۹۷۳۷).
- ::قتادة بن دعامة السدوسي (١٩٦٥٢) و(١٩٧١٩)

و (۱۹۷۲۰) و (۱۹۷۸) و (۱۹۷۲۰).

: الیث بن أبیِ سُلَیم (۱۹۶۸) و(۱۹۶۹) و(۱۹۰۰) و(۱۹۲۱۲) و(۱۹۲۴) و(۱۹۲۹) و(۱۹۲۹)

و(۵۰۷۹).

: :محمد بن المنكدر (١٩٦٥٠).

: : معاوية بن إسحاق (١٩٦٥٨).

: : هارون أبو إسحاق الكوفي (١٩٧٠٩).

: :يونس بن أبي إسحاق السبيعي (١٩٥١٦) و(١٩٦٨٨) و(١٩٧٤٦).

: : يونس بن الحارث (١٩٧٠٢).

: أخ لإسماعيل بن أبي خالد (١٩٥٠٨) و(١٩٦٨٧).

: أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عبدالله بن قيس

: : أبو بلج الفزاري الواسطي الكبير (١٩٧٠٨).

: أبو عمران الجَوْني (١٩٥٣٨) و(١٩٥٧٦) و(١٩٥٩٧)

و(۱۸۲۹) و(۱۸۲۹۱) و(۲۸۲۹۱) و(۲۸۲۹۱), ((۲۸۲۹۱) و(۲۷۷۱) و(۲۲۷۹۱).

: : الأجلح بن عبدالله الكوفي أبو جُحَيَّةَ (١٩٥٩٨).

::بدر بن عثمان (۱۹۷۳۳).

: : قتادة بن دعامة السدوسي (١٩٧٦٢).

: :رجل (۱۹۵۲۳).

: أبو تميمة طريف بن مجالد (١٩٧١٣).

: أبو سعيد الخدري (١٩٥١٠) و(١٩٦١١) و(١٩٦٧٧) و(١٩٧٥٠).

: أبو عائشة (١٩٧٣٤).

: أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السُّلمي (١٩٥٢٧) و(١٩٥٨٩) و(١٩٦٣٣).

: أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود (١٩٥٢٥) و(١٩٥٢٩) و(١٩٥٣٠) و(١٩٥٨٧) و(١٩٦١٩) و(١٩٦٢١) و(١٩٦٣٢) و(١٩٦٥١).

```
: أبو عثمان النهدي عبدالرحمن بن ملّ
```

:: ثابت بن أسلم البناني (١٩٥٧٥).

::الجريري سعيد بن إياس (١٩٥٧٥) و(١٩٧٥٥).

: : خالد الحذاء (١٩٥٩٩).

: : سليمان بن طُرْخان التيمي (١٩٦٤٨).

::عاصم بن سليمان الأحول (١٩٥٢٠) و(١٩٦٠٥) .(19750),

::عثمان بن غياث (١٩٥٧٩) و(١٩٦٠٤) و(١٩٦٤٣) .(19788).

: : على بن زيد بن جدعان (١٩٥٧٥).

: : قتادة بن دِعامة السدوسي (١٩٥٠٩).

: أبو على الكاهلي (١٩٦٠٦).

: أبو كبشة السدوسي البصري (١٩٦٦٠) و(١٩٦٦١) و(١٩٦٦١).

: أبو كنانة القرشي (١٩٥٤١).

: أبو مِجْلز لاحق بن حميد السدوسي (١٩٥٧٤) و(١٩٧٦٠).

: أبو مرة يزيد الهاشمي مولى عقيل بن أبي طالب (١٩٥٢٢).

: أبو وائل شقيق بن سلمة

::الأعمش سليمان بن مهران (١٩٤٩٦) و(١٩٤٩٧)

و(٢٦٥٢١) و(١٩٥٤٣) و(١٩٥٤٢) و(١٩٥٤٣)

و(١٩٥٥٥) و(١٩٦٢٨) و(١٩٦٢٩) و (۱۹۲۳۱).

: : عاصم بن أبي النجود (١٩٦٩٣).

: :عمرو بن مرة (١٩٥٩٦).

::منصور بن المعتمر (١٩٤٩٣) و(١٩٥١٧) و(١٩٦٤١) (1975), (19779)

: أسامة بن شريك (١٩٧٤٤).

:الأسبود بن يزيد بن قيس النخعي (١٩٤٩٤) و(١٩٥٨٥) و(١٩٥٨٨) و(١٩٦٩١).

: أم مَزيدَةَ بن جابر (١٩٧٢١).

: أنس بن مالك (١٩٥٤٩) و(١٩٦١٤) و(١٩٦١) و(١٩٦٦).

: أوس بن مسروق (۱۹۵۵۰) و(۱۹۵۷) و(۱۹۵۲۱).

: برید بن أبی مریم (۱۹٤۹۸).

: الحسن بن أبي الحسن البصري

::سليمان بن طرخان التيمي (١٩٦٧٦).

: : على بن على بن رفاعة (١٩٧١٥).

: : قتادة بن دِعامة السدوسي (١٩٤٨٧) و(١٩٦٠٩) ( (١٩٧٥١).

: : المبارك بن فضالة (١٩٥٥٢) و(١٩٧٠٤).

: : يونس بن عبيد (١٩٥٩٠).

: حِطَّان بن عبدالله الرقاشي

:: ثابت بن أسلم البناني (١٩٦٠٨).

::الحسن بن أبي الحسن البصري (١٩٤٩٩).

: :على بن زيد (١٩٤٩٢) و(١٩٧١٧).

: :یونس بن جبیر، أبو غلاب (۱۹۵۰۶) و(۱۹۵۱۱) و(۱۹۵۹۵) و(۱۹۲۲۷) و(۱۹۲۲۵) و(۱۹۷۲۳).

: : رجل (۱۹۷۵).

: حميد بن عبدالرحمٰن الحِمْيَري (١٩٦٥٩).

: زهدم بن مضرب الجَرْمي

: : أبو السليل ضُريب بن نُقَيْر القيسي (١٩٦٢٢) و(١٩٧٤٩).

::أبو قبلابة عبدالله بن زيد الجَرْمي (١٩٥١٩) و(١٩٥٥٤) و(١٩٥٩٢) و(١٩٥٩٣) و(١٩٦٣٨) و(١٩٦٣٩).

- : القاسم بن عاصم التميمي الكليبي (١٩٥٩١) و(١٩٥٩٤) و(١٩٦٣٧) و(١٩٦٣٨) و(١٩٦٣٩).
- :سعید بن أبیِ هند (۱۹۰۱) و(۱۹۰۲) و(۱۹۰۸) و(۱۹۰۸۰) و(۱۹۶۵).
  - :سعید بن جبیر (۱۹۵۳۱) و(۱۹۵۲۲).
  - :صفوان بن مُحْرِز (۱۹۵٤۰) و(۱۹۲۱۷) و(۱۹۷۲۹).
- : الضحاك بن عبد الرحمٰن بن عرزب (١٩٥٦٧) و(١٩٧٢٥) . (١٩٧٢٦).
- : طارق بن شهاب (۱۹۰۰) و(۱۹۵۳) و(۱۹۵۶۸) و(۱۹۲۲۹) و(۱۹۲۷).
  - : عبدالله بن بريدة (١٩٤٨٩).
  - :عبد الرحمٰن بن أبي ليلي (١٩٦٩٠).
  - : عبد الرجمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي (١٩٦٥٣).
    - :عبيد بن عُمير (١٩٥٨١).
- : غُنَيه بن قیس (۱۹۰۱۳) و(۱۹۰۷۸) و(۱۹۲۲) و(۱۹۲۲) و(۱۹۷۷) و(۱۹۷۷).
  - : القرثع الضبي (١٩٦٢٦).
  - :قُسَامة بن زهير (١٩٥٨٢) و(١٩٥٨٣) و(١٩٦٤٢).
    - : محمد بن أبي أيوب (١٩٥٠٦) و(١٩٦٠٧).
      - : محمد بن کعب (۱۹۲٤۹).
    - : مرة بن شراحيل الهَمْداني (١٩٥٢٣) و(١٩٦٦٨).
- : مسروق بن أوس (۱۹۵۵) و(۱۹۵۷) و(۱۹۲۱) و(۱۹۲۲) و(۱۹۷۷).
  - : المطلب بن عبدالله بن حنطب (١٩٥٦٥) و(١٩٦٩٧) و(١٩٦٩٨).
    - : موسى بن أبي موسى الأشعري (١٩٧١٦).
    - : الهُزَيل بن شُرَحْبيل (١٩٦٦٣) و(١٩٧٣٠).
    - : يزيد بن أوس (١٩٥٣٥) و(١٩٥٣٩) و(١٩٦١٦).

: جد الربيع بن أنس (١٩٦١٣).

: رجل من بني تميم، عنه بريد بن أبي مريم (١٩٧٢٢).

:رجل،عنه أبو التياح (١٩٥٣٧) و(١٩٥٦٨) و١٩٧١٤) .

:رجل، عنه زياد بن علاقة (١٩٥٢٨) و(١٩٧٤٣) .

:رجل، عنه سعید بن أبي هند (۱۹۰۰۱) و(۱۹۰۰۲) و(۱۹۰۰۳) و(۱۹۰۰۷).

: رجل، عنه عبدالله بن محمد بن عقيل (١٩٥٥٩).

٠٢- أبو موسى الغافقي مالك بن عبادة (١٨٩٤٦).

- أبو نجيح السلمي = عمرو بن عبسة.

٢١- أبو وهب الجشمي (١٩٠٣٢) و(١٩٠٣٣).

۲۲– أُبِيّ بن مالك (۱۹۰۲۷) و(۱۹۰۲۸) و(۱۹۰۲۹).

٢٣- أحمر بن جَزي (١٩٠١٢).

٢٤- أسامة بن شريك (١٨٤٥٣) و(١٨٤٥٤) و(١٨٤٥٥) و(١٨٤٥٦).

۲۵- أُسَيْد بنَ حُضَيْر (۱۹۰۹۲) و(۱۹۰۹۳) و(۱۹۰۹۳) و(۱۹۰۹۰) و(۱۹۰۹۳) و(۱۹۰۹۷) و(۱۹۶۸۳).

٢٦- الأغر المزني (١٨٢٩١) و(١٨٢٩٢).

٧٧- أمية بن مَخْشِي (١٨٩٦٣).

۲۸ أنس بن مالك الكعبي القشيري (۱۹۰٤۷) و(۱۹۰٤۸).

٢٩- أوس بن حذيفة (١٩٠٢١).

٣٠- أيمن بن خريم بن فاتك (١٨٩٠٢).

٣١- البراء بن عازب

: أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبدالله

: : أبو بكر بن عياش (١٨٤٧٧) و(١٨٥٣٣) و(١٨٥٨٩).

: الأجلح بن عبدالله الكندي (١٨٥٤٧) و(١٨٥٤٩)

و(۱۸۲۹۹) و(۱۸۷۰۰).

::إسرائيل بن يونس (١٨٤٦٨) و(١٨٤٨٤) و(١٨٥٥٥)

و (۱۲۵۲۳) و (۱۸۵۲۳) و (۱۸۵۸۳) و (۱۸۵۸۳)

```
و(۱۸۵۹) و(۱۸۵۹) و(۱۸۵۹)
```

و(۱۸۲۸٤) و(۱۸۷۰۷).

: : الحسن بن واقد (١٨٦٠٤).

: : زكريا بن أبي زائدة (١٨٦٢٩).

و(۱۸۵۹۳) و(۱۸۲۰۰) و(۱۲۲۸۱) و(۱۸۹۹).

$$e(PTOAI)$$
  $e(30AI)$   $e(30AI)$   $e(700AI)$ 

$$e(177A1)$$
  $e(A87A1)$   $e(107A1)$   $e(A07A1)$ 

و(۲۹۲۸) و(۲۸۷۰).

: : شريك بن عبدالله النخعي (١٨٦٣٣) و(١٨٧٠١).

و (۲۵۲۸) و (۱۸۶۷) و (۲۷۲۸) و (۱۸۲۸).

: :عمر بن أبي زائدة (١٨٤٨٦)

: : قتادة بن دعامة السدوسي (١٨٥٠٦) و(١٨٥٠٧).

- : أبو بحر (١٨٥٩٤).
- : أبو بسرة الغفاري (١٨٥٨٣) و(١٨٦٠٥).
- : أبو بكر بن أبي موسى الأشعري (١٨٦٠٣) و(١٨٦٨٦).
  - : أبو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي (١٨٦٩١).
- : أبو جهم سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الأنصاري (١٨٦٠٨) و(١٨٦٠٩) و(١٨٦٢٠).
  - : أبو الحسن مهاجر التيمي (١٨٦٥٦).
  - : أبو داود نفيع بن الحارث الأعمى (١٨٥٤٨).
  - : أبو الضحى مسلم بن صُبيح (١٨٥٥٠) و(١٨٦٢٤) و(١٨٧٠٥).
    - : أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود (١٨٤٧٢).
    - : أبو المنهال عبدالرحمن بن مطعم (١٨٥٤١) و(١٩٣٣٨).
      - : إياد بن لقيط (١٨٤٩١) و(١٨٤٩٢) و(١٨٥٩٩).
        - : حرام بن مُحَيِّصَة (١٨٦٠٦).
  - : الربيع بن البراء (١٨٤٧٦) و(١٨٥٤٦) و(١٨٦٣٢) و(١٨٦٥٩).
- :زاذان أبـو عمـر الكنـدي (١٨٥٣٤) و(١٨٥٣٥) و(١٨٥٣٦) و(١٨٦١٤) و(١٨٦١٥) و(١٨٦١٥).
- :سعد بن عبیدة (۱۸۶۸) و(۱۸۵۸) و(۱۸۵۷) و(۱۸۵۸) و(۱۸۵۸۸) و(۱۸۲۱۷) و(۱۸۲۵۷).
  - : شقيق بن عقبة (١٨٦٧٣).
    - : الشعبي عامر بن شراحيل
  - : ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم (١٨٦٣٠).
  - : :جابر بن يزيد الجعفي (١٨٤٩٧) و(١٨٥٥١).
    - : : داود بن أبي هند (١٨٤٨١) و(١٨٥٣٣).
      - : : زبيد الإيامي (١٨٦٩٣).
      - : :عاصم بن سليمان الأحول (١٨٦٢٣).
        - : :عبدالله بن عون (١٨٤٨١).
        - :: مجالد بن سعيد (١٨٤٨١).

: : منصور بن المعتمر (١٨٦٢٨).

:عبدالله بن مرة (١٨٥٢٥) و(١٨٥٢) و(١٨٥٢١) و(١٨٦٨٠).

:عبدالله بن يزيد الأنصاري (١٨٥١١) و(١٨٥١٧) و(١٨٥٢٢) , (١٨٦٥٧) و(١٨٦٦٠) و(١٨٧١٠) و(١٨٧١٠).

: عبدالرحمن بن أبي ليلي

: : الحكم بن عُتَيْبة (١٨٤٦٩) و(١٨٥١٤) و(١٨٥٢١) و(١٨٦٣٤).

: : عبدالله بن عبدالله الرازي (١٨٧٠٣) و(١٨٥٣٨).

: :عمرو بن مرة (۱۸٤٧٠) و(۱۸٥٢٠) و(۱۸٥٢) و(۱۲۲۸).

: : هلال بن أبي حميد (١٨٥٩٨).

: : يزيد بن أبي زياد (١٨٤٨٧) و(١٨٤٨٨) و(١٨٤٩٥) و(١٨٥٨٩) و(١٨٥٨٢) و(١٨٦٧٤) و(١٨٦٨٢) و(١٨٦٩٢) و(١٨٧٠٢).

: عبدالرحمٰن بن عَوْسَجةَ النَّهْمي

: أبو إسحاق الهمداني السبيعي (١٨٦٢١) و(١٨٦٤٣) و (١٨٦٤٣)

: : طلحة بن مصرف اليامي (١٨٤٩٤) و(١٨٥١٦) و(١٨٥١٨) و(١٨٦١٨) و(١٨٦١٨) و(١٨٦١٨) و(١٨٦٢٨) و(١٨٧٠٤) و(١٨٧٠٩) .

: : قَنان بن عبدالله النهمي (١٨٥٣٠) و(١٨٥٣١).

: عُبيــد بــن فيــروز (١٨٥١٠) و(١٨٥٤٢) و(١٨٥٤٣) و(١٨٦٦٧) و(١٨٦٧٥).

:عدي بن ثابت

: : أشعث بن سوار (١٨٥٧٩).

: : الحسن بن الحكم (١٨٦١٩).

: :رَبيع بن رُکين (١٨٥٧٨).

: : السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمٰن (١٨٥٥٧).

::شعبة بن الحجاج (١٨٥٠٠ - ١٨٥٠٣) و(١٨٥٧٤)

و(۲۷۰۸۱) و(۷۷۰۸۱) و(۱۸۰۲۰) و(۱۲۲۸۱) (۷۸۲۸۱ - ۱۶۲۸۱) و(۲۱۱۹۱).

.(1711/1) (1/171 - 1/1/17)

: الشيباني أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان (١٨٥٢٦) و(١٨٦٩٧).

: : علي بن زيد (١٨٤٧٩) و(١٨٤٨٠).

::مسعر بين كِدام (١٨٥٦) و(١٨٦٩) و(١٨٦٨) و(١٨٧٠٨).

: : يحيى بن سعيد (١٨٥٢٧) و(١٨٥٢٨) و(١٨٦٩٨).

عزرة بن الحارث (١٨٥٨١).

: محمد بن مالك (١٨٦٠١) و(١٨٦٠٢).

: المسيب بن رافع (١٨٥٩٦) و(١٨٥٩٧).

: معاویة بن سوید بن مُقَرِّن (۱۸۵۰۶) و(۱۸۵۰۵) و(۱۸۵۲۵) و(۱۸۵۳۲) و(۱۸۲۵۶) و(۱۸۲۵۹) و(۱۸۲۵۹).

: ميمون أبو عبدالله (١٨٦٩٤) و(١٨٦٩٥).

: يزيد بن البراء

::أبو جناب يحيى بن حية الكلبي (١٨٤٨٩) و(١٨٤٩٠) و(١٨٧١٢).

: : أبو عائذ سيف السعدى (١٨٥٣٧).

: : ثابت بن عُبيد (١٨٥٥٣) و(١٨٥٥٤) و(١٨٧١١).

: : عدي بن ثابت (۱۸۲۱۰) و(۱۸۲۲).

: يونس بن عُبيد (١٨٥٨٤) و(١٨٥٨٥) و(١٨٦٢٧) و(١٨٦٢٧).

٣٢- بشر بن ربيعة الخثعمي (١٨٩٥٧).

٣٣- بشر بن سُحَيْم (١٨٩٥٥) و(١٨٩٥٦).

۳۲- البیاضی (۱۹۰۲۲).

٣٥- جابر بن سمرة السوائي (١٨٧٧١) و(١٨٧٧٢).

٣٦- جابر بن طارق الأحمسي البجلي (١٩١٠٠) و(١٩١٠١).

٣٧- الجراح الأشجعي (١٨٤٦٠).

٣٨- جرير بن عبدالله

: ابن جرير بن عبدالله (١٩٢١٢).

: أبو إسحاق السبيعي (١٩١٩٤).

: أبو جميلة (١٩٢٣٨).

: أبو زُرْعة بن عمرو بن جرير (١٩١٦٠) و(١٩١٦٧) و(١٩١٩٦) و(١٩١٩) و(١٩٢١٧) و(١٩٢٢٩) و(١٩٢٩).

: أبو ظبيان حصين بن جندب (١٩١٦٤) و(١٩١٧٢).

: أبو وائل شقيق بن سلمة (١٩١٥٣) و(١٩١٦٣) و(١٩١٦٣) و(١٩١٦) و(١٩١٨) و(١٩٢٠٠) و(١٩٢١٥) و(١٩٢١٩) و(١٩٢٣).

: حُميد بن هلال (١٩١٨٣).

: زاذان أبو عمرو الكندي البزار (۱۹۱۵۸) و(۱۹۱۵۹) و(۱۹۱۷۲) و(۱۹۱۷۷) و(۱۹۲۲۳).

: زیاد بن علاقة (۱۹۱۵۲) و(۱۹۱۹۳) و(۱۹۱۹۹) و(۱۹۲۳۲) و(۱۹۲٤٤) و(۱۹۲۵۸).

: زيد بن وهب (١٩١٦٩ - ١٩١٧١) و(١٩٢٠٣).

: الشعبي، عامر بن شراحيل

: : أبو إسحاق السبيعي (١٩٢٣٩) و(١٩٢٤٠).

::أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان (١٩١٨٦) و(١٩٢٢٢).

::جابر بن يزيد الجعفي (١٩٢٢٠).

: :داود بن أبي هند (١٩١٨٧) و(١٩١٩٨).و(١٩٢٤٢).

: : داود بن يزيد الأؤدي (١٩٢٢٥) و(١٩٢٢٦).

::سيار أبو الحكم العنزي (١٩١٩٥).

: : مجالد بن سعيد (١٩٢٢٨) و(١٩٢٣١) و(١٩٢٤٦).

```
::منصور بن عبدالرحلمن (١٩٢٤٣).
```

- : طارق التميمي (١٩١٥٤) و(١٩٢١٤).
  - : عبدالله بن عبيد (١٩٢٤١).
  - : عبدالله بن عميرة (١٩٢٦١).
- : عبدالرحمٰن بن هلال العبسي (۱۹۲۰۲) و(۱۹۲۰۸–۱۹۲۰۸) و (۱۹۲۰۸).
- : عبیدالله بن جریر (۱۹۱۱) و(۱۹۲۳) و(۱۹۲۳۰) و(۱۹۲۳۰) و(۱۹۲۵) و(۱۹۲۵۷) و(۱۹۲۲۲).
- :قیس بن أبی حازم (۱۹۱۷۳) و(۱۹۱۷۸) و(۱۹۱۷۹) و(۱۹۱۸۵)
- و(۱۹۱۸۸) و(۱۹۱۸۹) و(۱۹۱۹۰) و(۱۹۱۸۱) و(۱۹۲۰۱)
- و(١٩٢٠) و(١٩٢١) و(١٩٢٢) و(١٩٢٤)
- و(۱۹۲۲) و(۱۹۲۸) و(۱۹۲۹) و(۱۹۲۰) و(۱۹۲۸) و(۱۹۲۲۰).
  - : مجاهد بن جبر (۱۹۲۲۱).
- : المغيرة بن شبيل (أو شبل) (١٩١٥٠) و(١٩١٨٠) و(١٩١٨١) و(١٩٢١).

### : المنذر بن جرير

- ::أبــو إسحــاق السبيعـــي (١٩١٩٢) و(١٩٢١٦) و(١٩٢٥٤) و(١٩٢٥٦).
  - ::الضحاك بن منذر (١٩١٨٤) و(١٩٢٠٩).
- :: عـون بـن أبـي جحيفـة (١٩١٥٦) و(١٩١٥٧) و(١٩١٧٤) و(١٩١٧٥).
  - : موسى بن عبدالله بن هلال العبسى (١٩٢١٨).
- : همام بن الحارث النخعي (١٩١٦) و(١٩٢٠) و(١٩٢٣) و(١٩٢٣) و(١٩٢٣).
  - ٣٩- جَعْدة (١٨٩٨٤).
  - ٠٤- جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي

: أبو عبدالله الجشمي (١٨٧٩٩).

: أبو عمران الجوني عبدالملك بن حبيب (١٨٨١٦).

:الأسود بن قيس (۱۸۷۹) و(۱۸۷۹) و(۱۸۷۹) و(۱۸۸۰۱)

و(۲۸۸۲) و(۱۸۸۰۶ - ۱۸۸۰۷) و(۲۱۸۸۱) و(۱۸۸۸۱).

: الحسن البصري (١٨٨٠٠) و(١٨٨٠٣) و(١٨٨١٤).

: سلمة بن كهيل (١٨٨٠٨).

: عبدالملك بن عُمير (١٨٨٠٩ -١٨٨١١) و(١٨٨١٣).

٤١- الحارث بن ضرار الخُزاعي (١٨٤٥٩).

٤٢- الحارث بن مالك بن برصاء (١٩٠١٩) و(١٩٠٢٠).

۶۳ حـارثــة بــن وَهْــب (۱۸۷۲) و(۱۸۷۲) و(۱۸۷۲۸) و(۱۸۷۲۹) و (۱۸۷۲۹) و (۱۸۷۳۰) .

٤٤- حذيم بن عمرو السعدي (١٨٩٦٦).

٥٥ - حَرْملة بن عبدالله العنبري (١٨٧٢).

۶۲ - حنظلة بن الربيع الأُسَيِّدي الكاتب (١٨٣٤٥) و(١٩٠٤٥) و(١٩٠٤٥) و(١٩٠٤٥)

٤٧- خالد بن أبي جبل العدواني (١٨٩٥٨).

٤٨ – خالد بن عُرْفطة (١٨٣١٠) و(١٨٣١١) و(١٨٣١٢).

٤٩- خداش أبو سلامة (١٨٧٨٩ - ١٨٧٩١).

۵- خريم بن فاتك (۱۸۸۹۸ -۱۸۹۰) و(۱۹۰۳۵ -۱۹۰۳۹).

٥ - الخشخاش العَنْبَري (١٩٠٣١).

٥٢ - دحية بن خليفة الكلبي (١٨٧٩٣).

٥٣ - رافع بن رفاعة (١٨٩٩٨).

٥٤- رباح بن رَبيع الحنظي الكاتب (١٩٠٤٢ -١٩٠٤٤).

٥٥- ربيعة بن عباد الدِّيلي(١٩٠٠٤) و(١٩٠٠٥).

٥٦- رفاعة بن رافع الزرقي (١٨٩٩٢-١٨٩٩٧).

٥٧- زيد بن أرقم

: ابن أبي ليلى =عبدالرحمٰن بن أبي ليلى

## : أبو إسحاق السبيعي

```
::إسرائيل بن يونس (١٩٢٨٢) و(١٩٣١٦) و(١٩٣٣٣).
```

: الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي(١٩٢٨٢) و(١٩٣١٦).

.(11111)

: :زهير بن معاوية (١٩٢٩٨) و(١٩٣٣٤).

: : شعبة (١٩٣٣٥).

: : يونس بن إسحاق (١٩٣٤٨).

: أبو بكر بن أنس (١٩٣٤٣).

: أبو حمزة طلحة بن يزيد مولى الأنصار (١٩٢٦٨) و(١٩٢٨١) و(١٩٢٨٤) و(١٩٢٩١) و(١٩٢٩٧) و(١٩٣٠٣)

و(۱۹۳۹) و(۱۹۳۲) و(۱۹۳۳).

: أبو داود نُفيع بن الحارث (١٩٢٨٣).

: أبو سَلْمان المؤذن (١٩٣٠١).

: أبو الطفيل عامرين واثلة (١٩٣٠٢).

: أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس (١٩٢٧٨).

: أبو سليم البَجَلي (١٩٢٩٣).

: أبو المنهال عبدالرحمٰن بن مُطْعم

::حبیب بن ثابت (۱۹۲۷۶) و(۱۹۲۷۰) و(۱۹۳۱۰)

و(۲۲۳۲) و(۱۹۳۲۸).

: : حسن بن مسلم (١٩٢٧٧) و(١٩٣٣٠).

: :عامر بن مصعب (١٩٢٧٦) و(١٩٣١٧).

: :عمرو بن دینار (۱۹۲۷) و(۱۹۳۰۷) و(۱۹۳۱۷).

: إياس بن أبي رملة الشامي (١٩٣١٨).

: ثمامة بن عقبة (١٩٢٦٩) و(١٩٣١٤).

: حبيب بن يسار (١٩٢٦٣) و(١٩٢٧٣) و(١٩٢٨٠).

: طاووس بن کیسان (۱۹۲۷۱) و(۱۹۳٤۱).

: طلحة بن يزيد= أبو حمزة

```
:عبد خير الحضرمي (١٩٣٢٩).
```

:عبدالله بن بريدة (١٩٣٤٠).

: عبدالله بن الحارث (١٩٣٠٨).

:عبدالأعلى بن عامر الثعلبي (١٩٣٠٠).

:عبدالرحمٰن بن أبي ليلى (١٩٢٧٢) و(١٩٣٠٤) و(١٩٣٠٥) و(١٩٣٢٠) و(١٩٣٢٤).

:عبد العزيز بن حكيم (١٩٣١٢).

:عطاء بن أبي رباح (١٩٢٩٤) و(١٩٣١١).

: عطية بن سعد العوفي (١٩٢٧٩) و(١٩٣٤) و(١٩٣٤٦).

:على بن ربيعة (١٩٣١٣).

: القاسم بن عوف الشيباني (١٩٢٦٤) و(١٩٢٧٠) و(١٩٣١٩) و(١٩٣٣١) و(١٩٣٤).

: قطبة بن مالك (١٩٢٨٨) و(١٩٣١٥).

: محمد بن كعب القرظي (١٩٢٨٥) و(١٩٢٩٥) و(١٩٢٩٦).

: معاوية بن أبي سفيان (١٩٢٩٠).

: ميمون أبو عبدالله (١٩٢٨٧) و(١٩٢٨٩) و(١٩٣٢٧) و(١٩٣٢٧) و(١٩٣٢٨) و(١٩٣٣٩).

: النضر بـن أنـس (١٩٢٨٦) و(١٩٢٩٦) و(١٩٢٩٩) و(١٩٣٢٢) و(١٩٣٢٣) و(١٩٣٣٣) و(١٩٣٣٧).

: يزيد بن حيان التيمي (١٩٢٦٥ -١٩٢٦).

۵۸ سعید بن حریث (۱۸۷۳۹).

٥٩- سفيان الثقفي (١٩٤٣١).

٦٠- سلمة بن قيس (١٨٨١٧) و(١٨٨٨٨) و(١٨٩٨٧-١٨٩٩١).

٦١- سلمة بن نُعَيْم (١٨٢٨٤).

٦٢- سلمة بن يزيد (١٨٤٦١).

٦٣- سليمان بن صُرَد (١٨٣٠٨ -١٨٣١١).

٦٤- سنان بن سَنَّة (١٩٠١٤) و(١٩٠١٥) و(١٩٠١٦).

٦٥ - سويد بن قيس (١٩٠٩٨) و(١٩٠٩٩).

٦٦- الشريد بن سويد

: أبو سلمة بن عبدالرحمٰن (١٩٤٥٥) و(١٩٤٦١).

عبدالله بن عبدالرحمٰن بن يعلى بن كعب الثقفي (١٩٤٦٩)

:عمرو بن الشريد

: : إبراهيم بن ميسرة (١٩٤٥٤)، (١٩٤٦٧) و(١٩٤٧٥) و(١٩٤٧٦).

: : صالح بن دينار (١٩٤٧٠).

: :عبدالله بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود (١٩٤٦٠).

: عبدالله بن عبدالرحمٰن بن يعلى (١٩٤٥٧) و(١٩٤٦٤) و(١٩٤٦٩).

: :عمرو بن شعیب (۱۹٤٦١) و(۱۹٤۲۲) و(۱۹٤۷۷).

: : محمد بن ميمون بن مُسَيْكَة (١٩٤٥٦) و(١٩٤٦٣).

: : يعلى بن عطاء (١٩٤٦٨) و(١٩٤٧٤).

:عمرو بن شعيب (١٩٤٥٩).

: يعقوب بن عاصم بن عروة (١٩٤٧٥) و(١٩٤٧١) و(١٩٤٧٢) و(١٩٤٧٥) و(١٩٤٧٥).

٦٧- صخر بن عَيْلَة (١٨٧٧٨).

٦٨- صخر الغامدي (١٩٤٣٠) و(١٩٤٧٩ -١٩٤٨١).

٦٩- صفوان بن عسال المرادى

: أبو الغريف عبيدالله بن خليفة (١٨٠٩٤) و(١٨٠٩٧) و(١٨٠٩٩).

: زر بسن حبیش (۱۸۰۸۹) و (۱۸۰۹۰) و (۱۸۰۹۱) و (۱۸۰۹۳)

و(۹۵،۱۸) و(۱۸۰۹۸) و(۱۸۱۰۸).

:عبدالله بن سلمة (١٨٠٩٢) و(١٨٠٩٦).

٧٠- صفوان بن مخرمة الزهري (١٨٣٠٦) و(١٨٣٠٧).

۷۱- الصنابحي الأحمسي (۱۹۰۲۱) و(۱۹۰۸۳) و(۱۹۰۸۳- ۱۹۰۸۷) و (۱۹۰۸۳) و (۱۹۰۸۳- ۱۹۰۸۷)

۷۲ - صهیب بن سنان (۱۸۹۳۱ -۱۸۹۲).

٧٣– ضرار بن الأزور (١٨٩٨) و(١٨٩٠) و(١٨٩٨٠ –١٨٩٨) .

٧٤- ضمرة بن ثعلبة (١٨٩٧٩).

٥٧- طارق بن سويد (١٨٧٨٧) و(١٨٧٨٨).

٧٦- طارق بن شهاب

:علقمة بن مرثد (١٨٨٢٨) و(١٨٨٣٠).

:قیس بن مسلم (۱۸۸۲۹) و(۱۸۸۳۱) و(۱۸۸۳۰).

: مخارق بن خليفة (وقيل: ابن عبدالله) الأحمسي (١٨٨٢٧) و(١٨٨٣٢) و(١٨٨٣٣) و(١٨٨٣٤).

٧٧ عامر بن شهر (١٨٢٨٥) و(١٨٢٨٠).

٧٨- عامر بن مسعود الجُمَحي (١٨٩٥٩).

٧٩- عائشة أم المؤمنين (١٨٩٢١ -١٨٩٣٣).

٨٠- عبدالله بن أبي أوفي

: أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان (١٩٣٩٩) و(١٩٤٠٠).

: أبو المختار الأسدى (١٩١٢١) و(١٩٤١٢).

: أبو يعفور العبدي الأكبر (واقد أو وقدان) (۱۹۱۱۲) و(۱۹۱۵۰) و(۱۹۳۹۸).

: إبراهيم السكسكي (١٩١١٠) و(١٩١٣٨) و(١٩٤٠٩).

: إسراهيم بن مسلم الهجري، أبو إسحاق العبدي (١٩١٤٠) و(١٩٤١٧).

: إسماعيل بن أبي خالد

: :عبدالله بن نمير (١٩١٢٨).

: : عبيدالله بن زياد (١٩١٤٣).

: : هشيم بن بشير (١٩١٢٥).

: : وكيع بن الجراح (١٩١٠٧) و(١٩١٠٨) و(١٩١٠٩).

- : : يحيى بن سعيد (١٩٤٠٦) و(١٩٤٠٧).
- : : يزيد بن هارون (١٩١٣١) و(١٩١٤٥).
- : : يعلى بن عبيد الطنافسي (١٩١٢٧) و(١٩١٢٨) و (١٩١٢٨) و (١٩١٢٨)
  - : الأعمش سليمان بن مهران (١٩١٣٠).
    - : زیاد بن فیاض (۱۹۱۳۲).
  - :سعید بن جُمْهان (۱۹۱۹) و(۱۹۶۱۶) و(۱۹۶۱۵).
    - : الشيباني سليمان بن أبي سليمان
    - : : أبو معاوية محمد بن خازم (١٩١٢٧).
    - ::الأعمش سليمان بن مهران (١٩١٠٦).
  - : : سفيان الثورى (١٩١٠٣) و(١٩١٤٤) و(١٩١٥١).
  - :: شعبة (١٩١٢٠) و(١٩١٤٢) و(١٩٣٩٧) و (١٩٣٩٧).
    - : : هشيم بن بشير (١٩١٢٦) و(١٩٣٩).
    - : طلحة بن مصرف (١٩١٣٣) و(١٩١٣٦) و(١٩٤٠٨).
      - : عبدالله بن أبي المجالد (١٩١٢٢).
      - :عبدالله بن سعيد (١٩١٣٤) و(١٩١٣٥) و(١٩١٤٨).
- :عبيد بن الحسن المزني (١٩١٠٤) و(١٩١٠٥) و(١٩١١٩)
  - و(۱۹۱۳۷) و(۱۹۱۳۹) و(۱۹٤۰۱).
    - :عبيدالله بن معمر (١٩١٤١).
      - عدي بن ثابت (١٩١١٦).
- : عمسرو بـن مـرة (۱۹۱۱۱) و(۱۹۱۱) و(۱۹۱۳) و(۱۹۴۰) و(۱۹٤۱).
  - : فائد بن عبد الرحمٰن (١٩٤١٠) و(١٩٤١١).
    - : القاسم بن عوف الشيباني (١٩٤٠٣).
      - : مجزأة بن زاهر (١٩١١٨).
  - : محمد بن أبي المجالد (١٩١٢٤) و(١٩٣٩٦).
  - : مدرك بن عمارة بن عقبة (١٩١٠٢) و(١٩٤٠٢).

: رجل من بجيلة (١٩١١٣) و(١٩١١٧).

: رجل، عنه محمد بن جحادة (١٩١٤٦).

: شيخ بالمدينة، عنه أبو حيان (١٩١١٤).

٨١- عبدالله بن أبي حبيبة (١٨٩٥١).

۸۲ عبدالله بن ثابت (۱۸۳۳).

۸۳ عبدالله بن جَحْش (۱۹۰۷۸).

٨٤- عبدالله بن ربيعة السُّلَمي (١٨٩٦٤).

٨٥- عبدالله بن زَمْعَةَ بن الأسود (١٨٩٠٦).

٨٦- عبدالله بن سعد (١٩٠٠٧) و(١٩٠٠٨).

٨٧- عبدالله بن عبدالرحمٰن (١٨٩٥٣).

٨٨- عبدالله بن عدى بن الحمراء الزهري (١٨٧١٥ -١٨٧١٨).

٨٩- عبدالله بن عُكَيْم (١٨٧٨٠ -١٨٧٨).

٩٠ – عبدالله بن قُرْط (١٩٠٧٥) و(١٩٠٧٦).

- عبدالله بن قيس =أبو موسى الأشعري

٩١- عبدالله بن مالك الأوسى (١٩٠١٧) و(١٩٠١٨).

٩٢ - عبدالله بن يزيد الأنصارى الخَطْميّ (١٨٧٤٠ -١٨٧٤).

٩٣ عبدالرحمٰن بن أزهر (١٩٠٧٩-١٩٠٨) و(١٩٠٨٨-١٩٠٩).

٩٤- عبدالرحمٰن بن يَعْمَر الديلي (١٨٧٧- ١٨٧٧) و(١٨٩٥٤).

٩٥ - عبيد الله بن أسلم مولى النبي ﷺ (١٩٠٠٩).

٩٦ عتبان بن مالك (١٩٠١٣).

۹۷ - عدی بن حاتم

: إبراهيم بن يزيد النخعي (١٩٣٩٢).

: أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان (١٨٢٦٩) و(١٩٣٧٨) و(١٩٣٨٤)

و(۱۹۳۸۹).

: تميم بن طرفة (١٨٢٤٤) و(١٨٢٤٧) و(١٨٢٥٧) و(١٨٢٥٧) و(١٨٢٧٣) و(١٩٣٨٢).

: خيثمة بن عبدالرحمٰن الجعفي (١٨٢٤٦) و(١٨٢٥٣) و(١٩٣٧٣).

- :سعید بن جبیر (۱۹۳۲۹) و(۱۹۳۷۱).
  - : الشعبي عامر بن شراحيل
- ::بیان بن بشر (۱۸۲۷۰).
- : : حصين بن عبدالرحمٰن السُّلَمي (١٩٣٧٠).
  - : :الحكم بن عتيبة (١٨٢٥٦).
- ::زكـريـا بـن أبـي زائـدة (١٨٢٤٥) و(١٩٣٧١) و(١٩٣٩٠).
  - ::سعيد بن مسروق (١٨٢٥٥).
- : : عاصم بن سليمان (١٨٢٥٩) و(١٩٣٨) و(١٩٣٨) و(١٩٣٩٠).
  - : : عبدالله بن أبي السفر (١٩٣٩١).
- ::مجالد بن سعید (۱۸۲۵۸) و(۱۹۳۷۱) و(۱۹۳۷) و(۱۹۳۸۳).
  - :عباد بن حُبَيش (١٩٣٨١).
  - :عبدالله بن عمرو مولى الحسن بن على (١٨٢٥١) و(١٩٣٨٠).
- :عبدالله بن مَعْقل (۱۸۲۷) و(۱۸۲۷) و(۱۸۲۷) و(۱۸۲۷) و(۱۹۳۷۷) و(۱۹۳۸۷).
  - : مُحِلُّ بن خليفة (١٨٢٤٨) و(١٨٢٥٤) و(١٨٢٦١).
- : مُسرَيّ بـن قَطَـري (۱۸۲۵۰) و(۱۸۲۲ –۱۸۲۲) و(۱۸۲۲۷) و(۱۹۳۷۶) و(۱۹۳۸۶).
- و (۱۹۱۷) و (۱۹۱۸). : همام بن الحارث (۱۸۲۶) و (۱۸۲۲) و (۱۹۳۷۲) و (۱۹۳۹۳)
- و(۱۹۳۹٤). :رجل، عنه: أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان(١٨٢٦٠) و(١٨٢٦٨).
  - ۹۸ عدی بن زید (۱۹۳۸۶) و (۱۹۳۸۵).
    - ٩٩- عَرْفَجَة بن أشعد (١٩٠٠٦).
- ١٠٠–عَرْفَجَة بن شريح الأسلمي(١٨٢٩٥) و(١٨٢٩٦) و(١٨٩٩٩) و(١٩٩٩٠).
  - ١٠١- عروة بن أبي الجعد البارقي

: أبو إسحاق السبيعي (١٩٣٥٧) و(١٩٣٦١).

: أبو لبيد، لمازة بن بن زبّار (١٩٣٥٧) و(١٩٣٦٢) و(١٩٣٦٣) , (١٩٣٦٧).

: شبيب بن غَرْقَدة (١٩٣٥٥) و(١٩٣٥٦).

: الشعبي عامر بن شراحيل (١٩٣٥٤) و(١٩٣٥٧–١٩٣٥٩) و(١٩٣٦٥) و(١٩٣٦٦) و(١٩٣٦٨).

: العيزار بن حريث (١٩٣٦٠) و(١٩٣٦٤).

عروة بن جعد= عروة بن أبي الجعد البارقي

۱۰۲– عروة بن مُضَرِّس (۱۸۳۰۰–۱۸۳۰).

۱۰۳– عطية القرظي (۱۸۷۷٦) و(۱۹٤۲۱) و(۱۹٤۲۲).

١٠٤- عقبة بن الحارث (١٩٤٢٣ - ١٩٤٢٧).

١٠٥- العلاء بن الحضرمي (١٨٩٨٥) و(١٨٩٨٦).

۱۰۲ - عمار بن ياسر

: ابن عباس (۱۸۳۲۲).

: ابن لاس الخزاعي (١٨٣٢٣).

: أبو البَخْتَري سعيد بن فيزوز (١٨٨٨٠) و(١٨٨٨٣).

: أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث (١٨٨٧٩).

: أبو راشد (۱۸۸۸۹).

: أبو مجلز لاحق بن حميد (١٨٣٢٤) و(١٨٣٢٥).

: أبو موسى الأشعري (١٨٣٢٨ – ١٨٣٣٠) و(١٨٣٣٤).

: أبو وائل شقيق بن سلمة (١٨٣١٧) و(١٨٣٣١).

: الحسن البصري (١٨٨٨).

: ثروان بن ملحان (۱۸۳۲۰).

: سعيد بن عبدالرحمٰن بن أبزى (١٨٣٣٢) و(١٨٣٣٣).

: سَلَمَة بن محمد بن عمار بن ياسر (١٨٣٢٧).

:عبدالله بن سَلِمَة (١٨٣١٤) و(١٨٨٨).

: عبدالله بن عَنَمة (١٨٨٩٤).

:عبدالرحمٰن بن أبزي (١٨٣١٩) و(١٨٨٨) و(١٨٨٨).

: عبيد بن عبدالله بن عتبة (١٨٨٨٨) و(١٨٨٩١) و(١٨٨٩٣).

: علي بن أبي طالب (١٨٨٩٢).

: قيس بن عباد (١٨٣١٣) و(١٨٨٨).

: محمد بن خُثيم، أبو يزيد (١٨٣٢١) و(١٨٣٢٦).

: محمد بن علي بن الحنفية (١٨٣١٨).

: المخارق بن سليم (١٨٣١٦).

: ناجية بن خفاف العنزي (١٨٣١٥).

: يحيى بن يَعْمَر (١٨٨٨٦).

:رجل، عنه: يحيى بن يعمر (١٨٨٩٠).

۱۰۷- عُمارة بن رُوَيبة (۱۸۲۹۷ - ۱۸۲۹۹).

۱۰۸ – عمرو بن الحارث بن المصطلق (۱۸٤٥٧) و(۱۸٤٥۸).

۱۰۹ – عمرو بن حُرَيث (۱۸۷۳۳ – ۱۸۷۳۸).

١١٠- عمرو بن عبسة، أبو نجيح السلمي

: أبو أمامة صُدَى بن عجلان الباهلي (١٩٤٣٧).

: أبو طيبة السُّلَفي الكلاعي (١٩٤٣٨) و(١٩٤٣٩).

: حبيب بن عبيد (١٩٤٤٧).

: حريز بن عثمان الرحبي (١٩٤٤١).

: سُلیْم بن عامر (۱۹٤٣٣) و(۱۹٤٣٦).

: شُرحبيل بن السِّمط (١٩٤٤٤).

: شهر بن حوشب (۱۹٤۳٥).

: عبدالرحمٰن بن أبي عبدالرحمٰن (١٩٤٣٤).

:عبدالرحمٰن بن عائذ الثمالي (١٩٤٤٢) و(١٩٤٤٥) و(١٩٤٤٦).

: عبدالرحمٰن بن يزيد بن موهب الأملوكي (١٩٤٤٣).

:عطية بن قيس (١٩٤٤٨) و(١٩٤٤٩).

: کثیر بن مرة (۱۹٤٤٠).

: معدان بن أبي طلحة (١٩٤٢٨).

```
: مكحول الشامي (١٩٤٣٢).
```

: رجل، عنه: يزيد بن يزيد بن جابر (١٩٤٥٠).

١١١– عمرو بن عُبيدالله (١٩٠٥٢).

١١٢~ عويمر بن أشقر (١٩٠٠١).

١١٣– عياش بن أبي ربيعة (١٩٠٤٩) و(١٩٠٥٠).

۱۱۶- عیاض بن حمار (۱۸۳۳۱ - ۱۸۳۳).

١١٥- فرات بن حيان العِجْلي (١٨٩٦٥).

١١٦- الفراسي (١٨٩٤٥).

١١٧ - فضالة الليثي (١٩٠٢٤).

١١٨- قطبة بن مالك (١٨٩٠٣).

١١٩- قيس بن أبي غَرَزَة (١٨٤٦٧).

- قيس بن عائذ = أبو كاهل قيس بن عائذ

۱۲۰ - كعب بن عجرة

: ابن سيرين (١٨١١٨) و(١٨١٢٩).

: أبو ثمامة الحناط من بني كعب بن عجرة (١٨١٠٣) و(١٨١١٤).

: أبو قلابة، عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي (١٨١٠٢).

: سعيد بن أبي سعيد المقبري (١٨١١٥) و(١٨١٣٠).

: الشعبي عامر بن شراحيل (١٨١٢٤) و(١٨١٣٢).

: عاصم العدوى (١٨١٢٦).

:عبدالله بن معقل (۱۸۱۹) و(۱۸۱۱) و(۱۸۱۱۱) و(۱۸۱۱۹) و(۱۸۱۲) و(۱۸۱۲۳).

:عبدالرحمٰن بن أبي ليلي

: أبو قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي (١٨١١٧).

::الحكم بن عتيبة (١٨١٠٤) و(١٨١٠٥) و(١٨١٠٨)

و(۱۸۱۲۱) و(۱۸۱۲۷).

: : الشعبي عامر بن شراحيل (١٨١٢٢).

::مج\_اه\_ل (۱۸۱۰۱) و(۱۸۱۰۱) و(۱۸۱۰۷)

و (۱۸۱۳) و (۱۸۱۲) و (۱۸۱۲۸) و (۱۸۱۳۱).

: : يزيد بن أبي زياد (١٨١٣٣).

: يحيى بن جعدة (١٨١١٦).

: رجل من بني سالم عن أبيه عن جده (١٨١١٢).

١٢١- كعب بن مرة البَهْزيّ (١٨٨٩٦) و(١٨٨٩٧).

- كلثوم بن حصين = أبو رهم الغفاري

۱۲۲ - كيسان بن عبدالله (۱۸۹۲۰).

۱۲۳ ماعز (۱۹۰۱۰) و(۱۹۰۱۱).

١٢٤ - مالك أبو صفوان بن عَميرة (١٩٠٩٩).

١٢٥ مالك بن الحارث (١٩٠٢٥) و(١٩٠٢٦).

- مالك بن عبادة = أبو موسى الغافقي.

١٢٦- مالك بن عمرو القُشَيْرِيّ (١٩٠٣٠).

۱۲۷ - مجمع بن جارية الأنصاري (۱۹٤٧٨).

١٢٨ - مِحْجَن بن أبي مِحْجَن الديلي (١٨٩٧٨).

١٢٩ - محْجَن بن الأدرع (١٨٩٧٤ - ١٨٩٧٧).

۱۳۰ – محمد بن حاطب (۱۸۲۷۱ – ۱۸۲۸۱).

۱۳۱ - محمد بن عبدالله بن جحش (۱۹۰۷۷).

۱۳۲ - محمد بن صيفي الأنصاري (١٩٤٥١).

١٣٣- مسروان بسن الحكسم (١٨٩٠٩) و(١٨٩١٠) و(١٨٩١٤) و(١٨٩١٥) و(١٨٩٢٤) و(١٨٩٢٥) و(١٨٩٢٨) و(١٨٩٢٩).

١٣٤ - المسور بن مخرمة

: أم بكر بنت المسور بن مخرمة (١٨٩٠٨).

: عاصم بن عمر بن الخطاب (١٨٩١٩).

: عبدالله بن عُبيدالله بن أبي مُليكة (١٨٩٢٦) و(١٨٩٢٧).

: عُبيدالله بن أبي رافع (١٨٩٠٧) و(١٨٩٣٠).

:عسروة بسن السزبيسر (١٨٩٠٩) و(١٨٩١٠) و(١٨٩١٤ – ١٨٩١٨)

و(١٨٩٢٠) و(١٨٩٢٤) و(١٨٩٢٨) و(١٨٩٢٩).

:على بن حسين (١٨٩١١ - ١٨٩١٣).

١٣٥ - المطلب (١٩٠٥٠).

١٣٦ - معاذ بن جبل (١٩٤٠٤).

۱۳۷ – معقل بن سنان (۱۸٤٦٤ – ۱۸٤٦١).

۱۳۸ - معن بن يزيد السلمي (۱۸۲۷۵).

١٣٩ - المغيرة بن شعبة

: ابن أبي نعيم، عبدالرحلن (١٨٢٢٠).

: أبو أمامة الباهلي (١٨٢٢٥).

: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري (١٨١٧٦) و(١٨٢٠٥).

: أبو السائب مولى هشام بن زهرة (١٨٢٢٩).

: أبو سلمة بن عبدالرحمٰن بن عوف (١٨١٧).

: أبو الضحى (١٨١٥٩).

: أَبُو وائل شقيق بن سلمة (١٨١٥٠).

: بكر بن غبدالله المزنى (١٨١٣٧) و(١٨١٥٤) و(١٨١٥٧).

:جبير بن حيَّة (١٨١٦٢) و(١٨١٧٤) و(١٨١٨١) و(١٨٢٠٧).

: حصین بن عقبة (أو ابن قبیصة) (۱۸۱۸۱) و(۱۸۱۸۷) و(۱۸۱۸۹) . (۱۸۲۱۵).

: حمزة بن المغيرة بن شعبة (١٨١٧٢) و(١٨١٩٥) و(١٨٢٣٤).

: زياد بن علاقة

: : زائدة بن قدامة (١٨١٧٨).

::سفيان بن عيينة (١٨١٩٨).

: : سفيان الثوري (۱۸۲۰۸ - ۱۸۲۱۰) و(۱۸۲۳۸) و (۱۸۲۶۳).

: : شيبان بن عبدالرحمٰن النحوي (١٨٢١٨).

: المسعودي عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عتبة (١٨١٦٣) . . (١٨٢٦٦)

و(۲۱۲۸۱).

: سوید بن سرحان (۱۸۲۱۹).

- : الشعبي عامر بن شراحيل (١٨١٤ ١٨١٤) و(١٨١٧٣).
  - :عباد بن زياد من ولد المغيرة (١٨١٦٠) و(١٨١٦١).
    - :عبدالرحمٰن بن أبي نُعْم (١٨١٤٥).
      - : عبدالملك بن عُمير (١٨١٨٦).
- :عُبيد بن نُضَيلة (١٨١٣٨) و(١٨١٤٨) و(١٨١٤٩) و(١٨١٧٧).
  - : عُبيد الله بن سعيد الثقفي (١٨٢٢٧).
- :عروة بن الزبير (١٨١٣٦) و(١٨١٥٨) و(١٨١٥٨) و(١٨٢٢٨).
  - : عروة بن المغيرة بن شعبة
- : الشعبي عامر بن شراحيل (۱۸۱۹۳) و(۱۸۱۹) و(۱۸۲۳) و(۱۸۲۳) و(۱۸۲۲).
  - : : عباد بن زیاد بن أبی سفیان (۱۸۱۷ه) و (۱۸۱۹٤).
    - : :عمر بن بيان التغلبي (١٨٢١٤).
      - : : نافع بن جبير (١٨٢٢٦).
- : العَقّار بن المغيرة بن شعبة (١٨١٨٠) و(١٨٢٠٠) و(١٨٢١٧) و(١٨٢٢١).
  - : علقمة بن وائل (١٨٢٠١).
  - : على بن ربيعة (١٨١٤٠) و(١٨٢٠٢) و(١٨٢٣٧).
- :عمـرو بـن وهـب الثقفـي (١٨١٣٤) و(١٨١٦) و(١٨١٦) و(١٨١٨٢).
  - : قبيصة بن بُرْمَة (١٨١٧٠).
  - : قبيصة بن جابر (١٨١٨٨).
    - : قیس بن أب*ی* حازم
- : : إسماعيل بن أبي خالد (١٨١٣٥) و(١٨١٥٥) و(١٨١٦٦) و(١٨١٦٧) و(١٨٢٠٣) و(١٨٢٠٤).
  - : : بیان بن بشر (۱۸۱۸ه).
- : : المغيرة بن شبل (أو شبيل) (١٨٢٢٢) و(١٨٢٣٣) و(١٨٢٣١).

```
: المسورين مخرمة (١٨٢١٣).
```

: محمد بن سيرين (١٨١٩٣).

: محمد بن عمرو بن حزم (١٨١٤٦).

: محمد بن كعب القرظى (١٨٢٢٤).

: مسروق بن الأجدع (١٨١٩٠).

: مغيرة بن عبدالله (١٨٢١٢) و(١٨٢٣٦).

: ميمـون بـن أبـي شبيـب (١٨١٨٤) و(١٨٢١١) و(١٨٢٤٠) و(١٨٢٤١).

: هُزَيْل بن شرحبيل (١٨٢٠٦).

: وراد كاتب المغيرة

::أبو سعيد الشامي، عبدربه (١٨١٥٨) و(١٨٢٣).

: : رجاء بن حَيْوَة (١٨١٩٧).

: : الشعبي عامر بن شراحيل (١٨١٤٧) و(١٨١٧٩) و(١٨١٩٢) و(١٨٢٣٢).

::عبدالملك بن عميسر (١٨١٦٨) و(١٨١٦٩) و(١٨١٩٩).

: :عبدة بن أبي لبابة (١٨١٣٩) و(١٨١٩٩).

: : عطاء بن السائب (١٨٣٢٠).

::محمد بن سوقة (١٨١٩١).

::المسيب بن رافع (١٨١٨٣).

:رجل من ولد المغيرة بن شعبة (١٨١٥٢).

١٤٠- المهاجر بن قنفذ (١٩٠٣٤).

١٤١- ناجية بن جندب الخزاعي (١٨٩٤٣) و(١٨٩٤٤).

١٤٢ – نافع بن عُتْبة بن أبي وقاص (١٨٩٧٢) و(١٨٩٧٣).

١٤٣- نُبيط بن شَريط (١٨٧٢١ - ١٨٧٢).

١٤٤ - النعمان بن بشير

: أبو إسحاق السبيعي (١٨٣٩٠) و(١٨٤١٣).

- : أبو الأشعث الصنعاني، شراحيل بن آده (١٨٤١٤).
  - : أبو سلام ممطور الحبشي (١٨٣٦٧).
- : أبو عازب مسلم بن عمرو (١٨٣٩٥) و(١٨٤٢٤).
- : أبو الضحى مسلم بن صُبيح (١٨٣٥٩) و(١٨٤٢٩).
- : أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي (١٨٣٦٥) و(١٨٣٩٢).

### : حبيب بن سالم

- : : أبو بشر جعفر بن أبي وحشية (١٨٣٧٧) و(١٨٤٤٦).
  - ::بشير بن ثابت (١٨٣٩٦) و(١٩٤١٥).
    - : :خالد الحذاء (١٨٤٠٥).
  - : :خالد بن عرفطة (١٨٤٢٥) و(١٨٤٢١) و(١٨٤٤٤).
    - : : داود بن إبراهيم الواسطى (١٨٤٠٦).
    - : : قتادة بن دعامة السدوسي (١٨٣٩٧) و(١٨٤٤٥).
- ::محمد بن المنتشر (۱۸۳۸۷) و(۱۸٤۰۹) و(۱۸۲۳۱) و(۱۸٤٤۲).
  - : الحسن بن أبي الحسن البصري (١٨٤٠٤) و(١٨٤٣٩).
    - : حسين بن الحارث، أبو القاسم الجدلي (١٨٤٣٠).
  - : حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف (١٨٣٥٨) و(١٨٣٨٢).
- :خيثمة بن عبدالرحمٰن الجعفي (١٨٣٤٩) و(١٨٣٩٣) و(١٨٤٢٨)
  - (١٨٤٣٤) و(١٨٤٤٧) و(١٨٤٤٨) و(١٩٣٤٩) .
    - : سالم بن أبي الجعد (١٨٣٨٩) و(١٨٤٤٠).
      - : سالم والد حبيب (١٨٣٨٣).
        - : سماك بن حرب
  - : : إسرائيل بن يونس (١٨٣٥٧) و(١٨٣٩٩).
    - : : حسين بن واقد (١٨٣٦٤) و(١٨٤٠٣).
  - : : حماد بن سلمة (١٨٤٠٨) و(١٨٤١٦) و(١٨٤٢٧).
    - : : زائدة بن قدامة (١٨٤٠٠) و(١٨٤٠١).
      - : :زهير بن معاوية (١٨٣٥٦).

- : : سفيان الثورى (١٨٤٣٥).
- ::شريك بن عبدالله النخعي (١٨٤٢٣).
- : : شعبة (۱۸۳۹۰) و(۱۸۳۹۸) و(۱۸٤٤۱).
  - ::مسعر بن كدام (١٨٣٧٦) و(١٨٣٨٥).

## : الشعبي عامر بن شراحيل

- ::إبراهيم بن مهاجر (١٨٣٥٠).
- : : أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان (١٨٣٦٣).
- ::أبو عبدالرحمٰن (۱۸۶۶) و(۱۸۶۰) و(۱۹۳۰) و(۱۹۳۵۱).
  - : : أبو فروة عروة بن الحارث الهمداني (١٨٤١٨).
    - :: إسماعيل بن أبي خالد (١٨٤٢٩).
- : الأعمش سليمان بن مهران (١٨٣٥٥) و(١٨٣٦١) و(١٨٣٧١) و(١٨٤٣٣).
  - : :خيثمة بن عبدالرحمٰن (١٨٣٤٧) و(١٨٣٤٨).
    - : : داود بن أبي هند (١٨٣٦٦).
- : : زكريا بن أبي زائدة (۱۸۳۷۰) و(۱۸۳۷۲ ۱۸۳۷۰) و(۱۸۳۷۹) و(۱۸۳۸۰).
  - ::السّرى بن إسماعيل الكوفي (١٨٤٠٧).
    - : : عاصم بن بهدلة (١٩٣٤٩).
- ::مجالد بن سعید (۱۸۳۸) و(۱۸۳۹) و(۱۸۳۷۸) و(۱۸۳۸۶) و(۱۸۲۱۰ – ۱۸۶۱).
  - :عبدالله بن عتبة بن مسعود (١٨٣٦٢) و(١٨٣٨٨) و(١٨٤٢٩).
    - : عبيدالله بن عبدالله (١٨٣٨١) و(١٨٤٣٨).
    - : عبيدالله بن عتبة بن مسعود (١٨٣٦٢) و(١٨٣٨٨).
      - :عروة بن الزبير (١٨٣٥٤).
      - : العَيْزار بن خُرَيث (١٨٣٩٤) و(١٨٤٢١).
    - : محمد بن النعمان بن بشير (١٨٣٥٨) و(١٨٣٨٢).

: المفضل بن المهلب (۱۸٤۱۹) و (۱۸٤۲۰) و (۱۸٤۲۲) و (۱۸٤۲۱) و (۱۸٤۵۱) و (۱۸٤۵۱)

:نعيم بن زياد، أبو طلحة الأنماري (١٨٤٠٢).

:وهب بن منبه (۱۸٤۱۷).

زِیُسَیْع بین معیدان الکنیدی (۱۸۳۵) و(۱۸۳۸) و(۱۸۳۸) و(۱۸۶۳) و(۱۸۶۳) و(۱۸۶۳).

: رجل من الأنصار من آل النعمان بن بشير (١٨٣٥٣).

: رجل، عنه: أبو قلابة الجَرْمي (١٨٣٥١).

١٤٥- نضلة بن عمرو الغفاري (١٨٩٦٢).

١٤٦- وائل بن حجر

: خُجْر بن عَنْبَس (١٨٨٤٢) و(١٨٨٤٣) و(١٨٨٥٧).

:عبدالجبار بن وائل

::أبــو إسحـاق السبيعــي (١٨٨٦٠) و(١٨٨٧٣) و(١٨٨٧٥).

: : أشعث بن سوار (١٨٨٦١).

::الأعمش سليمان بن مهران (١٨٨٦٤).

::حجاج بن أرطأة (١٨٨٣٩ - ١٨٨٤١) و(١٨٨٥٦) و(١٨٨٧٢).

::فطر بن خليفة (١٨٨٤٩).

::مسعر بن كدام (١٨٨٥١) و(١٨٨٧٤).

: : المسعودي عبدالرحمٰن بن عبدالله (١٨٨٥٢).

: عبدالرحمٰن اليحصبي (١٨٨٤٨) و(١٨٨٥٣).

:علقمة بن وائل

::أبو إسحاق السبيعي (١٨٨٦٩).

:: حُجْر أبو العنس (١٨٨٥٤).

: :سماك بن حرب (١٨٨٥٩) و( ١٨٨٦٢).

: : عاصم بن كليب (١٨٨٤٧).

: : عبدالجبار بن وائل (١٨٨٦٦).

: : عبدالملك بن عمير (١٨٨٦٣).

: : موسى بن عُمَيْر العنبري (١٨٨٤٦).

: کلیب بن شهاب (۱۸۸۶) و (۱۸۸۰) و (۱۸۸۵) و (۱۸۸۸) و (۱۸۸۷) و (۱۸۸۷) و (۱۸۸۸) و (۱۸۸۷)

و(٢٧٨٨١) و(٧٧٨٨١).

: أهل عبدالجبار بن وائل (١٨٨٣٨) و(١٨٨٤٤).

- وهب بن عبدالله السوائي = أبو جحيفة

۱٤۷ - يزيد بن ثابت (۱۹٤٥٢) و(۱۹٤٥٣).

١٤٨ - يزداد بن فساءة (١٩٠٥٣) و (١٩٠٥٤).

# المبهمون حسب الرواة عنهم

١٤٩- أبو البَخْتَري الطائي عن رجل (١٨٢٨٩).

١٥٠- أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن رجل (١٨٢٩٣) و(١٨٢٩٤).

١٥١- سلام ممطور الحبشي عن حادم النبي ﷺ (١٨٩٦٧ - ١٨٩٦٩).

١٥٢- أبو العُشَراء الدارمي عن أبيه (١٨٩٤٧ - ١٨٩٥٠).

١٥٣- الأسود بن يزيد النخعي عن رجل من أشجع (١٨٤٦١).

١٥٤ - جُرَيّ النهدي عن رجل من بني سُلَيم (١٨٢٨٧).

١٥٥- حُصين بن مخصن عن عمة له (١٩٠١٣).

١٥٦- حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عمن سمع النبي ﷺ (١٨٢٨٢).

١٥٧- ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ (١٨٨٢٤) و(١٨٨٢٥).

١٥٨- رجل من بكر بن وائل عن خاله (١٨٩٠٤).

١٥٩- زهرة بن معبد عن جده (١٨٩٦١).

١٦٠- سالم بن أبي الجعد عن رجل من أشجع (١٨٢٩٠).

١٦١- سعيد بن فيروز عن رجل (١٨٢٨٩).

١٦٢ - سويد بن غَفَلَة عن مُصَدِّق النَّبي (١٨٨٣٧).

١٦٣- الشعبي عامر بن شراحيل عن رجل من ثقيف (١٨٧٧٧).

١٦٤ – عبدالله بن عتبة عن رجل من أشجع (١٨٤٦٠).

۱٦٥- عبدالرحمن بن أبي ليلي عن رجل (١٨٢٨٣) و(١٨٨١٩ - ١٨٨٢٣) و(١٨٨٢٦) و(١٨٨٣٦).

١٦٦- عبدالرحمٰن بن جُبير عن خادم النبي ﷺ (١٨٩٧٠).

١٦٧ - عبدالرحمٰن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله ﷺ (١٨٨٩٥).

۱۶۸ - عَرفجة بن عبدالله عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ (۱۸۷۹).

١٦٩ - علقمة بن قيس النخعي عن رجل من أشجع (١٨٤٦١).

١٧٠ – عمرو بن أوس عن رجل حدثه مؤذن النبي ﷺ (١٩٠٤١).

١٧١- مجمِّع بن يعقوب عن غلام من أهل قباء (١٨٩٥٢).

عدد الأحاديث الصحيحة والحسنة لذاتها ولغيرها في مسند الكوفيين: 15٢٧ حديثاً.

عدد الأحاديث التي توقفنا في الحكم عليها: ١٤ حديثاً.

عدد الأحاديث الضعيفة: ٢٣٠ حديثاً.